جمهورتيمصسرالعربية وزارة الأوقاف المجلس لالأعسلى للمشئول لإسلامية



الدكتورة سعاد ماهر محمد

3-318 - 41819

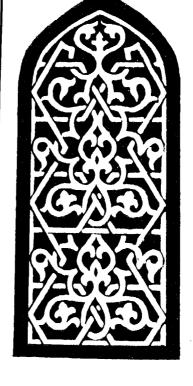

# بيم الله التخزالي على

#### مقدمــة

العمارة كما سبق القول هي السجل الذي يستقى منه تاريخ الأقدمين بما فيه من تقدم وازدهار ، أو تدهور وتخلف ، ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتها صورة صادقة عن منشئها . ذلك أن العقيدة الإسلامية التي تغلغلت في نفوس معتنقيها لسهاحتها وملاءمتها لطبيعة النفس البشرية ولحرصها على الإسعاد في الدارين ، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعمارة المساجد التي يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله .

ويعمرها الزاهدون ، والمتصوفون ، والذاكرون الله كثيرا ، والعارفون بالله . وتعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام ، ومجالس الأدب من نحو وبلاغة ونقد ، وندوات الاجماع التي تتعرض لسائر العلوم . ويعمرها العلماء والفقهاء ، والأئمة والأدباء ويقوى بها الضعيف والغريب ويأنس إليها ابن السبيل والمسكين ، ويرفع صوته فيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الحمر .

فالمساجد دين وخلق وهدى ونور ، وصومعة الناسك ومدرسة الدارس ، ودرك للعزة فى الأولى والفوز العظم فى الآخرة .

ولقد تناولت فى الأجزاء السابقة من كتابى « مساجد مصر وأولياو ها الصالحون » الذين تنشرح بذكرهم الصدور وتعمر القلوب وتتوثب الهمم ، ولما فيها من عظة حافذة ، وعبرة بالغة ولما لهم علينا من حق يشرفنا أداؤه ويسعدنا قضاؤه . وقد تناولت فى الحزء الأول عمارة المسجد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدرجت فى تسلسل زمنى حتى وصلت إلى نهاية العصر الفاطمى . وتناولت فى الحزء الثانى عمارة العصر الأيوبى حتى بداية العصر المملوكى ، وفى الحزء الثانى عمارة المهاليك الشراكسة . وفى الجزء الحامس تناولت التقسيم الإدارى لمصر وكذلك عمارة المسجد فى العصر العثماني .

وقد تناولت في كثير من الأحيان دراسة تاريخ البلد أو الحي الذي يوجد فيه الأثر .

وأتبعت هذه الدراسة التاريخية بوصف معمارى للأثر منذ نشأته والإصلاحات والترميات الى أجريت له خلال العصور ، وإتماماً للفائدة فقد زودت الكتاب بمجموعة من الرسوم التخطيطية وبعدد من اللوحات ــ الملونة والبيضاء والسوداء .

وعنيت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها لوصف اللوحات والأشكال وصفاً تفصيلياً دقيقاً وأخرى لأسماء الأعلام وثالثة لأسماء الأماكن والبقاع ، ورابعة للمراجع العربية والأجنبية ، هذا بالإضافة إلى فهرس الموضوعات .

#### وبعلد :

فإنبى أجد لزاماً على وأنا أضع الحزء الحامس من كتابى ( مساجد مصر ) بين يدى القارىء أن أسجل كلمة شكر وعرفان بالفضل والجميل لكل من أسهم فى إصدار هذا المحلد .

والله نسأل أن مهدينا سواء السبيل .

الحنزة ذو الحجة ١٤٠٣ ــ أغسطس ١٩٨٣ .

د/سعاد ماهر محمد

# مصرفى العصرالعثماني

قضى الأمر واستولى سليم الأول العثمانى على مصر سنة ١٥١٧م، فتحولت القاهرة من عاصمة إمبراطورية مترامية الأطراف إلى عاصمة ولاية من الولايات التابعة للقسطنطينية. وكان من المقدر لهذه العاصمة أن تظل بعد هذا التاريخ ثلاثة قرون تحت حكم الولاة العثمانيين المزعزع تتقاذفها الأهواء وتلعب بمقاديرها الأحداث السياسية حتى الحسرب العالمية الأولى.

أقام سليم الأول بالقاهرة ثمانية شهور بعد فتح مصر، وضع في أثنائها نظاما خاصا لحكم البلاد وذلك لكيلا يطمع أحد من حكامها في الاستقلال بها منتهزا فرصة بعدها عن القسطنطينية ، فوزع السلطة بين ثلاث هيئات متنافسة وهي أولا: الوالى الذي ينوب عن السلطان في حكم مصر ـ ثانياً: الديوان المؤلف من قواد جيش الاحتلال التركى ، ثالثاً: المماليك حكام مصر قبل الاحتلال ، أما الوالى فكان يلقب بالباشا ويقيم بالقلعة ، وكان من أهم واجباته تنفيذ أوامر السلطان وتبليغها لرجال الحكومة والشعب وكانت مدة ولايته لا تزيد على ثلاث سنوات خشية أن يطمع في الاستقلال وكان معظم الولاة لاهم لهم إلا جمع الضرائب وإرسالها إلى القسطنطينية ثم جمع المال لأنفسهم ، وكثيراً ما قام النزاع بين الوالى والديوان أو بينه وبين المماليك ، وعند ذلك تصبح القاهرة مسرحا للفتنة والحروب والمعارك الدموية .

وكان الديوان يتألف من قواد جيش الاحتلال، وكان يجتمع في القلعة ومهمته مراقبة الوالى ومساعدته. وكان لجيش الاحتلال نفوذ كبير في بادىء الأمر فكثيرا ما كان يثور ضد الوالى ويعزله أو يقتله حتى أصبح كثير من الولاة ألعوبة في يده. وبمرور الزمن فقد هذا الجيش كثيراً من صفاته الحربية وركن رجاله إلى عيشة الكسل والخمول.

أما المماليك ريلقبون بالبكوات، فهم بقايا المماليك الجراكسة الذين بقوا بعصر بعد موت السلطان طومان باى، فعين منهم السلطان سليم حكاما للمديريات وكان عدد هذه المديريات آنذاك ٢٤ مديرية، وأسند إليهم الوظائف الكبرى في الحكومة. ومع أن عدد المماليك الذين بقوا بعصر في العصر التركى كان لا يزيد على عشرة آلاف إلا أنهم كانوا المماليك الذين بقوا بعصر في العصر التركى كان لا يزيد على عشرة آلاف إلا أنهم كانوا الفخمة المطلة على بركة الأزبكية وبركة الفيل، ويلبسون الجوخ والحرير ويقتنون الجوارى ويشترون الغلمان ويدربونهم على ركوب الخيل والحرب والصيد، ويعلمونهم مبادىء الدين الاسلامي وإذا كبر المملوك حرره سيده ورقاه إلى رتبة (بك) في احتفال عظيم وجعله من أتباعه. وقد عظم نفوذ المماليك لسببين، الأول هو ضعف الدولة العثمانية منذ نهاية القرن السابع عشر والثاني هو كثرة تغير الولاة والنزاع الدائم بين الوالي والديوان حتى صار رئيس المماليك المسمى (شيخ البلد) الحاكم الحقيقي لمصر يعزل الوالي إذا أراد، وذلك بأن يرسل إليه رسولا يسميه العامة (أبو طبق) لأنه كان يلبس فوق رأسه قبعة لها حافة واسعة تشبه الطبق، ويدخل على الوالي في القلعة فيحييه ويثني طرف السجادة الجالس عليها، ويتلو عليه أمر العزل بقوله (انزل يا باشا) وبذلك يصبح الوالي معزولا ويغادر البلاد.

وبعد أن وضع سليم الأول نظام الحكم في البلاد نقل إلى القسطنطينية كل ما هو نفيس وغال، نقل الأسلحة والكتب والمخطوطات النادرة، كما جمع ما يقرب من ١٨٠٠ صانع من أمهر صناع القاهرة، وبذلك حرمت البلاد من جهبود هؤلاء الفنانين، فأخذت فنون القاهرة في التأخر بينما تقدمت فنون استامبول وترعرعت، كذلك أخذ سليم معه الخليفة العباسي (هو أحد سلالة الخلفاء العباسيين، حضر إلى مصر بعد أن قضى التتار على الدولة العباسية في بغداد سنة ١٢٤٨م وبقى في مصر يتمتع بلقب الخلافة هو وذريته من بعده دون أن يتولى شيئاً من الحكم) وجعله ينزل له عن لقب الخلافة، فصارت الخلافة منذ ذلك الوقت عثمانية لا عباسية.

وفى صدر العصر العثمانى كانت القاهرة تزخز بالأسواق والوكالات والخانات والفنادق والحمامات التى تطلبتها حالة الرواج التجارى فى عصر المماليك حتى القرن السادس عشر الميلادى تاريخ اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، وحتى بعد اكتشاف هذا الطريق لم تهجر بضائع البندقية وجنوا ومرسيليا أسواق القاهرة كما بقى جزء كبير من

تجارة الهند والشرق بها. وكان عادة التجار أن يجتمعوا أمام حوانيتهم ويجلسوا فوق مقاعد خشبية عربية الطراز، مزخرفة بطريقة الخرط والحشوات المجمعة والمطعمة بالعاج والصدف ويشربون النرجيلة والشبك ( أشبه بغم السبجاير ) والقهوة ويعقدون صفقاتهم التجارية مشافهة . . وفي سنة ١٥٣٥ فقدت القاهرة كل ما كان يمكن أن تجنيه من مرور تجارة الهند بها وذلك عندما وافق السلطان سليمان الثاني على منح فرنسا فرمان الامتيازات الأجنبية لحماية التجار الفرنج والمتاجر الفرنسية ، وذلك لأن هؤلاء التجار لم يكتفوا بحماية تجارتهم فحسب بل راحوا يفرضون إرادتهم على حكومة مصر ويتحكمون في مرافقها العامة . وسرعان ما طلبت انجلترا ثم باقي البلاد الأوربية تطبيق هذا النظام على تجارهم ومتاجرهم حتى أصبحت هذه الامتيازات مع الزمن عقبة في سبيل تقدم مصر الحديثة ، وبقيت كذلك إلى أن ألغيت في مؤتمر مونترو سنة ١٩٣٧ .

أما حالة مصر من الناحية الفنية فقد دخل الأتراك مصر فوجـدوا عاصــمتها تزدحــم بالقصور والعمائر والمساجد والوكالات والمدارس والقلاع والحصون، فكان من المنتظر أن يحافظوا عليها حتى تصبح درة في جبين إمبراطوريتهم ولكنهم أهملوها. ولم ينل قلب القاهرة تطورا أو تغيرا فقد ظل على ما هو عليه حتى أواسط القرن التاسع عشر، ولم يعكر صفو ساكنيه سوى معارك الجند والمماليك بين الفينة والفينة ، والظاهر أن حسى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخبريب والدمار ، فقـد كانت تحيط به من شـــماله جملة برك وفي جنوبه مدافن وفي شرقه مجموعة من المروج وبركة القـــرابين وكان حى باب اللوق يشبه جزيرة مستطيلة معزولة عن المناطق القريبة منها، أما حسى بولاق فكان يوجد جنوبه مقابر ومزارع وعلى يساره يمتد الخليج الكبير مارأ بين بركتي السقايين وأبي شمعة ، وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ازدحم حـى قناطـر الســباع ( حـــي السيدة زينب ) بالسكان وكان يحده الخليج من الغسرب (ردم) ومكانه شسارع الخليج ( بور سعيد الان ) وبركة الفيل من الشرق ، كما استجدت منطقة بين بركة الفيل والقلعـة هى حى ابن طولون ومركزها مسجد ابن طولون القائم على جبل يشكر. أما الجهات القريبة من القلعة وجامع السلطان حسن، فقد اختفى سكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم حركات المشاغبين، وتحولت المنازل إلى أحواش سكنها الرعاع أما أغنياء الحيى فقد هجروه إلى حي بركة الفيل أو بركة الأزبكية اللتين أصبحتا المقرين المفضلين لدى الأمراء والخاصة. وقد كثر في العصر العثماني بناء المساجد وتكايا الدراويش والخانات والوكالات، كما شيد الأغنياء في القرن السابع عشر والثامن عشر كثيراً من البيوت والقصور الأنيقة وجواسق النزهة على شاطيء النيل أو على الخليج المصرى، ولا تزال بقايا تلك القصور قائمة في القاهرة حتى اليوم، ففي حي الجمالية بيت الشيخ محمد أمين السحيمي بالدرب الأصفر وهو يرجع إلى سنة ١٦٤٨م، وقصر المسافر خانة (ولد به الخديو إسماعيل) وقد بني سنة ١٧٨٩م بدرب المسمط، وفي حيى الدرب الأحمر نجد بيت جمال الدين الذهبي بحارة حوش قدم (١٦٣٧م) وبيت زينب خاتون بعطفة الأزهري وبحي السيدة زينب يوجد بيت إبراهيم كتخدا السناري بحارة مونج بالسيدة زينب، وبحي طولون يوجد بيت الست الجردلية الملاصق لجامع ابن طولون.

# التقسيم الإداري لمصر في العصر العثماني

واذا كنا قد أوجزنا الحديث عن التقسيم الإدارى لمصر في جميع عصورها الإسلامية وذلك لأن التطور والاختلاف كان بسيطا، إلا أن الأمر قد اختلف اختلافاً بينا في العصر العثماني. فبعد أن كانت مصر قاعدة للحاكم، منذ العصر الفاطمي ( ٣٥٨هـ-٩٦٩م) ففيها مقر الخليفة، ثم هي عاصمة السلطان في العهد الايوبي والمملوكي، أضحت في العصر العثماني مجرد ولاية تدور في فلك السلطان في القسطنطينية. ومن ثم فان الأمر يتطلب أن نفرد لها فصلا خاصا عن تقسيمها الإداري في العصر العثماني.

لقد أبقى العشمانيون التقسيم الأدارى في مصر في أول الأمر على ما كان عليه في العصر المملوكي، وهو التقسيم التقليدي، وذلك خلافا للسنة التي ساروا عليها في غيرها من الولايات العربية الأخرى التي خضعت لهم، فقد قسموا سوريا على سبيل المثال إلى نيابات عدة مثل حلب وحماة وحمص وطرابلس والقدس وصفد وغزة، ثم عادوا فاختصروها إلى ثلاث نيابات، هي حلب ودمشق وطرابلس. ثم عادوا فقسموا كل نيابة إلى عدد من الصنجقيات(١)

ولكن عندما مسحت الأراضي المصرية مسحا جديدا في عهد السلطان سليمان القانوني وعلى يدى سليمان باشا الخادم ( ٩٩٣ه / ١٥٢٦م) وهي المساحة التي أشير إليها في الوثائق باسم دفتر الربيع (٢)، في هذه العملية تغيرت أسماء التقسيمات القديمة من كور وأعمال إلى ولاية وولايات. والواقع أن كلفة ولاية التي استعملت في مصر هي مرادفة لكلمة لواء خارج مصر وقد اجمعت المصادر التاريخية على ان مصر قسمت في العصر العثماني الى خمسة أقاليم كبرى تحمل كل منها اسم ولاية (٣)، وهي الغربية وعاصمتها المحلة الكبرى، المنوفية وقاعدتها

<sup>(</sup>١) احمد عزت عبد الكريم: التقسيم الاداري لسوريا في العهد العثماني صفحة ١١٣

<sup>(</sup>٢) الاسحاقي: اخبار الاول صفحة ١٥٠

Poeoke: ADescription of the East P. 16( ٣ )

Vanslelb: The Present State of Egypt. P.17

AT عصف الملواني: تعفد الأحباب صفحة ٦ ، ١٩٤٥ المحبوب الإشارات صفحة ٦ ، ١٩٤٥ المحبوب الإشارات صفحة ٦ ، ١٩٤٥ المحبوب الإشارات صفحة ١٩٤٥ المحبوب الإشارات صفحة ١٩٤٥ المحبوب المح

منوف الشرقية وعاصمتها المنصورة، والبحيرة وعاصمتها دمنهور، جرجا وعاصمتها جرجا. ثم قسمت مصر الى أقسام إدارية أخرى أصغر من الولايات عرفت باسم الكاشفيات، بلغ عددها أربعة وعشرين قسما. وجد منها ثلاثة بمصر السفلى وهي بلبيس وقليوب شرقى الدلتا ثم طرانه التابعة للبحيرة غربي الدلتا.

وقسمت مصر الوسطى الى سبع كاشفيات، هى اطفيح شرقى النيل والجيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا والأشمونيين ومنفلوط غربى النيل (١) وقسمت مصر العليا الى أربع عشرة كاشفية هى أسيوط وابو تيج وطما وطهطا واخميم وفرشوط ويرديس وهو وبهمجورة وقنا وقوص واسنا وابريم الواح.

هذا وقد تغيرت أقسام مصر الإدارية عدة مرات في العهد العثماني نذكر منها تعديل ١٥٩٠/ ١٥٩٨م) الذي حدث في (١٥٩٧هم) الذي تم في عهد اسكندر باشا، وتعديل ١٩٩٩هم/ ١٥٩٠م الذي حدث في ولاية أحمد باشا حافظ. والتغيير الذي حدث (١١١٨هم/ ١٧٠٦م) فقد كانت هناك كاشفية قطا وكانت ايراداته تأتي أساسا من الضرائب التي تفسرض على القوافل التي تعبر الأراضي الصحراوية الواقعة شرقي ولاية الشرقية، الى دمشق وحلب وبالعكس. وكان على قطيا حماية تلك القوافل وامدادها بالمعونات. ثم ألغى الإقليم كوحدة إدارية مستقلة وأصبحت إيرادته والتزاماته من اختصاص حكام الشرقية وقليوب ومديري جمارك بولاق ومصر القديمة

وهناك تغيرات أخـرى في مصر الســفلى كذلك حـــدثت في ١٠٠١هـ/ ١٥٩٢م في المنزلة التى ظلت مستقلة حتى ١٢٠٠هـ/ ١٧٨٦م ثم أعيد إلى المنصورة .

وقد اتسعت ولاية جرجا في العصر العثماني حتى أصبحت تشمل معظم أقاليم الصعيد وكان هدف العثمانيين من ذلك هو توحيد الصعيد تحت ادارة واحدة ، وتقوية حاكمها الذي يمثل الحكومة بحيث يستطيع القضاء على أي تذمر أو ثورة تفكر في القيام بها القبائل العسربية المنتشرة في الصعيد . هذا فضلا عن أن جرجا تعتبر وسط الصعيد ومن ثم فانه من السهل عليها الاشراف على البلاد التي في أعلاها والتي في أسفلها .

أما بالنسبة للعاصمة وهي القاهرة فقد اعتبرت ولاية مصر كلها، فقد كانت مقر الحكومة والادارة ويشرف عليها الباشا. اما بالنسبة للنواحي الخاصة بالأمن فيها فقد كان أغا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۲) محمد رمزي: القاموس الجغرافي صفحة ٣، ٧

<sup>(</sup>۲) محمد رمزی: القاموس الجغرافی ج ۳ ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) اغا: كلمة تركية بمعنى آمر، بك، سيد ضابط، الممتازين الخدام والاتباع.

واغا الانكشارية: تعنى قائد فرقة الانكشارية، وله الرئاسة على الأغوات باقى الفرق وقد اختص بحفظ الأمن في القاهرة ( ليلي عبد اللطيف: الادارة في مصر في العصر العثماني صفحة ٤٣٩)

الانكشارية يتولى السلطة العليا للبوليس فيها ويشاركه في حفظ الأمن فيها والتموين زعماء مصر الثلاثة وهم، زعيم مصر أو والى مصر، وزعيم، بولاق وزعيم مصر القديمة (١)، وأمين الاحتساب

هذا ولما كانت القاهرة من أهم وأعظم المدن في الدولة العثمانية، إذ هي المدينة الثانية بعد اسطنبول، وكان لها ضاحيتان كبيرتان مهمتان هما ضاحية بولاق وضاحية مصر القديمة، لذلك فقد كان يقوم بحراستها ليلا البكوات الخفراء أو رجال القلقات وهي قوة عسكرية كانت تقوم بالحراسة وحفظ الأمن. وكانت لهذه القوة ثلاثة مراكز تجتمع فيها وهي القبة ومصر القديمة والثالث في منطقة الأمام الشافعي.

وكانت القاهرة في العهد العثماني مقسمة إلى ثلاثة وستين حيا أو حارة وكانت لكل حارة أو حي بوابة تتقدم مدخل الشارع المؤدى به. ومما يجدر الإشاره إليه أن باب حيى المبيضه التي أنشئت (١٠٨٣ه/ ١٦٧٣م) ما تزال باقية حتى الان.

وكان لكل حى شيخه الذى كثيرا ما يكون هو نفس شيخ الطائفة الحرفية التى يسكن معظم أجزاء الحى. وكانت وظيفة شيخ الحارة هو واسطة اتصال بين السلطة وبين الرعية، ومن ثم فانه اذا حدثت أزمة ما خاصة بالأسعار أو التموين فقد كان الباشا يفوض أغا الانكشارية لحل الأزمة. فكان يعقد الاجتماعات لشيوخ الطوائف الحرفية، ويتفسق معهم على إعداد قائمة بالأسعار المخفضة. اما دور شيوخ الحرف فيكون إقناع أعضاء الحرفة التابعة لهم على السير على ما تم الاتفاق عليه مع سلطة الادارة (٣).

<sup>(</sup>١) شفيق غربال: ترتيب الديار المصرية صفحة ٣٣

<sup>(</sup>٢) اندريه ريمون: القاهرة العثمانية صفحة ٢١٩ (ترجمة زهير الشايب المجله التاريخية المجلد ٢٣ ١٩٧٢

<sup>(</sup>٣) الجبرتي: عجائب الآثار ج١ صفحة ١٠٣

# ائحياء القاهرة القديمة

وإذا كان لنا أن ندرس مساجد القاهرة ذات الطابع والطراز العثماني، والذي يكاد يكون مقتصرا عليها، فلا بد لنا أن نرجع إلى نشأة مدينة القاهرة لنعرف خططها وحاراتها القديمة. ثم نسير مع القاهرة عبر تاريخها الطويل في العصر الأبوبي والمماليك البحرية والجراكسة ونعرف ظواهرها وضواحيها وامتداداتها وخاصة في جهتها الشمالية لنعرف ما استجد من حارات وخطط، حيث أقيمت المساجد والعمائر العثمانية (١)

وهناك عدد كبير من أحياء القاهرة التي كان لها شأن يذكر في تاريخها الإسلامي ولا يزال الكثير منها يحتفظ بمركزه وكيانه، بل وباسمه في كثير من الأحيان حتى اليوم، وفيما يلى أهم هذه الأحياء.

## حى الحسينية (٢):

وكان هذا الحى في أول الأمر حارة كبيرة واقعة خارج سور القاهرة تجاه باب الفتوح، والحسينية منسوبة لجماعة الأشراف الحسينيين قدموا من الحجاز ونزلوا تلك المنطقة واستوطنوها وكان ذلك في أيام الملك الكامل محمد بن العادل كما يقسول محمد رمزى، أما المقريزى وابن عبد الظاهر فيقولان إنهم أتوا في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله أى قبل الملك الكامل بما ينيف عن مائتى سنة. ولما استقرت هذه الطائفة بالحى المنسوب إليها، بنوا المدابغ وصنعوا الأديم المشبه بالطائفي، نسبة الى مدينة الطائف بالحجاز وكانت مشهورة بمدابغ الجلود.

ثم سكن الأحفاد بعد ذلك هذا الحي وكانوا من طوائف الريحـانية الغـزاوية والمولدة

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ج۲ ص ۳۲٦

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة جدَّ ص ٤٥، صبح الأعشى: ج٣ ص ٣٥٥ الخطط التوفيقية ج٢ ص ٣

والعجمان وعبيد الشراء. وفي العصر المملوكي أصبح الحيى يتكون من ثماني حـــارات، حارة حامد والمنشية الكبرى والمنشية الصغرى والحــارة الكبيرة والحــارة الوســطى وكانت لعبيد الشراء، والوزيرية وكان يسكنها الأرمن.

ويتوسط حى الحسينية اليوم من الجنوب إلى الشمال شمارع الحسمينية وشمارع البيومي من باب الفتوح إلى ميدان الأمير فاروق (ميدان الجيش الآن) وما يزال هذا الحي يحتفظ حتى اليوم بكثير من مظاهره في العصور الوسطى.

### باب اللوق<sup>(۱)</sup>:

جاء في المقريزي يقال لاق الشيء يلوقه لوقا ولوقه لينه. وقال ابن سيده فكانت هذه الأرض لما انحسر عنها ماء النيل كانت أرضا لينة وإلى الآن في أرض مصر إذا ما نزل عنها ماء النيل لا تحتاج إلى الحرث للينها بل تلاق لوقا. وقد ظهرت أرض اللوق في عهد الدولة الفاطمية والأيوبية كطرح بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى في أوائل عهد دولة المماليك البحرية. وكانت أرض اللوق تشمل المنطقة التي يحدها اليوم من الشمال شارع قنطرة الدكة ومن الغرب أول شارع رمسيس عند مصلحة المجارى ومن الجنوب مستشفى القصر العيني وشارع بستان الفاضل. ومن الشرق شارع بور سعيد الآن ( الخليج المصرى ) فشارع سعد الدين فشارع نوبار إلى أن يتقابل مع شارع الشيخ ريحان الآن المصرى ) ثم ينعطف شرقا حتى يتصل بشارع عماد الدين ( محمد فريد الآن ) عند تلاقيه بشارع الخديو إسماعيل ثم يستقيم الحد متجها إلى الشمال إلى أن يتقابل مع الحد البحرى عند شارع قنطرة الدكة. وقد جاء في كتاب النجوم الزاهرة ، أن الحد الشرقي لأرض اللوق كان هو مكان الشاطيء الشرقي للنيل تجاه القاهرة لغاية سنة ١٩ه الشرقي لأرض اللوق كان هو مكان الشاطيء الشرقي للنيل تجاه القاهرة لغاية سنة ١٩ه

وذكر المقريزى أنه أنشىء بأرض اللوق كثير من البساتين والمنشسآت مثل منشسأة القاضى الفاضل وبستانه ومنشأة ابن ثعلب. وبستان ومنشأة الكتبة وغيرها. ثم زالت هذه المنشآت وبقيت أرض اللوق أرضا زراعية حتى سنة ٦٦٠ه حين قدم إلى مصر طائفة من التتار مستأمنين فأنزلهم الملك ببيرس البندقدارى في دور كان قد أمر ببنائها لهم في أرض اللوق. ومنذ ذلك الوقت أصبحت بأرض اللوق عدة أحكار عامرة وآهلة بالسكان، ولكنها سرعان ما تخربت وتحولت إلى أرض زراعية مرة ثانية وبقيت كذلك حتى عام ١٨٥٨م

<sup>(</sup>١) المقريزيج ٣ ص ١٩٢، الخطط التوفيقية ج٣ ص ٦١.

حيث لم يوجد بها إلا مجموعة من المساكن الواقعة خارج باب اللوق بين شارع البستان وشارع جامع جركس، وقد بدأت عمارة أرض اللوق منذ عهد الخديو اسماعيل واكتظت بالمبانى والعمائر حتى صارت المنطقة كلها مشغولة بالدور والقصور ويتخللها الشوارع الواسعة والميادين التي تمتد من قنطرة الدكة إلى مستشفى قصر العينى وشارع بستان فاضل.

## الجسر الأعظم وقناطر السباع (حي السيدة زينب $(1)^{(1)}$

أنشأ الظاهر بيبرس جسرا على الخليج عرف باسم قناطر السباع. ويقول المقريزي إن الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل ثم أصبح بعد ذلك شارعا مسلوكا يمتد من قلعة الكبش حتى قناطر السباع. ويعرف مكان هذا الجسر اليوم باسم شارع مراسينا، ويوصل بين ميدان السيدة زينب حيث كانت قناطر السباع وبين جامع سنجر الجاولي الذي يقع تحت قلعة الكبش. وهناك يعرف امتداده باسم شارع الخضيري. وقد عرفت قناطر السباع بهذا الاسم نسبة إلى نقش السباع الموجبود عليها وهي ( رنك ) الظاهر بيبرس، ثم عرفت بعد ذلك باسم قنطرة السيدة زينب، وكانت تتكون من قنطرتين إحداهما توصل بين شارع الكومي وشارع السد، والثانية كانت توصل بين شارع الكومي وشارع مراسيناً . وفي سنة ١٨٩٨م تم ردم الجزء الأوسـط من الخليج وبردمه اختفـت هذه القناطر تحت ميدان السيدة زينب الذي دخل فيه جزء من شارع الكومي وجـزء آخـر من شارع مراسينا. وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون استجد أكثر من ستين حكرا على ضفة الخليج الغربية ابتداء من قناطر السباع (ميدان السيدة زينب ) إلى قنطرة باب الخسرق (ميدان باب الخلق) الآن. وعلى ذلك فإن أغلب الأحياء الموجــودة حتى الآن في هذه المنطقة عمرت منذ ذلك الحين. وقد وسمع هذا الميدان في سمنة ١٣١٥ه ( ١٨٩٨م ). وعند عملية التوسع اكتشف واجهة جامع السيدة زينب الذي كان الوالي العثماني على باشا قد جدده سنة ٩٥٥ه ( ١٥٤٧ م ) ، ثم أعاد تجديده الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ١١٧٠هـ ( ١٧٦٨م ). ومنذ اكتشاف واجهة الجامع في القرن التاسع عشر ، أصبح يطلق على ميدان قناطر السباع اسم ميدان السيدة زينب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المقريزي ج٣ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية جـ ٣ ص ١٦

## حى شبرا(١):

كان شاطىء النيل الشرقى لمدينة القاهرة فى عهد الدولة الفاطمية ينتهى عند شارع عماد الدين (محمد فريد الآن) فقرية أم دنين حيث يوجد جامع أولاد عنان الآن فميدان باب الحديد فالمنطقة القائم عليها محطة كوبرى الليمون ثم يتجه النيل شمالا إلى الشرابية ، ثم منية السيرج ومنها إلى المكان الذى تبدأ منه اليوم ترعة الإسماعيلية . وكان ثغر القاهرة فى ذلك الوقت فى المكان الذى يعرف اليوم بميدان السكة الحديد ، وكان به أعظم دار المسناعة وبناء السفن خاصة ، حيث بنى أسطول المعز لدين الله وأسطول صلاح الدين ودولة المماليك الذين قضوا به على أساطيل الصليبيين ، ولكن حدث فى أواخسر الدولة الفاطمية أن غرق فى النيل بالقرب من هذا الثغر مركب اسمه الفيل وترك فى مكانه فتراكم فوقه الطمى والرمال وانحسر عنه النيل فصار جريرة فيما بين المنبه وأرض الطبالة ، والجزيرة فى وسط النيل . وما برحت تتسع حتى أخنت شكلها النهائي سنة ٧٥ه فى عهد صلاح الدين الأيوبي ، حيث استغلت فى الزراعة ومن ثم أوقف صلاح الدين ربعها على المدرسة التي أنشأها بالقرافة بجوار ضريح الأمام الشافعي المعروفة بالمدرسة الصلاحية ، والتي عرفت بالمدرسة الناصرية ، وقد أزيلت هذه المدرسة وبنى مكانها جامع الإمام الشافعي المعروفة بالمدرسة الصلاحية ، الشافعي المدرسة وبنى مكانها جامع الإمام الشافعي المنافعي المدرسة الناصرية .

على أن مساحة الجزيرة أخذت تزداد كلما انحسرت عنها مياه النيل في كل عام. ولما تولى الملك المنصور قلاوون أمر بأن توقف على بيمار ستانه الموجود بشارع المعز، وقد سبق الكلام على غلة الأرض التي استجدت بعد وقف صلاح الدين على مدرسته. وقد سكن الناس بها والزراع بصفة خاصة فأكثروا من زراعة البساتين. وفي أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون انحسر النيل عند جانب المقس الغربي وصارت رمالا متصلة من الجهة البحرية بجزيرة الفيل. وفي جنوب الجزيرة توجد أراضي اللوق التي سبق أن تكلمنا عنها

<sup>(</sup>١) المقريزيجة ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية ج٦ ص ٩.

وبذلك أخذت المبآنى والعمائر تنتشر في تلك الرمال المستجدة التي تعسرف اليوم ببولاق واتصلت عمارتها بعمارة القساهرة ومصر، كما كان بجسزيرة الفيل الكثير من القصسور والعمائر والبساتين حتى لم يخل مكان منها وحكر ما كان منها وقفا على المدرسة الصالحية وعلى البيمارستان وغرس ذلك كله بساتين فبلغ تعدادها سسنة ٧٤١ه ما ينيف على مائة وخمسين بستانا.

كما أنشىء بها سوق كبير يباع فيه أكثر الحاجات التموينية وبنى بها جامع واصطفت حوله الدور وأصبحت قرية كبيرة وأخذت تنمو نموا مطردا.

أما مكان جزيرة الفيل الان فهى المنطقة التى يخترقها شارع شبرا الان من الجنوب إلى الشمال، وكان يحدها (وقت أن كانت وسط المياه) من جهة الفرب النيل وشارع أبو الفرج. ومن الجنوب شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق منطقة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطل، ومن الشمال الشرابية ومنية السيرج ومنها إلى فم ترعة الإسماعيلية. وفي عصر المنصور قلاوون ظهرت في النيل الأرض المعروفة الان باسم بولاق ثم طمى السيالة، التى كانت تفصل هذه الأرض عن جزيرة الفيل، فاتصلت هذه الجزيرة بأرض بولاق وبالشاطىء الشرقى القديم للنيل أمام القاهرة.

وفي العصر التركى تغير اسم جزيرة الفيل وأصبحت تعرف باسم جزيرة بدران (۱) نسبة إلى الشيخ بدران صاحب الضريح الموجود بجامع الشيخ بدران بشارع ترعة جزيرة بدران بقسم روض الفرج، ولما جاء محمد على أنشأ بناحية شبرا الخيمة قصرا خاصا به ومد إليه شارع شبرا الحالى وكان ذلك سنة ١٨٠٨م فعرفت المنطقة المحيطة بهذا الشارع باسم شبرا، وأخذت هذه المنطقة في العمران وأقبل الناس عليها إقبالا كبيرا جتى أنها أصبحت الان من أكبر أقسام القاهرة، مما أدى إلى تقسيمها إلى قسمين وهما قسم شبرا وقسم روض الفرج.

## بولاق<sup>(۲)</sup> :

ذكرنا من قبل أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى أنشأ دارا لصناعة السفن على البر الغربي للخليج في المنطقة التي عرفت قديما باسم أم دنين، ولما تولى الحاكم بأمر الله رابع

Description de Dypte. XX11 p. (72). (1)

<sup>(</sup>۲) المقريزي: ج۳ من ۲۱۲.

خلفاء الفاطميين أقام مسجدا في تلك المنطقة ، ومن ثم أصبحت منطقة آهلة بالسكان بعد أن كانت دار صناعة فقط وأضحت من أهم ثغور القاهرة ، وعرفت منذ ذلك الوقت باسم المقس . ويقول أبو عبد الله القضاعي إن المقس إنما سميت بهذا الاسم لأن (العاشر) يقعد بها وهو صاحب المكس وقلبت (الكاف) (قافا) والعاشر أو العشار هو الماكس والمكس لغة الجباية . وقال ابن سيده في كتابه المحكم : المكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق .

وكانت المقس على ساحل النيل في ذلك الوقت فلما انحسر ماء النيل بعد سنة وكانت المقس عزيرة الفيل التي سبقت الإشارة إليها تقلص النيل عن سور القاهرة الذي ينتهي عند المقس، فامتلأت المنطقة بالرمال وظهرت الجزر التي أخنت تزداد سنة بعد أخرى حتى أصبح ماء النيل لا يمر بهذه المنطقة إلا في أيام الفيضان، أما في باقي أيام السنة فكانت قطعة فسيحة من الأرض يكسوها البصوصي والحلفاء وتنزل فيها مماليك السلطان للرياضة ولرمي النشاب في التلال الرملية الموجودة بها وعرفت منذ ذلك الحين باسم بولاق. فلما كانت سنة ٧٩٣ه أقبل أهل القاهرة على عمارتها لما بدا من عناية السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بها فسكنها الأمراء والجند والكتاب والتجار والعامة، حتى لم يبق موضع بها من غير عمارة وأصبحت شوارعها مسلوكة وأزقتها مطروقة وقصورها عامرة وبساتينها ناضرة (انظر لوحة ٢).

ومنذ سنة ٥٩٠٦ انحسر ماء النيل عن ساحل بولاق ولم يزل يبعد حتى صار على ما هو عليه الان. واستمرت بولاق ثغرا لمدينة القاهرة حتى عهد سعيد باشا حيث افتتح أول خط حديدى بين القاهرة والاسكندرية سنة ١٨٥٦ م فأخذت أهمية هذا الثغر تقل تدريجا وقلت حركته التجارية شيئا فشيئا حتى أصبحت مقصورة على بعض المراكب التجارية والترسانة. وكانت الأرض التي بين بولاق وشارع رمسيس الحالي أرضا زراعية وبساتين يمتد في وسطها جسر يوصل إلى السلطان أبي العلاء (شارع ٢٦ يوليو الان) وفي عهد الخديو إسماعيل عمرت تلك الأراضي الزراعية .

<sup>(</sup>١) المقريزى: ج٣ ص ١٩٦، الخيطط التوفيقية: ج٣ ص ١٠٥، النجيوم الزهرة: جة ص ٥٣، صبيح الأعشى ج٣ ص

#### الخانكة(١):

الخانكة أو الخانقاه كلمة فارسية معناها البيت وقيل أصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك، وقد ظهرت الخوانك في الدولة العباسية في القسرن الرابع الهسجري في العراق وهي أماكن خصصت ليختلي فيها الصوفية لعبادة الله . أما في مصر فإن أول من أنشأ الخانقاه هو صلاح الدين الأيوبي، فقد أقام الخانقاه الصلاحية مكان دار سبعيد السعداء خادم الخليفة المستنصر الفاطمي، وكان غرض صلاح الدين من بناء تلك الخانقاه هو إيواء الفقراء الصوفية الوافدين من البلاد النائية ، ووقفها عليهم وكان ذلك في عام ٥٦٩ه. أما الخانقاه التي نحن بصدد الكلام عليها فتعرف باسم خانقاه سرياقوس ويقص علينا المقريزي القصة الاتية عنها يقـول: كان السـلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من عادته أن يخرج للصيد في الأحراش والميدان الذي أنشيء حرول بركة الجب بمنطقة سرياقوس شمال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته للصيد هناك فلما وصل إلى منطقة سرياقوس أحس بألم عظيم في جوفه كاد يأتي عليه وهو يتجلد ويكتم ما به حتى عجـز عن احتمال الألم فنزل عن الفرس والألم يتزايد به ، فنذر لله إن عافاه ليبنين في هذا الموضع مكانا يعبد فيه الله. ثم عاد إلى قلعة الجبل فلزم الفراش عدة أيام فلما عوني ركب بنفسه ومعه عدد من المهندسين وخط على بعد ميل من ناحية سر ياقوس هذه الخانقاه وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوفي وبني بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وبني بهـا حماما ومطبخـا. ولما تم بناء الخانقاه سنة ٧٢٥ه خرج بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشايخ الخوانق ومدت الأسمطة داخل الخانقاء، وخلع السلطان الخلع على الأمراء وأرباب الوظائف وفرق بهما ستين ألف درهم فضة ، ومنذ ذلك الحين رغب الناس في السكني حول هذه الخانقاه وبنوا الدور والحوانيت والخانات حتى صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاه سرياقوس.

وقد يكون من المفيد أن نذكر على سبيل المثال ما كان يجرى من أرزاق على نزلاء الخانقاء من الصوفيين لنستبين منه ما كانت عليه البلاد فى ذلك الوقت من يسر ورخاء كما يدل فى نفس الوقت على مدى تقدير سلاطين المماليك وإجلالهم للمشتغلين بالدين والمنقطعين للعبادة. يقول المقريزى: كان يصرف لكل صوفى فى اليوم من لحم الضان

<sup>(</sup>۱) المقريزي: جه ص ۲۸۴.

المطبوخ رطل ومن الخبز النقى أربعة أرطال، ويصرف له كل شهر مبلغ أربعين درهما من الفضة، ورطل حلوى ورطلان من زيت الزيتون، ومثل ذلك من الصابون، ويصرف له ثمن الكسوة في كل سنة وتوسعة في شهر رمضان وفي العيدين وفي مواسم رجب وشعبان وعاشوراء. وكلما ظهرت فاكهة يصرف له مبلغ لشرائها، كذلك كان يوجد بالخانقاه مخازن للسكر والأشربة والأدوية. وفي أول شهر رمضان كان يفرق على الصوفية كيزان لشرب الماء وتبيض لهم قدورهم النحاس ويعطون الأشان لغسل الأيدى. كما عين للخانقاه. أطباء متخصصون مثل الطبائعي (طبيب الأمراض الباطنية) والجرائحي (الجراح) والكحال (طبيب العيون) كذلك يعين لهم مصلح الشعر، كما يعين حلاق بالحمام التابع للخانقاه لتدليك أبدانهم وحلق رؤوسهم فكان المنقطع بها لا يحتاج إلى شيء غيرها ويتفرغ للعبادة.

ولما تدهورت حالة البلاد الاقتصادية في أوائل القرن التاسع الهيجرى بطل صرف الطعام وصار يصرف لهم ثمنه نقدا.

أما الان فقد درست الخانقاه وحلت محلها مستشفى للأمراض العقلية وإن كانت المنطقة ما زالت تعرف حتى الان باسم الخانكة.

## حى الخرنفش(١)

الخرشتف هو ما يتحجر مما يوقد به في مياه الحمامات من القمامات وغيرها ، وقد حرف الاسم الآن وأصبح الخرنفش . وكان حى الخرنفش في العصر الفاطمي عبارة عن ميدان بجوار القصر الغربي والبستان الكافوري . فلما زالت الدولة الفاطمية ، اختط الناس فيه خططا وبنوا الدور والأسواق وأصبحت آهلة بالسكان . وترجع تسمية الحي بهذا الاسم إلى أن الخليفة الفساطمي المعسز لدين الله بني به اصبطبلات وطواحين ، وحمامات ، فكانت ترمى به مخلفات الحمامات أي الخرشتف التي جاء منها اسم الحي . وما زال هذا الحي يحتفظ حتى الآن بطابعه الشرقي القديم .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ج٤ ص ٤٧.

### حی جاردن سیتی<sup>(۱)</sup>

كان هذا الحى من جملة أراضى بستان الخشاب الذى يقع بين مدينة القاهرة ومصر ( الفسطاط والعسكر والقطائع ) وكان هذا الموضع قبل ذلك مغمورا بمياه النيل. وفي سنة ٧١٤ أنشأ السلطان محمد بن قلاوون ميدانا في هذا المكان عرف بالميدان الناصرى ( ) . وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتين والمتنزهات. وكان من أجمل الميادين لأنه يطل على النيل. وكان السلطان يركب إليه من القلعة دائما كل يوم سبت في الأيام الشديدة الحرارة بعد وفاء النيل ويستمر تردده على هذا الميدان مدة شهرين من كل عام، وكان خروجه إلى هذا الميدان في موكب رسمى يعتبر بناء على وصف المقريزى له: استعراض لقوات السلطان وجنده: « إذ كانت تخرج معه فرق الخيالة من الأمراء واستجد ركوب الأوجاقية بكوافي الزركش على صفة الكاسات فوق رؤوسهم فيركب منهم اثنان بثوبي حرير أطلس أصفر وعلى رأس كل منهما كوفية ذهب وتحت كل واحد فرس أبيض بحلية ذهب ويسيران معا بين يدى السلطان ».

وفي سنة ٧٧٠ أراد الناصر محمد بناء زريبة بجانب الجامع الطيبرسي فاحتاج في بنائها إلى طين فركب إلى مكان قريب من الميدان الناصري في مكان كان يعرف باسم جنان الزهرى، ثم خربت وصار موضعها كوم تراب، وعين مكان الحفر. فلما تم الحفر هناك ظهرت بركة عرفت بالبركة الناصرية. ونقل ما خرج منها من الطين إلى الزريبة ثم أجرى الماء إلى البركة من عند مورد البلاط، فلما امتلأت بالماء صارت مساحتها سبعة أفدنة فحكر الناس حولها وبنوا عليها الدور العظيمة وما برح خط البركة الناصرية عامرا إلى أن كانت حوادث سنة ٨٠٦ه فشرع الناس في هدم ما عليها من الدور فهدم كثير مما كان هناك وردمت البركة ولكن سرعان ما عادت الحياة إلى الحي مرة أخرى وعمر مرة أخرى بالدور والمساكن.

ويمكن تحديد بستان الخشاب اليوم بشارع المبتديان ومضرب النشاب والبرجاس إلى النيل من الشمال ومن الغرب نهر النيل ومن الجنوب مستشفى القصر العينى وشارع

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ج٩ ص ٥٦، ٨٠، ٨٢ (العاشية).

<sup>(</sup>۲) المقریزی ج۳ ص ۳۲۵.

بستان فاضل وما فى امتداده من الجهة الشرقية ، ومن الشرق شارع الخليج ( بور سعيد الآن ) .

وينقسم البستان إلى قسمين الشرقي منهما ويقع بين شارع المنيرة وشارع بور سعيد وكان يعرف بالمريس حيث كان يسكنه طائفة من السودان الذين يشربون المزر وهو نوع من (البوظة) يسميه أهل السودان المريسة. أما القسم الغربي فيقع بين شارع المنيرة وشاطيء النيل وكان يعرف بالميدان الناصري، ومكانه اليوم خط القصر العالى المسمى (جاردن سيتي) وقد خطط حي جاردن سيتي في القرن العشرين.

#### حي بركة الفيل(١)

تقع هذه البركة فيما بين القاهرة ومصر وكانت مساحتها كبيرة جدا ولم يخط بها مبان. فلما أنشا جوهر الصقلى مدينة القاهرة واختط خارج باب زويلة حارة السودان وحارة اليانسية، أصبح لا يفصل هاتين الحارتين عن البركة غير فضاء. وفي سنة ١٠٠ عمرت البركة وكثرت مبانيها وصارت مساكنها من أجمل مساكن مصر كلها. وقال ابن سعيد في وصف القاهرة « وأعجبت في ظاهرها ( أى القاهرة ) ببركة الفيل لأنها دائرة كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل وتسرح أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم فيكون بذلك منظر عجيب وفيها أقول:

انظر إلى بركة الفيل التي اكتنفت بها المناظر كالأهداب للبصر كأنما هي والأبصار التي ترمقها كواكب قد أداروها على القمر

ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت:

انظر إلى بركة الفيل التي نحرت لها الغزالة نحرا من مطالعها وخل طرفك محفوفا ببهجتها تهيم وجدا وحبا في بدائعها

وكان ماء النيل يدخل إلى بركة الفيل من الموضع الذى كان يعرف بالجسر الأعظم (ميدان السيدة زينب الآن) كما يأتى الماء اليها أيضا من الخليج الكبير من قنطرة كانت تعرف قديما باسم المجنونة. وظلت البركة باقية حتى ردمت في القرن العشرين. (انظر لوحة رقم ٧)

<sup>(</sup>١) المقريزي ج٣ ص ٢٦٢، صبح الأعشى ج٣ ص ٣٥٨.

وبحى بركة الفيل شارع يعرف باسم الحوض المرصود (١) ، نسبة إلى حسوض من الحجر الصوان الأسود موضوع في فجوة بسعته بالقرب من شارع قلعة الكبش وكان معدا للسقى فلما جاءت الحملة الفرنسية استولت عليه وأرسلته إلى باريس ولكن الإنجليز أخذوه قبل أن يصل وأرسلوه إلى لندن وهو محفوظ الأن بمتحف لندن.

### حى القبة:(٢)

عرف هذا الحى بهذا الاسم نسبة إلى القبة التي أنشأها الأمير يشبك (سنة ١٨٨٤) وهو من أمراء السلطان قايتباي.

وكان السلطان الغورى كثيرا ما يتردد عليها وينزل بها للنزهة فنسبت خطأ إليه. وفي القرن السابع عشر بنى الناس دورا كثيرة حول هذه القبة فعرفت المنطقة باسم القبة . ثم اتسعت المنطقة بعد أن كثرت مبانيها وازدحمت بساكنيها فأصبحت تشمل حى حدائق القبة وحمامات وسراى القبة وكوبرى القبة وكل منها يعد من ضواحى القاهرة .

## القبة الفداوية: (٢)

عرفت القبة الفداوية بهذا الاسم نسبة إلى طائفة من الشيعة عرفوا بالفداوية وذلك لاسترخاصهم الحياة في سبيل سيادتهم الروحية وقد عنى بهم سلاطين المماليك وخصصوا لهم المرتبات. وقد أنشأ لهم هذه القبة الأمير يشبك أيضا كما أنشأ بجوارها مدرسة وغرس حولها الحدائق والبساتين.

### الأزبكية:

كانت المنطقة عبارة عن أرض زراعية تقع إلى الجنوب من خط المقس (ميدان باب الحديد الحالى) وكانت مياه النيل تغمر تلك الأراضي سنويا وكان يتخلف بها بعد الفيضان بركة. وكانت أرض هذا الحي عامرة بالبساتين والمناظر وكانت تسمى حينذاك باسم مناظر اللوق (٤٠). وفي عهد الدولة الأخشيدية حفر كافور في تلك المنطقة ترعة لكي تروى البستان

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٢ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) القاموس الجغرافي: محمد رمزي ج١ ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) القاموس الجغراني.

<sup>(</sup>٤) الخطط التوفيقية ج٣ ص ٦٦، ١١٠، المقريزي ج٢ ص ١٩٠.

المقسى الذى بقى حتى عهد الخليفة الظاهر الفاطمى . وكان ماء الترعة يصب فى البركة سالفة الذكر وقد عرفت هذه الترعة باسم خليج الذكر لأن أحد أمراء السلطان الظاهر بيبرس يدعى شمس الدين الذكر قام بتوسيعها وتطهيرها فنسبت إليه وقد بنى فوق هذه الترعة قنطرة وفوقها دكة لكى يجلس عليها الناس أثناء تنزههم فى بستان المقس ، وقد عرف المكان باسم قنطرة الدكة ولا يزال شارع وميدان قنطرة الدكة (١) يحملان اسم هذا المكان وقد كانت هذه المنطقة قبل ذلك عبارة عن قرية صغيرة تعرف باسم أم دنين .

وفي عهد السلطان قايتباى كانت تلك المنطقة مهملة فتحولت إلى تلال وكيمان في أرض سماد بها سنط وأشجار أثل فقام قائده أزبك بتعمير المنطقة ومن ثم فقد أخذت البركة وكذا المنطقة اسم معمرها وعرفت بالأزبكية. وفي عهد الخديو إسماعيل سنة ١٨٦٧ ردمت بركة الأزبكية بطمى النيل بارتفاع مترين وأنشئت فيها حديقة الأزبكية وغرست فيها الأشجار النادرة المستوردة من جميع أنحاء العالم وأحيطت بسور مرتفع وفتح بهاأربعة أبواب وكانت تبلغ مساحتها عشرين فدانا. أما باقى مساحة أرض البركة فقد أقيمت عليها دار الأوبرا وميدان إبراهيم باشا والشوارع المحيطة بها من جهة الشرق ذات البوائك.

(أرض الطبالة (٢) كانت حدود هذه المنطقة من الشمال شارع الظاهر فشارع وقف الخربوطلي وما في امتداده حتى يتقابل مع شارع مهمشة ، ومن الغرب بشارع غمرة إلى محطة كوبرى الليمون فميدان محطة مصر حيث كان يمر النيل في العصر الفاطمي ، ومن الجنوب شارع الفجالة وسكة الفجالة ومن الشرق شارع بور سمعيد (الخليج المصرى سابقا) وكانت تقدر مساحة تلك المنطقة بحوالي مائتي فدان في عهد الخليفة المستنصر . وقد عرفت تلك المنطقة باسم أرض الطبالة .

أما السبب في هذه التسمية فيرجع إلى ما حدث في العراق من خلاف شديد بين الأمير أبى الحارث أرسلان البساسيرى والخليفة القائم بأمر الله العباسي مما دعا البساسيرى إلى الخروج من بغداد والانتماء إلى الدولة الفاطمية الشيعية المذهب فأمده الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بالجيش والزاد والعتاد حتى تمكن من الاستيلاء على بغداد

<sup>(</sup>۱) المقریزی ج۳، ص ۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج٣ ص ٣٥٦، الخطط التوفيقية ج٣ ص ٧٣، المقريزي ج٣ ص ٢٠٣.

وأخذ قصر الخلافة وأزال دولة بنى العباس وأقام الدولة الفاطمية وأرسل كل تحف قصر الخلافة في بغداد والغنائم النفيسة إلى القاهرة ، فسر المستنصر سرورا عظيما وزينت مدينة القاهرة بهذا الانتصار فوقفت السيدة القاهرة بهذا الانتصار فوقفت السيدة (نسب) وكانت طبالة المستنصر وأنشدت وهي واقفة تحت قصر الخلافة ومعها بطانتها: يا بسنى العسباس ردوا ملك الأم

يا بسنى العسباس ردوا ملك الأمر معد ملككم مسلك معار والعسوارى تسترد ملككم مسلك معار والعسوارى فاعجب المستنصر بها أيما إعجاب وطلب منها أن (تمنى عليه) فسألت أن تقطع

فاعجب المستنصر بها أيما إعجاب وطلب منها أن (تمنى عليه) فسألت أن تقطع هذه الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسسميت منذ ذلك الحين باسم أرض الطبالة . وقد عمرت تلك الأراضى وبنيت بها الدور والعمائر وكانت من أجمل وأغنى خطط القاهرة ، ثم ضربت هذه المنطقة سنة ٢٩٦ هعندما انتاب البلاد الوباء والغلاء وكان ذلك فى سلطنة الملك العادل وبقيت كذلك حتى سسنة ٢٧١ هحينما شرع الناس في سكناها وزاد الإقبال عليها عندما حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصرى سنة ٢٧٥ هثم وصل الخليج ببركة الطوابين التي عرفت فيما بعد ببركة الرطلى ، ثم أقيم على الخليج قنطرة عرفت بقنطرة الحاجب وبذلك أعيدت الحياة إلى أرض الطبالة كما كانت في العصر واستمرت أرض الطبالة غاصة بساكنيها عامرة بأسواقها وأراضيها الزراعية حتى اندثرت تماما سنة ٢٠٨ه وصارت خرابا يبابا:

وفي سنة ١٨٤٩ أنشأ الوالى عباس باشا الأول ثكنات للجيش في المنطقة الواقعة الآن تجاه قصر الزعفران، ثم تبعه الأهالى والتجار في تعمير المنطقة التي أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم العباسية نسبة إلى عباس الأول وبعد ذلك أنشأ ضباط الجيش دورهم في هذه الجهة وكانت الأرض تمنح مجانا لمن أراد البناء فاتسع العمران حتى شمل أرض الطبالة تقريبا.

### الفجالة(١):

وفى القرن الثانى عشر للهجرة كان الجزء الغربى من أرض الطبالة أرضا زراعية تزرع فيها الخضروات وبخاصة الفجل فاشتهرت المنطقة باسم غيط الفجل. ولما امتدت

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية: ج٣ ص ٧٠، المقريزي.

المبانى إلى تلك الجهة سمى الشارع المجاور لغيط الفجل باسم شارع الفجالة وكان هذا الشارع يسير موازيا لسور القاهرة القديمة الممتد من المقس ( باب الحديد ) إلى باب الشعرية . ولما جاءت الحملة الفرنسية مهدت أرض هذا الشارع فقد كان يصعب المرور بها فسويت الأرض من قنطرة باب الحديد إلى قنطرة العدوى .

#### الزمالك:

ظهرت في القرن الخامس عشر جزيرتان منفصلتان في مكان جزيرة الزمالك الحالية وكانت الجزيرة الجنوبية منهما تعرف باسم جزيرة أروى (١) وباسم الجزيرة الوسطى وذلك لأنها تقع بين جزيرة الروضة وبولاق وبين بر القاهرة وبر الجيزة ولم ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة ٧٠٠ه. فبنى الناس بها الدور وأقاموا الأسواق وغرسوا البساتين وشيدوا المساجد وحفروا الأبار وصارت من أحسن وأجمل متنزهات القاهرة.

أما الجزيرة الشمالية فقد ظهرت في النيل سنة ٧٤٧ه ما بين بولاق والجريرة الوسطى (أروى) وسمتها العامة باسم (حليمة) ونصبوا فيها عدة أخصاص وزرعوا حولها أشجار الفاكهة وبعض أنواع الخضروات ويقول المقريزى إن ثمن الخص منها بلغ ثلاثة آلاف درهم نقرة ، أى ما يساوى مائة وخمسين جنيها مصريا وأقام أهل الخلاعة والمجون في تلك الأخصاص وتهتكوا بكل أنواع المحرمات وكثر تردد الناس على هذه الجزيرة حتى ارتفع سعر أراضيها وبلغ ثمن القصبة عشرين درهما نقرة ، ووصل إيجار الفدان في ستة أشهر ثمانية آلاف درهم نقرة ( ٠٠٠ جنيه مصرى ) وعلى ذلك يكون إيجاره في السنة ستة عشر ألف درهم نقرة ( أى ٨٠٠ جنيه ) وأتلف الناس هناك كثيرا من الأموال وجاهروا بكل ما هو قبيح مما دعا الأمير أرغون العلائي وزير الملك الكامل شعبان ابن محمد بن قلاوون إلى هدم هذه الأخصاص وحرقها وإراقة الخمور . . وبذلك تدمرت هذه الجزيرة .

وفى عهد الحملة الفرنسية ظهرت جزيرة ثالثة بالقـرب من الجـزيرتين السـابقتين وأصبحت الجزائر الثلاث تعرف بالأسـماء الآتية جـزيرة عازار وجــزيرة بولاق الكبيرة وجزيرة مصطفى أغا. ثم اتصلت هذه الجزائر ببعضـها وأصبحت جـزيرة واحـدة عرفت باسم جزيرة بولاق لمواجهتها لقرية بولاق.

<sup>(</sup>١) المقريزي ج٣ ص ٣٠٢، النجوم الزاهرة ج٩ ص ١٢٦.

وفى سنة ١٨٣٠ أقام محمد على قصرا كبيرا بين المزارع فى الجهة الشمالية من أرض المجزيرة واتخذه للنزهة. وقد أقيم بالقرب من القصر أخصاص وعشش عدة يصطاف فيها رجال الحاشية والحرس وعرفت المنطقة مند ذلك الوقت باسم ( الزمالك ). والزمالك كلمة تركية معناها العشش المصنوعة من البوص أو القش الأقامة العسكر بدلا من الخيام.

وسمى بهذا الاسم نسبة إلى السلطان الغورى آخر ملوك دولة المماليك الجراكسة ، وقد كان هذا الحى يعرف قبل ذلك باسم (سوق الشربين) إذ كانت به حوانيت لصناعة وحياكة الخلع التى ينعم بها السلطان على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة فى المواسم والأعياد . وقد أنشأ الغورى مجموعة كبيرة من المبانى بهذا الحى تتكون من مدرسة ينتهى طرفها القبلى بمنارة مربعة شاهقة الارتفاع تنتهى بدورة مكونة من أربعة رؤوس وبجانب المدرسة قبة كانت مكسوة بالقاشانى الأزرق ويقوم فى الطرف البحرى لقبة الغورى سبيل وكتاب . وعند نهاية السبيل منزل كان معدا لسكنى شيخ المدرسة . وتجىء بعد ذلك وكالة كبيرة شغلت شارع التبليطة ويقع خلفها حمام معروف بحمام العرائس وقد تم بناء هذه المجموعة فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى . (انظر لوحة رقم ١٠) .

كما أعادا الغورى بناء منطقة خان الخليلي التي سبق الإشارة إليها.

ولا تزال عمائر الجراكسة تجتذب إليها المعماريين والمصورين والزائرين من نواحى العالم وذلك لضخامتها الهائلة ومآذنها الرشيقة الدقيقة وقبابها المزركشة ومقرنصاتها الكثيرة على المداخل وكرانيشها المصطفة وفسقياتها الرخامية وقبلاتها الزاهية المذهبة.

وبسقوط دولة المماليك واستيلاء السلطان سليم الأول التركى على مصر سنة الامالام، تحولت القاهرة من عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف إلى عاصمة ولاية من ولايات الدولة العثمانية. وعلى ذلك يمكن أن تعتبر فترة القرون الثلاثة التي خضعت فيها مصر للدولة العثمانية والحد الفاصل بين القاهرة القديمة والقاهرة الحديثة التي بدأت في القرن التاسع عشر الميلادي.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٢ ص ٢٤.

# حىبين القصريين "الصاعية"

كان حى بين القصرين أقدم أحياء القاهرة على الاطلاق، نشأ بنشأتها وبقى ببقائها ذلك أن أول عمائر بنيت في القاهرة كانت قصرى الخليفة، القصر الكبير الذي عرف باسم الشرقي لوقوعه الى الشرق من المدينة والصغير وعرف باسم الغربي لوقوعه غرب القصر الكبير وعرف الطريق الفاصل بينهما باسم خط بين القصرين.

فقد ذكره المسيحى باسمه في حوادث سنة خمس وتسعين وثلاثمائه أى بعد نشاة القاهرة بسبعة وثلاثين عاما اذ يقول: وفيه منع كل أحد ممن يركب من المكارين أن يدخل من باب القساهرة راكبا ولا يجلس أحد على باب خط القصرين من التجار وغيرهم ولا يمشى أحد ملاصق القصر من باب الزهومة (يقع في الطريق بين القصرين الصاغه عاليا) الى أقصى باب الزمرد (مشهد الامام الحسين حاليا). ووصفه الرحالة ابن سعيد المغربي في كتابه النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة، عندما زار القاهرة في القسرن السابع الهجرى فقال، خط بين القصرين أعمر أخطاط القاهرة وأنزهها، وقد كان في الدولة الفاطمية فضاء كبيرا وبرجا واسعا يقف فيه عشره آلاف من العسكر ما بين فارس وراجل، فلما انقضت أيام الدولة الفاطمية وخلت القصور من أهاليها ونزل بها أمراء الدولة الأيوبية وغيروا معالمها صار هذا الموضع سوقا وقعد فيه الباعة بأصناف المأكولات من اللحمان المتنوعة والحلاوات المصنعة والفاكهة وغيرها فصار منتزها تمر فيه أعيان الناس وأماثلهم في الليل مشاة لرؤية ما هناك من المسارج والقناديل الخارجة عن الحد في الكثرة، ولرؤية ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين مما فيه لذة للحواس الخمس»

ولم تقتصر أهمية خط بين القصرين على سمعته وازدحامه وكثرة ما به من التجارة فحسب بل إنه كان ملتقى المثقفين من أهل القاهرة ، فقد كان يجتمع فيه الأدباء والشمراء

وكتاب السير، ففيه تعقد الحلقات لقراءة السير والأخبار وإنشاد الاشعار، كما كان مسرحا تعرض فيه بعض أنواع اللهو واللعب فيصير الحى كما يقول عنه المقريزى «مجمعا لا يقدر له قدره ولا يمكن حكاية وصفه » ويحدثنا المقريزى عن أنواع المأكولات التى تباع في سوق بين القصرين فيقول: وكانت الباعة تجلس بعد القصر بصنف من الطيور التى تقلى صفا فيباع لحم الدجاج المطجن ولحم الأوز المطجن كل رطل بدرهم وتارة بدرهم وربع وتباع العصافير المقلوة كل عصفور بفلس ويصف الفاكهة فيقول: وكان يعمل من البطيخ في بين القصرين مرصات كثيرة جدا في كل مرص ما شاءالله من البطيخ. كما يزدحم السوق بالجبانين ( بائعمى الحبن ) الذين يضعون الجبن الشفاف في أوان فخارية يبلغ وزن شقفة الجبن من نصف الرطل إلى الرطل.

وفي العصر الأيوبي عرف خط بين القصرين بالصاغة ، ويصبف ابن تغرى بردى مكانها فيقول: والصاغة سوق تجاه المدارس الصالحية (ما تزال باقية في الصاغة) بخط بين القصرين. وهي الآن (أي في القرن الخامس عشر) وقف على المدارس الصالحية ، وقفها الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر ركن الدين البيبرس البندقداري على الفقهاء المقربين بالمدارس الصالحية ويذكر المقريزي أن الصاغة عرفت كذلك بسوق القفيصات ، بصيغة الجمع والتصغير من قفيص ، ذلك لأن السوق كله كان معدا لجلوس أناس على تخوت تجاه شبابيك القبة المنصورية (قبة قلاوون بالصاغة) وفوق تلك التخوت أقفاص صغار من حديد مشبك فيها الطرائف من الخواتيم والقصوص وأساور النسوان وخلاخيلهن وغير ذلك .

ويأخذ مباشر المارستان المنصورى ( اى المشرف على مستشفى قلاوون ) عن هذه الاقفاص أجرة الأرض التى هى عليها ، وذلك لأن هذه الأرض كانت موقوفه على جامع المقس ( بميدان المحطة الآن ) .

وقد كان تجار الصاغة على جانب من الثراء والرفاهية وطيب العيش حتى إنهم طلبوا إلى ناظر المارستان (مستشفى قلاوون) الأمير جمال الدين أقوص فى سنة ست وعشرين وسبعمائة من الهجرة أن يزيد فى أجرة الأرض التى عليها اقفاصهم مقابل ان تقيم عليهم ظله تقيهم حرارة الصيف وشدة البرد فى الشتاء، وهنا يقول ابن بطوطة، وعمل فيها الأمير جمال الدين أقوص المعروف بنائب الكرك أشياء من ماله فيها خيمة اتساعها مائه ذراع ( ٧٥ سم ) نشرها من أول جدار القبة ( قبة قلاوون ) إلى آخر الصاغة

فصارت فوق مقاعد الاقفاص تظلهم من حرارة الشمس وعمل لها حبالا تمد بها عند الحر وتجمع بها اذا امتد الظل وجعلها مرتفعة في الجو حتى ينحرف الهواء.

ويقص علينا قاضى القضاة عماد الدين الكركى عن انطباعاته عن خط بين القصرين عندما قدم الى القاهرة من الكرك سنه اثنتين وتسعين وسبعمائة فيقول: كدت أذهل عند مشاهدة بين القصرين، فقد حسبت أول ما شاهدته أن زفة أو جنازة كبيرة تمر من هناك فلما لم تنقطع المارة سألت، ما بال الناس مجتمعين للمرور من هنا، فقيل لى هذا دأب الخط دائما.

وهكذا نرى أن حى الصاغة الذى نشأ بنشأة القاهرة سار معها فى ركب الزمن ينمو ويتطور بتطورها حتى اذا ما بلغت الألف من عمرها المديد حلى جيدها وجبينها وعنقها بما لديه من روائع الحلى والجواهر واللآلىء.



# الضواحي الجنوبية للقاهرة

حلوان<sup>(۱)</sup>

أنشأ عبد العزيز بن مروان والى مصر مدينة حلوان ٢٧ه ( ٢٨٦م ) أى قبل سنة ٧٠ه وهى السنة التى ظهر فيها الطاعون الذى من أجله اضطر عبد العزيز بن مروان أن يغادر الفسطاط ويقيم فى حلوان التى أنشأها قبل ذلك لراحته ونزهته. ويقول ياقوت فى معجم البلدان «إن حلوان قرية من أعمال مصر مشرفة على النيل من جهة الصعيد بينها وبين الفسطاط فرسخان» وأضاف « وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ولى مصر وضرب بها الدنانير وبنى بها دورا وقصورا واستوطنها وزرع بها بساتين وغرس فيها كروما ونخلا، وقد اختار عبد العزيز بن مروان المكان الذى أنشأ فيه حلوان لارتفاعها عن الفسطاط مع قربها منها وحسن موقعها من النيل وجودة هوائها. والظاهر أنه اختار لهدنه القرية اسم حلوان لأن حالتها وموقعها يتفقان مع حالة وموقع حلوان التى بالعراق من كل الوجوه. ويستفاد مما ذكره المقريزى نقلا عن ابن عبد الحكم، أنه كان يوجد بصحراء الوجوه . ويستفاد مما ذكره المقريزى نقلا عن ابن عبد الحكم : « وقد خسر عبد العزيز بن مروان من الفسطاط فنزل بحلوان داخل الصحراء فى موضع منها يقال له عبد العزيز بن مروان وساق ماءها إلى نغيله «أبو قرقورة» وهو رأس العين التى احتفرها عبد العزيز بن مروان وساق ماءها إلى نغيله الذى غرسه بحلوان سنة ١٨٥٩ مثم توجه إليها سنة ١٧ه وكان معه جيشه وخفراؤه وبنى الذى غرسه بحلوان سنة ١٨٥٩ مثم توجه إليها سنة ١٨ه وكان معه جيشه وخفراؤه وبنى هناك جامعا وقصورا ومقياسا للنيل ( وهذا المقياس أقدم من مقياس الروضة ) .

وجاء في الخطط للمقريزى «أن عبدالله (المأمون) أمير المؤمنين لما قدم مصر أقام في حلوان وقد سعدت حلوان طوال الحكم العربي وازداد عمرانها بأقامة الأمراء والأعيان فيها، ثم أخذت بعد العصر المملوكي في القرن (١٦٦م) تتقهقر حتى تخربت قصرورها

<sup>(</sup>١) معجم البلدان. المقريزي ج١ ص ٣٣٧. الولاة والقضاة ص ٤٩، أحسن التقاسيم.

ومساجدها وكنائسها فى سنة ١٧٤٦ حيث أزال شيخ البلد ما بقى فيها من معالم الحياة ، ويقول الجبرتى « إنه أحرقها سنة ١٧٨٦م ، أما الآن فانها قرية عادية مدفونة فى غابة من النخيل . .

وظلت حلوان قرية مهجورة ومتخربة حتى القرن التاسع عشر عندما أوفدت بعثة طبية سنة ١٨٦٨م لتحليل مياه العيون الكبريتية ومعرفة حالة الجو في تلك المنطقة، وقد تقرر بناء على نتيجة البحث إقامة مبنى بالقرب من الينبوع، كما وضع تخطيط شامل للمدينة وشجع على إقامة المبانى والفنادق. وفي سنة ١٨٧٣ مد خط حديدى من المنشية بجوار المقلعة إلى حلوان عن طريق قرية البساتين، ومن ثم فقد أمها الناس بكثرة وازدحمت بسكانها وأنشئت بها المدارس، وفي سنة ١٨٩٩ تم إنشاء حمامات حلوان. وتوالت يد الإصلاح والتعمير على حلوان حتى كانت سنة ١٩٣٩ حين أصدرت وزارة المالية قرارا بتجميل حلوان وحماماتها.

#### مرصد حلوان:

اشتهرت مصر منذ القدم بتضلع كهنتها في علوم الفلك، ومن الثابت أن كهنة جامعة عين شمس، وهي أول جامعة عرفها العالم كانت لهم اليد الطولى في رصد حركات الشمس والقمر والنجوم وتعرف تنقلاتها. ولما انتقل مركز الثقافة من جامعة عين شمس إلى جامعة الاسكندرية في العصر البطلمي والروماني والمسيحي ظل علم الفلك من أهم العلوم التي اشتغل بها علماء الاسكندرية.

وفي العصر الإسلامي انتقل مركز الثقافة إلى الفسطاط ثم العسكر ثم القطائع واستقر أخيرا في القاهرة في الجامعة الأزهرية. وظل علم الفلك من العلوم البارزة في برامج الأزهر لعدة قرون. وفي العصر الحديث أنشيء مرصد بالقلعة سنة ١٨٣٨م ثم نقل إلى العباسية سنة ١٨٥٩م وأقيم في المبنى المعروف حتى الأن باسم الرصد خانة وقد تحول هذا المبنى إلى ديوان للقرعة ثم هجر أخيرا لتصدع مبانيه. وفي سنة ١٩٠٣ اتسعت الأعمال التي يقوم بها المرصد فاشتملت على الأرصاد الخاصة بالمغناطيسية الأرضية وغيرها، ولما كانت هذه الأعمال تتطلب أن تكون أجهزتها بعيدة عن كل ما يؤثر عليها كالخطوة الحديدية وغيرها نقل المرصد من مكانه بالعباسية إلى مقره الحالى بحلوان.

# طــــره

طره (۱).

قرية قديمة ذكر لها جويتية في قاموسه عدة أسماء فقال إن اسمها المصرى (Taraou) ومعنى ذلك ( أرض المغارات المخيفة ) أى المحاجر . ووردت في ترجمة الأستاذ جولينشيف باسم (Daraou) وهي واقعة على الشاطىء الشرقي للنيل وهي شهيرة بمحاجرها التي تخرج الحجر الجيرى الأبيض الجميل . ثم حرف اليونان اسمها إلى (Troya) أو (Troya) ومن ذلك اسمها القبطى (Troyo) .

ووردت في معجم البلدان (طرا) قرية في شرقي النيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد. وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد طرا من الأعمال الاطفيحية. وكانت القرى الواقعة شرقي النيل جنوب الفسطاط (مصر القديمة) كلها تابعة لإقليم أطفيح الذي يعرف اليوم بمركز الصف. ووردت في تاريخ سنة ١٨١٣م برسمها الحالي، أما مساكنها فقديمة وريفية. ويقال لطره اليوم طره البلد تعييزا لها من قريتين أخريين فصلتا منها وهما طره الحجارة وطرة الأسمنت وهما مجاورتان لها.

وفي سنة ١٩٤١ عثرت مصلحة الآثار في مغارة قديمة في جبل طره على عدد من المخطوطات المكتوبة على أوراق البردى وهي تتضمن على تفسير للكتاب المقدس وترجع إلى الدير القرن الرابع أو الخامس الميلادي. ولعل وجود هذه المخطوطات في تلك المغارة يشير إلى الدير الذي أسسه القديس أرستيوس في تلك المغارات وعرف باسمه وقد عاش أرستيوس بين أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس (٢). وقد عرف هذا الدير باسم دير القصير، ثم عرف بعد ذلك بدير البغل، وفي سنة ٤٠٠ه أي القرن الحادي عشر الميلادي. أمر الحاكم بأمر الله. الخليفة الفاطمي بهدم دير القصير ومع ذلك ظلت بعض أجزاء منه باقية حتى القرن الرابع عشر الميلادي حيث اندثرت تماما. وبلدة طره مشهورة الآن بوجود ليمان طره وورشه المختلفة عها وبما لمصلحة السجون هناك من محاجر وإدارات.

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني ج٣ ص ٢٥، معجم البلدان، المقريزي ج١ ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أبو صالح الارميني: الديوره والكنائس.

### المعادي<sup>(١)</sup>

القسم القديم من المعادى كان عبارة عن قرية قديمة عرفت باسم منية السودان وقال الإدريسى: «من خرج من مصر يريد الصعيد سار من الفسطاط إلى منية السودان وهى منية جليلة تتصل بها عمارات بضروب من الفلات، ثم قال وهى على الضفة الغربية من النيل » وقد على محمد رمزى على ذلك بقوله: «والصواب أن منية السودان واقعة على الضفة الشرقية للنيل، بدليل أن أبا صالح الأرمينى ذكر في كتابه الديورة والكنائس أن دير العدوية واقع بأرض منية السودان ولا يزال هذا الدير واقعا على شاطىء النيل الشرقى بين المعادى وطره ويعرف بدير العدوية نسبة إلى سيدة مغربية تسمى العدوية وهى التي أنشأته وتسميه النصارى الأن كنيسة العذراء ».

وورد في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد «أن العدوية من أعمال الأطفحية (مركز الصف)» وفي معجم البلدان : «العدوية قرية ذات بساتين قرب مصر (مصر القديمة أو الفسطاط) على شرقى النيل تلقاء الصعيد». وورد في الانتصار لابن دقمان : «العدوية ضمن ضواحي القاهرة بين بركة الحبش (دير الطين) طرا»

وفي العهد العثماني ألغيت ناحية العدوية من عداد النواحدي ذات الوحدة المالية وأضيف زمامها إلى أراضي ناحية البساتين وبذلك أصبحت العدوية من توابع ناحية البساتين. ومن ذلك العهد عرفت العدوية بين الجمهور باسم (معادى الخبيرى) حيث كان بها مرسى المراكب المخصصة لتعدية الناس والجند المتوجهين من وإلى مصر والقاهرة وبلاد الصعيد لأن النيل ضيق ويسهل اجتيازه. وكان يتولى رياسة تلك المعادى رجل يسمى الحاج على الخبيرى فنسبت إليه واشتهرت باسمه.

ومنذ سنة ١٨٦٠ عرفت العدوية في الدفاتر الرسمية باسم «عزبة برنجى آلاى» لأنه كان يجاورها مبنى ثكنات الآلاى الأول من آلايات الجيش المصرى في ذلك العسهد، وفي سنة ١٨٩٢ تقرر جعل (عزبة برنجى آلاى) ناحية إدارية قائمة بذاتها من الوجهة الإدارية لحفظ الأمن في طريق حلوان مع بقائها تابعة لناحية البساتين من الوجهستين العسقارية والمالية. أما القسم الحديث من المعادى فقد أنشأته شركة الدلتا سنة ١٩٠٨ بعد أن اشترت

<sup>(</sup>١) القاموس الجغرافي جـ٣ ص ١٧. نزهة المشتاق.

الأرض من الحكومة وفي سنة ١٩٣٠ اصبح اسم المعادى اسما رسميا في جدول وزارة الداخلية وفي جميع مصالح الحكومة، وإن كانت لا تزال المعادى تابعة لناحية البساتين من الناحيتين المالية والعقارية ولمحافظة القاهرة فيما عدا ذلك.

## أثر النبي(١)

قرية صغيرة كانت تتبع مديرية الجيزة وهي على الشاطىء الشرقى للنيل، وملاصقة لدير الطين. وقد أخذت القرية اسمها من وجود حجر أثرى قديم على هيئة قدم تزعم الناس أنه أثر قدم النبى عليه الصلاة والسلام. وقد أدخل هذا الحجر في المسجد الذي أقامه الملك الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر الميلادي وبني قبة فوق هذا الأثر. وقد زينت القبة بالقاشاني وبها شبابيك مصنوعة من الجبس المفرغ والزجاج الملون المعروف باسم ( القمريات أو الشمسيات ) وأرضها مفروشة بالرخام. وقد رمم المسجد في العصر العثماني كما تثبت ذلك اللوحة الرخامية الموجودة به وهي باللغة التركية ومؤرخة سسنة العثماني كما تثبت ذلك اللوحة الرخامية الموجودة به وهي باللغة التركية ومؤرخة سسنويا لاقامة شعائره كما بني تحته رصيف لدفع ماء النيل عن بنائه.

وكان يزرع بأثر النبى الذرة والقمح والشعير وقليل من القرطم وبها أرحيه (جمع رحى) تديرها الدواب وفي الجهة البحرية منها موردة ترسدو فيها المراكب الواردة من الصعيد.

وبالقرية دير مشهور يعرف بدير الملاك وبهذا الدير بئر تعتقد النساء أن من وقفت عن الحمل واغتسلت فيها فإنها تحمل.

وفى تاريخ سنة ١٨١٣ ضمت الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة البستان المعشوق وبركة شطا وبركة الشعبية إلى بعضها وتكون منها زمام خاص باسم ناحية أثر النبى، وبذلك أصبحت هذه القرية من ذلك التاريخ ناحية قائمة بذاتها من الناحيتين المالية والإدارية وهى الآن تتبع محافظة القاهرة ويسميها العامة أتر النبى بالتاء بدل الثاء.

<sup>(</sup>١) المقريزي: ج٤ ص ٢٩٥، القاموس الجغرافي ج٣ ص ٣.

## الضبواحيالشماليةللقاهرة

### عين شمس والمطرية(١)

ذكرت مدينة عين شهس في التوراة باسم (أون) وكانت في العصر الفرعوني عاصمة دينية وقاعدة من قواعد مقاطعات الوجه البحرى ومعنى كلمة (أون) مدينة الشهس فلما أتى البطالمة ترجموا هذا المعنى فجعلوا اسمها (هليوبوليس) على أن اسم (أون) ظل باقيا يطلقه الأقباط على المدينة حتى القرن السابع الميلادي أيام الفتح العربي. وكان بجوار المدينة عين ماء معروفة سماها العرب عين شمس فغلب اسمها على اسم المدينة وعرفت به. وقد نقل ابن سعيد عن كتاب «لذة الملمس في حلى كورة عين شهس» أنها كانت في قديم الزمان عظيمة الطول والعرض، متصلة البناء بمدينة مصر حيث قامت مدينة الفسطاط، ومعنى هذا أن مدينة عين شمس كانت إلى ما قبل الفتح العربي تمتد من موقعها الحالي جنوبا حتى حصن بابليون (بمصر القديمة). ويقول بتلر في كتابه فتح العرب لمصر، إن المدينة عند مجيء العرب لم يكن باقيا من مجدها القديم ـ إلا أسوار مهدمة وتماثيل لأبي الهول نصفها مدفون في الأرض والمسلة المشهورة الباقية إلى اليوم عند قرية المطرية.

والآن يطلق اسم عين شمس على محطة عين شمس وعلى المساكن المجاورة لها الواقعة على السكة الحديدية في شمال محطة المطرية.

والمطرية من المدن المصرية القديمة. وردت في معجم البلدان لياقوت حيث قال:

« إنها من قرى مصر وبأرضها يزرع شجر البلسان يستخرج منه نوع من الدهن الطبى » ووردت المطرية في التحفة السنية لابن الجيعان بأنها من ضواحى مصر . وذكرها المقريزى باسم منية مطر . ويقول محمد رمزى « إن المطرية هذه لا تزال موجودة في الضواحى الشمالية الشرقية لمدينة القاهرة وبها محطة للسكة الحديدية الموصلة بين محطة كوبرى الليمون وبين قرية المرج .

<sup>(</sup>١) نزهة المشتاق، معجم البلدان، قوانين ابن مماتي.

وبناحية المطرية شجرة تعرف باسم شجرة العذراء ويقال إن السبب في تسميتها بهدا الاسم أنه لما جاءت عائلة السيد المسيح أو العائلة المقدسة إلى مدينة (أون) بعد هروبها من حاكم فلسطين الروماني استراحت تحت ظل هذه الشجرة القديمة المورقة، ومن ذلك الوقت عرفت باسم شجرة العذراء. وتضيف الأسطورة أن الطفل يسوع الناصرى (عيسى عليه السلام) جلس تحت هذه الشجرة وضرب الأرض بقدمه فانفجرت عين من المياه العذبة المنعشة فشربت مريم وطفلها ويوسف النجار وحمارهم حتى ارتووا ثم غسلت العذراء ملابس طفلها بعياه هذه العين ثم ألقت بالمياه المتخلفة على عصا يوسف التي كان قد غرسها في الأرض فتحولت إلى شجرة البلسم المعروفة أيضا باسم البلسان. ثم أينعت هذه الشنجرة وفاحت منها رائحة زكية. ولما نمت زراعة البلسم وغدا عصيره ناجعا لجميع الجروح وللأمراض الجلدية المستعصية أصبح البلسان موضع رعاية وعناية الناس والحكومة. وأيا كان نصيب هذه الأسطورة من الصحة فعما لا شك فيه أن ناحية المطرية كانت ولا تزال تشتهر بزراعة شجر البلسام. وفي العصر الإسلامي أحيط هذا الموضع بسور متين وتولت الشرطة حراسة مزرعة البلسان في زمن الحصاد وأحيانا كان يعهد بهذه الحسراسة إلى الأسرى المسيحيين. وكانت طريقة حصاد البلسان هي فصد فروع الشجرة وجمع السائل المتخلف من هذا الفصد في أوان فضية وتعمل هذه العملية في وقت فيضان النيل.

ومن الأساطير المأثورة عن ضاحية المطرية قولهم ( أهل المطرية لا يخمر لهم خبز ) وذلك نظرا لما أظهروه من البخل قبل العائلة المقدسة حين قصدت إلى هذا المكان جائعة.

## مصر الجديدة (١)

يستفاد مما جاء في خطط المقريزي أن الريدانية اسم يطلق على بسنتان كبير أنشأه ريدان الصقلي أحد خدام العزيز بالله الخليفة الفاطمي، وكان يحمل المظلة على رأس الخليفة. ثم اختص بالخليفة الحاكم بأمر الله بعد وفاة والده العزيز بالله إلى أن قتله الحاكم في سنة ٣٩٣ه أي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي. ويقول محمد رمزي «إنه لما كان بستان الريدانية يقع في حدود الصحراء الواقعة في شمال القاهرة وكان العمار ينتهى إليه فقد أطلق اسم الريدانية على البستان، وعلى ما جاوره من الأرض الرملية الفضاء التي

<sup>(</sup>١) المقريزي ج٣ ص ٢٢٩، القاموس الجفراني ج١ ص ١٧.

كانت تمتد فى ذلك الوقت ما بين المكان الذى فيه اليوم ميدان فاروق بباب الحسينية وبين الصححاء التى بها الآن مدينة مصر الجديدة ». ويضيف ويؤيد ذلك جميع الوقائع والنحوادث التى وقعت فى الريدانية منذ نهاية العصر المملوكى فقد حدثت فيها معركة حاسمة بين المماليك والسلطان سليم الأول سنة ١٥١٧م انتهت باحتلال العثمانيين لمصر وفى سنة ١٨٠٠م التقت فيها جيوش الحملة الفرنسية بقيادة (كليبر) مع جيش العثمانيين وانتهت بانتصار جيوش الحملة.

ويدخل فى حدود الريدانية الآن الوايلى والعباسية وثكنات الجبش الواقعة على جانبى شارع الخليفة المأمون ومنشية البكرى ومصر الجديدة.

وقد أنشئت مصر الجديدة سنة ١٩٠٦ ويطلق عليها أيضا اسم هليوبوليس وهي تقع بالصحراء الشمالية الشرقية لمحافظة القاهرة \_ وكانت أرض مصر الجديدة ملكا للشركة البلجيكية التي يمتلكها البارون أمبان، فقد اشترى ٢٠٠٠ فدان من الحكومة بواقع جنيه للفدان الواحد ثم زيدت المساحة إلى ١٢ ألف فدان، وشرعت بعد ذلك في تشييد العمائر بها على الطراز العربي، وقد أممت أملاك الشركة البلجيكية الآن وأصبحت ملكا للدولة.



# طرز العمارة الدينية في العصرالعثماني

قبل أن نتناول دراسة الطرز المعمارية للمنشات الدينية التي أقيمت في العصر العثماني لابد لنا من وقفة سريعة نلقى فيها الضوء على المؤثرات الدينية والسياسية والاجتماعية التي لعبت دورا فعالا في حياة العثمانيين والتي تركت بصمات واضحة في منشأتهم المعمارية عامة والدينية منها بصفة خاصة.

من المعروف أنه قد خرج في الربع الأول من القسرن الثالث عشر كثير من القبائل التركية الذين عرفوا بالغز مهاجرة من موطنها الأصلى في التركستان هاربة من المغول الذين خرجوا من أواسط آسيا بزعامة جنكيزخان. وقد وصلت هذه القبائل التركية المهاجرة حتى جبال أرمينية واستقرت هناك بعض الوقت. وقد انضم الكثير من هذه القبائل إلى صفوف علاء الدين ، سلطان سلاجقة الروم في قونية . وبرغم اختلاف الكتاب في تاريخ الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر ، إلا أن المؤرخ (Gibbons) استطاع أن يصل إلى رأى منطقى معقول مقبول مؤداه أن السلطان علاء برغم عدم اطمئنانه إلى تلك العناصر المهاجرة إلا أنه منحهم بقعة بعيدة من دولته وهي (اسكي مشهر). وفي تلك البقعة كان عليهم من أجل الإبقاء على حياتهم والاحتفاظ بما منحهم علاء الدين ، أن يحاربوا الدولة البيزنطية في نيقية .

وقد بدأت الدولة العثمانية مرحلة البناء في القرن الرابع عشر بالتوسع في أوروبا وذلك من عهد عثمان حتى عهد سليم الأول في أوائل القرن السادس<sup>(٢)</sup> عشر. ثم تلا ذلك مرحلة التوسع في الشرق العربي كما امتد نفوذها في الدول العربية في شمال إفريقيا.

من هذا العـرض الموج رز نســتطيع أن نتبين التيارات والتأثيرات المختلفـــة التي تركت

Gibbons: The Foundation of the Ottoman Empire P. 29 ( \ )

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي صفحة ١٣

بصمات واضحة على جميع مناحى الحياة الاجتماعية والعمرانية للدولة العثمانية. ولعل من أهم وأقوى تلك المؤثرات، الدين والحضارة الاسلامية ذلك أن الدولة العشمانية اعتنقت الدين الاسلامي الذي اعتنقتة من قبل جميع القبائل التركية التي وفدت على الدولة العسباسية منذ أوائل القرن الثالث للهجرة، التاسع الميلادي وحتى مجيء السلاجقة الذين كانوا اصسحاب الأمر والنهي في الدولة العباسية منذ ٤٤٧ه وحتى سقوط بغداد في يد المغول ٢٥٦ه.

على أن اتصال العثمانيين بسلاجقة الروم ذلك الاتصال المباشر ، جعلهم يأخذون الكثير ، فهم الذين ورثوها بعد سقوطها ١٣٠٨ في آسيا الصغرى ، وبذا بدأ استقلال العثمانيين وتكوين دولتهم الفتية خاصة بعد أن فتح أورخان بن عثمان مدينة بروسة واتخذها عاصمة له . ثم استولى بعد ذلك على ازنيك (١٣٠١ (العالم) ١٣٣١م كما ضم إليه إمارة قراس وذلك قبل ان يعسبر العثمانيون الدردنيل وتبدأ فتوحاتهم في أوروبا (١).

وعلى ذلك نستطيع ان نقول في ثقة واطمئنان بأن العمائر الدينية الأولى للدولة العثمانية إنما هي استمرار للعمارة السلجوقية. وقد تميزت العمارة السلجوقية منذ عهد وزيرهم العظيم نظام الملك (المتوفي ١٠٩٥ه/ ١٠٩٢م) بأسلوب معماري متميز، عرف بطراز المدارس، نسبة الى الوظيفة الاساسية التي كان يقوم بها المسجد الى جانب وظيفة الصلاة. فقد أخذ نظام الأروقة التي تحيط بصحن المسجد يختفي ويحل محله نظام الايوانات التي تحيط بالصحن من جميع الجهات أو من جهتين أو من جهة واحدة وذلك تبعا لعدد المذاهب السنية التي كانت تدرس بالمدرسة الجامع.

وكان الايوان في العمارة السلجوقية وغيرها من العمارة الاسلامية التي استعملت طراز المدارس السلجوقية, يتكون من مستطيل كثير العمق غالبا يحتوى على ثلاثة جدران أما الضلع الرابع فمفتوح كلية على صحن المدرسة والمستطيل بقبو(٢) عادة.

وقد انتشر طراز المدارس السلجوقية عند سلاجقة الروم بطبيعية الحيال إلا أن البيئة الجغرافية في آسيا الصغرى، ذات الأمطار الغزيرة والبرودة القارصة حتمت عليهم إحداث بعض تغيرات تتناسب والبيئة الجغرافية فقد حولوا الصحن المكشوف الى صحن مغطى وجعلوا الإيوانات المستطيلة مساحات مربعة صغيرة أو كبيرة حسب أهميتها بالنسبة للمسجد وحولوا التغطية من أقباء مستديرة أو مدببة أو بيضاوية الى قباب مرتفعة أو ضحلة، اذ هي الوسسيلة الوحيدة المناسبة في تغطية المساحات ألم بعد".

Witteck Paul: The Rise of the Ottoman Empire P. 40 ( \ )

<sup>(</sup>٢) سعاد ماهر: مساجد مصر ج٢ صفحة ٢٩

كذلك اضطرتهم قسوة المناخ في بلادهم إلى فصل مكان الصدرة عن باقى لمسجد بحيث أصبح مكان الصلاة مربع الشكل تغطيه قبة كبيرة وفي أركان المربع قطاعات من قباب صغيرة ويتقدم مكان الصلاة مساحة تكبر أو تصغر حسب المقام يشغلها في معظم الأحيان سقيفة (١) مغطاة بأقباء متقاطعة أو قباب ضحلة . وقد يكتنف مكان الصلاة غرفتان من جهة واحدة أو اكثر من جهة . ومن أحسن الأمثلة التي ما تزال باقية حتى الان والتي تمثل طراز المساجد العثمانية القديمة جامع (١) علاء الدين بك بمدينة بروسة (Bursa) ، ومن ثم فقد عرف هذا الأسلوب المعماري باسم طراز بروسة انظر شكل (١)

ومن الطرز المعمارية القديمة في الدولة العثمانية ، أسلوب المدرسة السلجوقية المكون من صحن تحيط به ثلاثة إيوانات أما الضلع الرابع فتشغله سقيفة . ويُغطى الصحن والايوانات الثلاثة المحيطة به قباب مرتفعة ، أما السقيفة فمقسمة إلى مربعات صغيرة تغطيها قباب ضحله وأقباء متقاطعه . ومن أحسن الأمثلة لذلك جامع أورهان بك في بروسه (انظر شكل (٢))

أما المرحلة الثانية في تطور العمارة الدينية في الدولة العثمانية، وهي المرحلة التي يسميها علماء تاريخ الفنون من الأوروبيين (٢) باسم مرحلة الانتقال بين طراز بروسة القديم والنظام التقليدي العثماني الذي ظهر بعد فتح القسطنطينية، ففي رأينا أنه طراز متأثر إلى حد كبير بالعادات والتقاليد الدينية التي انتهجها سلاطين الدولة العثمانية بعد أن ثبتت أقدامهم وقويت دولتهم.

فمن المعروف إن رؤساء العثمانيين منذ عهد أرطغول وعثمان وأورخان كانوا يلقبون بلقب الغازى نسبة الى انتمائهم إلى القبائل التي تسمى (الأوغوز) والتي خففت فعرفت (بالغز) (1) و إلا أن أورخان أراد أن يتقرب إلى المسلمين فاستبدل لقب الغازى بلقب السلطان، بل أكثر من ذلك فقد رأى أن يقلد تاج السلطنة في ضريح الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصارى، الذي استشهد في عصر الخليفة أبي بكر الصديق عند ما جاء لفتح القسطنطينيه ومنذ عهد أورخان أصبح السلطان لا يتولى سلطته ويتوج سلطانا على الدولة العثمانية الا في المسجد الملحق بضريح أبي أيوب الأنصارى، تيمنا وتبركا بهذا الصحابي الجليل.

ولم يكتف بذلك السلطان بايزيد بن السلطان مراد الأول الذي تولى الحكم ١٣٨٩، بل أراد ان يزداد تقربا الى المسلمين، فقد أرسل بعد توليته السلطنة بخمس سينوات، إلى

Kuran: The Mosque in Early Ottoman architecture P. 36 ( )

Gabriel Albert: Les Mosquées de Constantinople. P. 48 ( 7)

Unsal Behcet: Turkish Islamic architecture P. 20 ( T)

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم محمد حسنين: سلاجقة ايران والعراق صفحة ١٦

الخليفة العباسى ( الموجود بمصر فى ذلك الوقت ) يطلب منه الاعتراف به سلطانا على بلاد الروم ، فأجابه الخليفة الى طلبه بطبيعة الحال . ولعمل ما قام به من حسروب ضمد الصمليبين وانتصاره عليهم فى ( نيكوبوليس )(۱) ليؤكد شدة تمسكه بالدين الاسلامى وإجهاده فى سبيل الله ونصرة دينه الحنيف . ومن ثم فقد كان بايزيد أول سلطان عثمانى أضاف الى لقب السلطان الصفة المدنية الى جانب الصفة المدنية (۱) .

وهكذا نرى، أنه كان من الطبيعى إزاء هذه الرغبة الملحة فى إظهار سلاطين العثمانين تمسكهم الشديد بالدين الاسلامى، أن يعيدوا إلى تخطيط بناء المسجد سنته القديمة، وهو ايجاد الصحن المكشوف الذى تحيط به الأروقة مع الاحتفاظ بمكان الصلاة المغطى بالقبة الكبيرة. لذلك نجد المعمار العثمانى يقسم المساحة المراد بناؤها الى قسمين قد تكون مربعة فتصبح بعد التقسيم مستطيلين كما هو الحال فى جامع اوشمى شريغيلى فى أدرنة (التى اصبحت عاصمة للعثمانيين قبل فتح القسطنطينية) والذى أقيم فى عهد السلطان مراد الثانى الذى تولى من (١٤٤٧ الى ١٤٤٧) أى قبل فتح القسطنطينية.

ويتكون الجامع من مربع مقسم إلى مستطيلين يشخل المستطيل الجنوبي منها مكان الصلاة، وقد قسمه المعمار بدوره إلى ثلاثة أقسام قسم كبير يتقدم المحراب وتغطيه قبة كبيرة وفي اركانها قباب أربعة صغيرة. أما القسمان الباقيان من مكان الصلاة فقد قسم كل منهما الى مربعين أقيم على كل منهما قبة، بحيث أصبح مكان الصلاة يغطيه قبة كبيرة في الوسط وعلى كل من جانبها قبتان صغيرتان (انظر شكل ٣).

أما المستطيل الثانى وهو الذى يطلق عليه الأتراك اسم حرم الجامع، فيتكون من صحن مكشوف عادة تتوسطه نافورة معدة للوضوء وتحيط به الأروقة من جميع الجهات. وقد قسمت هذه الأروقة إلى مربعات، صغيرة تغطيها قباب ضحلة. وقد زخرفت هذه القباب من داخلها برسوم زيتية نباتية وهندسية جميلة.

ولعل في إطلاق اسم حرم الجامع على هذا الصحن المكشوف وما يحيطه من الأروقة المغطاة بالقباب الضحلة، تشبها بالحرم المكي الشريف الذي أعيد بناؤه في عهد السلطان مراد الرابع على هذا النحو.

ويحتوى حرم الجامع عادة على مدخلين أو ثلاثه للجامع، كما يكتنف ركنى الضلع المواجه لحائط القبلة مئذنتان، وقد يكتنف أركانه الأربعة أربعة مآذن. وتتكون المآذن العشمانية

Encyclopaedia Britannica vol. 22. P. 591 (1)

Wittek Paul: The Rise of the Ottaman Empire P. 41 ( )

من شكل اسطوانى يسترق كلما ارتفعنا إلى أعلى وينتهى القديم منها بشكل خدودة متأثرة بالاسلوب المغولى، أو بشكل مخروطى يعرف باسم (شكل القلم الرصاص أو شكل المسلم") وهو طراز عثمانى لم يسبق إليه. وتتخلل المآذن عادة ثلاث شرفات ومن ثم فقد أطلق كلمه أوشى (US) التركية ومعناها ثلاثة على كثير من المساجد ،

أما الأسلوب الذي يطلق عليه علماء تاريخ الفنون طراز ايا صوفيا في العمارة العثمانية فغي رأينا هو أسلوب مفتعل لا وجود له ، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن ضخامة العمارة واتساع رقعتها ، أسلوب في حد ذاته . وللتدليل على صحة ما ذهبنا اليه سمهل ميسور . فقد أجمعت المصادر الأوروبية (۱) على اعتبار جامع بايزيد الثاني في القسطنطينية الذي أنشيء ( ١٥٠١م - ١٨٥١م ) أول المساجد الكبيرة التي تأثرت باسلوب عمارة آيا صوفيا ، انظر شكل ( ٤ ) ، وذلك لتخطيطه الصليبي والذي تتوسطة قبة كبيرة تحيط بها أنصاف قباب ، بينما يفسطي الرواقين الجانبين قباب أصغر حجما ( انظر شكل ( ٥ ) ) والحقيقة أن التخطيط الصليبي ليس جديدا على العمارة الاسلامية ، فقد أملته عليها ضرورة إيجاد أربعة إيوانات لتدريس المناه السنية الأربعة التي بدأ انتشارها منذ القرن الخامس الهجري في عهد السلطان السلجوقي مللشكاه ووزيره نظام الملك والتي ما تزال مدارسه باقية في بغداد والري وغيرها من البلاد الاسلامية .

وقد عرفت تلك المنشآت الدينية (المدرسة) بعسمارتها ذات التخطيط المتعسامد أو كما يسميها الأوروبيون (۱) (بالصليبي) والذي انتشر في شرق العالم الاسسلامي ووسطه وغربه، وما تزال مصر والشام تزخر بالعديد منها وكلها ترجع إلى القرن السسابع الهجري والثامن الهجري (التالث عشر والرابع عشر للميلاد) أي قبل فتح القسطنطينية (١٤٥٣م) وتأثر العمارة الاسلامية بعمارة منشآتها، بل وقبل أن يستولي كذلك العثمانيون على الأناضول.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، إذا استعرضنا شكل أيا صوفيا من ناحية التخطيط الأصلى (شكل (٤) ، لا نجده متعامدا ، بل هو عبارة عن مستطيل يتوسطه مربع أقيم فوقه قبه وغطى باقى أركان المستطيل الأربعة أنصاف دوائر . ويحيط بالمستطيل الداخلي رواقان من ضلعين كبيرين غطيا بقباب ضحلة ، ويتقدم المدخل الرئيسي سقيفة ذات أعمدة . وهكذا نرى ان هناك فرقا كبيرا بين تخطيط أيا صوفيا وجامع بايزيد الثاني بالقسطنطينية .

Launay: L'architecture Ottoman: P. 6. Kuhnel: Islamic art and architecture P. 17.

Creswell: Muslim architecture in Egypt. P. 1 P. 152. Aslapana: Turkish art and architecture P. 218.

Goodwin: A History of Ottoman architecture P. 245.

أما القول بأن التغطية بالقبة أخذت عن العمارة البيزنطية ، فهمذا قول غير مقبول ، فقد عرفت العمارة الساسانية ، بتغطية الأجزاء المربعة في منشاتها بالقبة وتغطية المستطيل بالقبو . ولعل أول عمارة إسلامية غطت الأجزاء المربعة منها بقبة ، هي ضريح أم الخليفة المنتصر بالله العباسي في مدينة سامراء ويرجع البناء إلى ٢٤٨ه. ثم انتشر في باقي العالم الاسلامي ، وخاصة في العمارة الفاطمية في مصر .

على أننا لا ندعى ، عدم تأثر العمارة العثمانية بالعمارة البيزنطية أو عمارة أيا صوفيا ، فهذا ضد طبيعة الأشياء ، ولكن في اعتقادنا أن هذا التأثر كان في التفاصيل وليس في الجوهر ، خاصة اذا عرفنا ان سلاطين الدولة العثمانية كانوا سنيين متعصبين ، فلم يقبلوا التغير في جوهر المسجد الذي أخذ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن هذه التفاصيل القباب الضحلة التي تغطى أروقة الحسرم وكذا القسطاعات الكروية التي تشخل الأركان والتي حلت محسل المقرنصات التي انتشرت في العمارة الاسلامية .

وإذا كان هذا هو حال العمائر الدينية في مقـر الدولة العـثمانية ، فان الوضـع مختلف في البلاد العربية عامة ومصر بصفة خاصة .

فالعمارة الدينية في مصر في العصر العثماني تمتاز بأسلوبين أو طرازين مختلفين الى حد كبير. فقد ظلت العمائر الدينية وخاصة المساجد في أقسام مصر الادارية في شامال وجنوب الوادي متأثرة إلى حد كبير، بل اننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا انها استمرت محتفظة بالطراز المملوكي، سواء في بناء المساجد ذات الصحن المكشوف الذي تحيط به الأروقة من جميع الجهات، على أن يكون رواق القبلة اكثرها عمقا لاحتوائه على عدد اكبر من الأروقة.

أما بناء المدارس فقد ظل كذلك محتفظا بطرازه المملوكي ، الا أن صغر مساحة المدرسة ، جعل تخطيط المدرسة المتعامدة يتلاشى تدريجيا ، بحيث اقتصرت المدرسة في معظم الاحيان على رواقين فقط وفي بعض الاحيان على رواق واحد ، وهي التي أطلق عليها في العصر العثماني اسم (الزاوية).

أما الخانقاوات، التى وجدت فى مصر منذ عصر صلاح الدين الايوبى، مثل خانقاه سعيد السعداء، فقد اختفى اسم الخانقاه فى العصر العشمانى وحل محله كلمه (تكية) للدراويش أى الصوفية المنقطعين للعبادة، وكذا لتنابلة السلطان، أى الكسالى من العشمانيين الذين يفدون على مصر ولا عمل لهم، فتلتزم الولاية بابوائهم ومعاشهم ولباسمهم فى تلك (التكايا)

واذا كان اسم الخانقاء قد تغير ، إلا أن تخطيط التكية لم يختلف كثيرا عن تخطيط الخانقاء ، ذلك أن كلا منهما يحتوى على فناء متسع مكشوف نحيط به مجموعة كبيرة من الخلاوى لايواء المتصوفة . كما يحتوى كل منهما على أكثر من طابق واحد وكلها تحتوى على مجموعة من الخلاوى .

ولعل الفارق بين الخانقاة والتكية ، هو أن الأولى تحتوى على إيوانات متعامدة تشبة المدرسة وفي بعض الأحيان تقتصر الخانقاه على إيوانين فقط . اما التكية فنجدها في معظم الأحيان تقتصر على إيوان واحد للصلاة .

أما من حيث الوظيفة فان معظم الخانقاوات تكون الدراسة فيها اجبارية ومن ثم يتولى مشيختها كبار العلماء والفقهاء كما تمنح الدارسين بها إجازات علمية. أما التكية فلا التزام على المقيمين بها، ومن ثم فلا تقوم فيها فصول للدراسة المنتظمة، وان كان الأمر لا يخلو من عقد محاضرات للوعظ والأرشاد كما نجتمع فيها حلقات الذكر.

أما الاسلوب او الطراز المعمارى الثانى الذى وجد فى مصر فى العصر العثمانى وبصفة خاصة فى القاهرة عاصمة البلاد، فهدو الطراز العشمانى، المكون من مستطيل منقسم الى مربعين، الأول يتوسطه صحن مكشوف تتوسطه نافورة للوضوء، ويطلق عليه (الحرم).

يحيط بهذا الحرم الأروقة من جميع الجهات. وقد حرص المعمار العثماني على ان يقسم هذه الأروقة الى مربعات صغيرة ثم غطاها بقباب ضحلة.

أما المربع الثانى والذى يطلق عليه (بيت الصلاة) فتغطى وسطه قبة كبيرة تقوم على رقبه مرتفعة تفتح فيها مجموعة من النوافذ للتهوية وللضوء. وفي اركان المربع توجد قباب صغيرة أو قطاعات من قباب كبيرة

أما عن السبب في وجود هذا الطراز في القاهرة فقسط، فذلك لان كل المساجد التي أقيمت في العصر العثماني تقريبا، أمر بأنشائها سلاطين العثمانيين، ومن تولى أمرها من الباشوات.

هذا فضلا عن أن المهندس الذي صمم تلك المساجد كان عثمانيا نقبل معظم تخطيطاتها من مساجد الدولة العثمانية ، بل أن بعض المساجد التي أقيمت في القاهرة كانت نسخة مطابقة تماما لمساجد السلاطين في القسطنطينية مثل مسجد السلطان أحمد ومسجد محمد على بالقاهرة .



# مسجدالشیخ عبدالقادرالدشطوطی

بالقرب من ميدان بابالشعرية عام ٩٢٤هر

نشأ الشيخ محيى الدين عبد القادر بن الشيخ الصالح العارف بالله تعالى بدر الدين المدعو بشرف الدين موسى الدشطوطى بقرية دشيطوط بقسيم ببا الكبرى بمحافظة بنى سويف. وكانت قرية دشطوط ذات أهمية خاصة فى العصور الوسيطى وخاصة فى العصر المملوكى فيقول ابن اياس: ان مبانيها من الحجر والأبجر وبها كثير من الجوامع المعمورة وفى غربها نخيل كثير ويشتغل معظم أهلها بالزراعة. وكان عبد القادر الدشطوطى شافعى المذهب ولم يتخذ زوجة ولا ولدا بل عاش حياته ناسكا زاهدا سائحا لا يأكل الطعمام إلا قليلا وكان غذاؤه عادة من القراقيش والزعتر. ولم يكن يهتم بمظهره أو بملبسه وكان يسير دائما مكشوف الرأس لا يحلق رأسه ويلبس جبة خشنة. ويصف الشمعراني لبس الدشطوطي فيقول: ولما فقد بصره في أواخر أيامه صار يتعمم بجبة حمراء وعليه جبة أخرى فاذا اتسخت تعمم بالأخرى.

وقد لازم الشعرانى الدشطوطى عند مجيئه القاهرة وذيوع صيته لما اشتهر به من الزهد والورع وفى ذلك يقول الشعرانى، كان الدشطوطى رحمه الله من أكابر الأولياء صحبته نحو عشرين سنة وحصل لى منه نفحات وجدت بركتها. وكان أول لقاء لى به فى أول يوم من رمضان سنة اثنتى عشرة وتسعمائة وكنت دون البلوغ، فقال: اسمع منى هذه الكلمات واحفظها تجد بركتها إذا كبرت، فقلت له نعسم فقسال: يقسول الله عز وجسل «يا عبدى لو سقت اليك ذخائر الكونين فملت بقلبك إليها طرفة عين فأنت مشغول عنا لا بنا » فحفظتها فهذه بركتها. ويضيف الشعرانى فيقول: وقال لى أموراً أخرى لم يأذن لى في افشائها، وكان يسمى بين الاولياء صاحب مصر، وقالوا انه ما رؤى قط في معدية، إنما كانوا يرونه في مصر والجيزة في وقت واحد. ومن القصص التي تروى في هذا الشأن،

أن رجلين حلفا أن الشيخ نام عند كل منهما إلى الصباح فى ليلة واحدة فى مكانين ، فأفتى شيخ الأسلام الشيخ جلال الدين السيوطى بعدم وقوع الطلاق . كذلك يروى الأمير يوسف ابن أبى الأصبع القصة التالية: لما أراد السلطان قايتباى أن يسافر إلى بحر الفرات استأذن الشيخ الدشطوطي فى السفر فاذن له ، ويضيف الأمير يوسف فيقول: وكنا طول الطريق نظره يمشى أمامنا فاذا اراد السلطان أن ينزل اليه يختفى ، فلما دخلنا حلب وجدنا الشيخ الدشطوطي ضعيفا بالبطن فى زاوية بمدينة حلب مدة خمسة شهور فتحيرنا فى امره .

وكان رحمه الله مهيبا معظما عند الملوك والأمراء وعلية القوم ورسالته عندهم لا ترد ويذكر ابن إياس في حوادث سنة أربع وتسعين وثمانمائة القصة التالية : « وفيه وقعت نادرة غريبة هي أن شخصًا يقال له عبد القادر بن الرماح وكان له خصاصة بالسلطان الأشرف قايتباي قال له إن عبد القادر الدشيطوطي شخص من عباد الله الصالحين، وكان قصيد السلطان الأجتماع به، فأخبره أنه يتردد إلى جامع بالقرافة تحت جبل المقطم، فقبال له السلطان: ان حضر هناك أعلمني » فعمد عبد القادر بن الرماح الى شخص كان شبيها بالشيخ الدشطوطي فاعلم السلطان قايتباي بأن الدشطوطي يحضر تلك الليلة إلى المكان المذكور ، فصلى السلطان العشاء ونزل وبصحبته ثلاثة اشخاص ، فأتى الى ذلك المكان ونزل عن فرسه، فوجد ذلك الشخص جالسا ورأسه في عبه فشرع السلطان يقبل رجليه ويقول « يا سيدى احمل حملتي مع ابن عثمان » فصار ذلك الشخص يغرب عنه ويقول له: انت ما ترجع عن ظلم العباد فطال المجلس بينهما ، ثم ان السلطان دفع له كيسا فيه ألف دينار ، فصار يتمنع والسلطان يتلطف به ويقول له : فرق ذلك على الفقراء ، ثم مضى وهو يظن انه الدشطوطي. وبعد ايام ظهر للسلطان أن الواقعة مفتعلة فامر باحضار ابن الرماح ومن تزيا بزى الدشطوطي فضربوا بين يدى السلطان بالمقارع. واما ابن الرماح الذي كان سببا في ذلك فأمر السلطان بحلق ذقنه وشهره في القاهرة على حماره ثم سنجنه بالمقشر الى ان مات عقيب ذلك ».

وكان الدسطوطى معروفا ومعبوبا عند الناس وكانت تأتيه النذور من كافة انحاء القطر فينشىء بها المساجد والجوامع والخوانق كما كان يشير على الملوك والسلاطين باقامة البجوامع والمساجد، فقد أشار على السيدة خوند اصلباى زوجة السلطان قايتباى باقامة الجامع الذى يقع على مدخل قنطرة الوداع بمدينة الفيوم. ولما دنا أجله أكثر من البكاء والتضرع وكان يقول للبناء الذى امره السلطان قايتباى ببناء قبة له : عجل في البناء فان

الوقت قد قرب فمات وبقى منها يوم فكملت بعده ، ودفن في قبره وأوصى ألا يدفن عليه أحد ، وأوصى أن يعمل فوقه وجانبه مجاديل حجر حتى لا يتسع القبر لاحد معه . ويصف على مبارك جنازته فيقول : وارتجت القاهرة لوفاته ونزل لجنازته ملك الأمراء العثمانية والامير قايتباى الدودار والقضاة الاربعة وأعيان الناس وخرجت جنازته من بيت المعلم حسن الصياد المهندس خارج باب الشعرية ورفعت له الأعلام على جنازته وحضر اطفال المكاتب وعلى رؤوسهم المصاحف ومشوا حول جنازته واستمروا حتى وصل إلى مسجده حيث دفن وذلك في التاسع من شعبان سنة أربع وعشرين وتسعمائة (أى بعد استيلاء الدولة العثمانية على مصر بسنة واحدة) . وكان له من العمر نحو ثمان وثمانين سنة .



#### الوصف المعماري

يقع جامع الدشطوطي بشارع بور سعيد بالقرب من ميدان باب الشعرية وما يزال المسجد محتفظا بجرة كبير من البناء الأصلي الذي يرجع الى القرن الخامس عشر الميلادي. وقد بني المسجد على شكل المدارس المتعامدة ، فهرو يتكون من صحن مربع الشكل يتوسط المسجد ومغطى بسقف خشمي وبه فتحة مربعة (شخشميخة) ويحيط بالصحن أربعة إيوانات اعمقها إيوان القبلة الذي يتقدمه ثلاثة عقود نصف دائرية محمولة على عمودين . وإلى جانب ايوان القبلة من الجهة الجنوبية غرفتان معقودتان ومفتوحتان على الأيوان وتحتويان على نوافذ قنديلية مغشاة بزجاج معشق متعدد الألوان . ويقابل أيوان القبلة أيوان مماثل في الجهة الغربية ويحتوى على دكة للمبلغ . ويوجد في الجانب الشمالي من جدار الأيوان الفربي ثلاث حنيات مغلقة يعلوها حنيات أخرى مما يدل على ان هذا الجزء من المسجد كان يتصل ببناء خلف هذا الايوان اقتطع من المسجد الأن وبني مكانه منزل . . أما الإيوان الشمالي والجنوبي فاصغر من الآيوانين السابقين وحليت فتحتهما المطلة على الصحن بكرادي خشبية جميله . ويحتوى الأيوان الشمالي على ست نوافذ تطل على شارع جانبي ، أما الايوان الجنوبي فيحتوى على باب يؤدى إلى طرقة تنتهي إلى مدخل المسجد الرئيسي الذي يطل على شارع بور سعيد .

ويمتاز مسجد الدشطوطى بتصميم معمارى فريد، فقد بنيت دورة مياهد الأصلية تحته ولعل المعمار أراد بذلك أن يتفادى ـ النشع ـ الذى قد يصيب المسجد وقت الفيضان لوقوعه على الضفة الغربية للخليج الذى كان يخرج من فم الخليج بمصر القديمة وينتهى عند خليج السويس والذى ردم فى أوائل القرن العشرين. وقد أبطل استعمال هذه الدورة القديمة وبنيت بدلا منها دورة أخرى تقع فى الضلع الجنوبى للمسجد.

ويقع ضريح الشيخ عبد القادر الدشطوطى فى الركن الشمالى الشرقى للمسجد، وهو عبارة عن غرفة مربعة يدخل إليها من الإيوان الشمالى. وفى أركان المربع توجد حنية واحدة كبيرة حولت المربع إلى مثمن أقيمت فوقه قبة مرتفعة. وقد فتحت فى حوائط الضريح الأربعة نوافذ قنديلية مماثلة للتى بالغرفتين المطلتين على إيوان القبلة وهذه النوافذ غشيت بالزجاج المعشق.



# ضريح شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري

بقبة الإمام الشافعي (٩٢٦ هر ١٥٢٠م)

﴿ هُو الشَّيْخُ زَكْرِيا الْأَنْصَارِي الْخُرْرِجِي ، جَاءِ الى القَّاهِرة في عهد السَّلْطَانُ قايتباي والنحق بالأزهر الشريف، وكان شابا في الثامنة عشرة من عمره. ويحدثنا تلميذه الشعراني عن قصة حياة شيخه منذ جاء إلى مصر فيقول: حكى لي الشبيخ زكريا مرة أمره منذ مجيئه إلى مصر حتى وقتنا هذا ( أي القرن العاشر الهــجرى الســادس عشر الميلادي ) قال: أحكى لك أمرى من ابتدائه حتى انتهائه حتى تحيط به علما كأنك عاشرتني من أول عمرى، فقلت له نعم، فقال: جنت من البلاد وأنا شـاب فلم أعكف على أحــد من الخلق ولم أعلق قلبي به وكنت أجوع في الجامع ( الأزهر ) كثيرا فأخـرج بالليل إلى قشر البطيخ الذي كان بجانب الميضأة وغيرها فأغسله وآكله الى أن قيض الله لى شخصا كان يشتغل في الطواحين فصار يتفقدنى ويشــترى لى ما أحتاج اليه من الكتب والكســوة ويقــول يا زكريا لا تسأل أحــدا في شيء، فمهـما تطلب جئتك به، فلم يزل كذلك ســنين عديدة. ويســـتمر ِ الشيخ زكريا في سرد قصة حياته مع ذلك الرجل المحسن لتلميذه الشيخ الشعراني حتى يأتي إلى نهايتها فيقول: «وفي ليلة من الليالي والناس نيام جاءني وقال لي قم، فقمت معــه فوقف لى على سلم الوقاد الطويل وقال لى اصعد هذا فصعدت فقال لى اصعد فصعدت إلى ر آخره ، فقال لى تعيش حتى يموت جميع أقرانك وترتفع على كل من في مصر من العــلماء ، وتصير طلبتك شيوخ الاسلام في حياتك حتى يكف بصرك فقلت ، ولابد لي من العمي ، قال ولابد لك ثم انقطع عنى فلم أره من ذلك الوقت».

واستمر الشيخ زكريا ملازما للأزهر الشريف والاستماع على كبار علمائه وفقهائه والمتصوفين منهم خاصة حتى أصبح أحد أركان الطريقين الفقه والتصوف. وكان رحمة الله عليه دائبا فيما ينفعه وينفع الناس، كما كان للوقت عنده حساب كبير. وفي ذلك يقول

الشعرانى: قد خدمته عشرين عاما فما رأيته قط فى غفلة ولا اشتغال بمالا يعنى ليلا ولا نهارا، وكان مع كبر سنه يصلى سنن الفرائض تماما ويقول لا أعود نفسى الكسل. وكان اذا جاءه شخص وطول فى الكلام يقول بالعجل ضيعت علينا الزمن».

وقد التحق فترة غير قصيرة بخانقاه سعيد السعداء، فقد كان، كما قال عن نفسه، « من صغرى وأنا أحب طريق القوم ( أي التصوف ) وكان أكثر اشتغالي بمطالعة كتبهم والنظر في أحوالهم، فاجتمع بشيوخ المتصوفين، وقد تسنى له أثناء أقامته بخانقاه سمعيد السعداء أن يجتمع بشيوخ المتصوفين فانتفع بعلمهم في الطريق كما انتفعوا بعليمه في الفقه وعلوم الشريعة ، وقد ظهر أثر الخانقاه واضحا في بعض مؤلفاته مثل شرحــه عِلى السَّالة القشيري في علم التصوف وكتابه المسمى بقواعد الصوفية. وحاشيته لتفسير البيضاوي. والخانقاه ، كلمة فارسية تعنى المكان الذي ينقطع فيه المتصوف للعبادة ، ويفصل المقريزي معنى خانقاه فيقول: الخوانك جمع خانكاه وهي كلمة فارسية معناها بيت الأكل وقيل أصلها خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك. ويتكلم عن نشأة العمائر الدينية التي عرفت بالخوانق في الاسلام فيقول: والخوانك نشأت في الاسلام في حدود القرن الرابع للهجرة وجعلت لتخلى الصوفية فيهسا لعسبادة الله تعسَّالي . أما في مصر فلم تظهسر الخوانق إلا في القرن السادس الهجري وفي عصر صلاح الدين الأيوبي. أما من حيث التخطيط المعماري لهذه المنشآت الدينية فقد اقتضت وظيفتها أن يكون لها تخطيط خاص، فهي بذلك تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة ويضاف إلى هذين التخطيطين الغـرف التي يختلي أو ينقطع بها المتصوف للعبادة والتي عرفت في العمارة الأسلامية باسم الخلاوي. وقد يكون من المفيد أن نعرف شيئا عن تاريخ خانقاه سعيد السعداء أول خسانقاه أنشئت في مصر وهي التي انقطع فيها شيخنا زكريا للعبادة فترة غير قصيرة ، والتي جاء في ترجمة حياته أنه كان لا يأكل إلا من خير خانقاه سعيد السعداء ، ويقول « ووقفهــا كان من الملوك الصالحين، ووقف وقفها باذن النبي صلى الله عليه وسلم». تقع هذه الخانقاة بخط رحبة باب العبد من القاهرة كما يقول المقريزي، (حسى الجمالية الآن)، وكانت أول دار

تعرف في عصر الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء (١)، وهو كما يقول ابن ميسر، (بيان)

ولقبه سعيد السعداء أحد الأستاذين المحنكين خدام قصر الخليفة المستنصر بالله الفاطمي .

<sup>(</sup>١) الخطط ج٤ ص ٢٧١

وكانت هذه الدار مقابل دار الوزارة ، فلما تولى الصالح طلائع الوزارة سكنها وفتح من دار الوزارة إليها سردابا تحت الارض ليمر فيها . فلما استولى صلاح الدين على مصر ، وقف هذه الدار على الفقراء الصوفية الوافدين من البلاد النائية وذلك في سنة ٥٦٩ه وولى عليهم شيخا ووقف عليهم كثيرا من الاوقاف عقاريه بالقاهرة وزراعية بالبهنسا ( بالمنيا الآن ) . وقد جاء في شرط الوقفية أن من مات من الصوفية وترك عشرين دينارا فما دونها كانت للفقراء ولا يتعرض لهاالديوان السلطاني ، ومن أراد منهم السفر يعطى تسفيرة ورتب للصوفية في كل يوم طعاما ولحما وخبزا وبني لهم حماما بجوارهم ، وهنا يقول المقريزي ، فكانت أول خانقاه عملت بديار مصر وعرفت باسم ( دويرة ) الصوفية ونعت شيخها بشيخ الشيوخ » .

وقد تهيأت للشيخ زكريا أن يضع في خانقاه سعيد السعداء الكثير من مؤلفاته العظيمة نذكر منها شرح البخارى المعروف باسم فتح البارى للحافظ ابن حجر وشرح البخارى للكرماني وشرحه للعيني الحنفي وشرحه لشهاب الدين العسقلاني. وكان يقـوم بالكتابة له في معظم الأحيان تلميذه الشيخ الشعراني فهو يقول: «وكان خطى متميزا فيه وأظنه يقارب النصف، ويضيف فيقول، وكنت إذا جلست معه كأني جالست ملوك الأرض الصالحين العارفين، وكان أكبر المفتين بمصر يصير بين يديه كالطفل وكذلك الأمراء والأكابر. وقد جاء في ترجمته أن بوادر الكشيف بدأت تظهير عليه بعيد تأليف لكتابه شرح ( البهجة )الذي استبعد جماعة من أقرانه أن يكون هو مؤلفه ، فكتبوا على نسخة منه كتاب الاعمى والبصير تنكيتا عليه، كما يقول، لكون رفيقي في الاشتغال كان ضريرا، وكان تأليفي له في يومي الاثنين والخميس فقط فوق سطح الجامع الأزهر. وهنا يصرح الشميخ زكريا بظهور الكشف عليه فيقول: وكان وقتى رائقا وظاهرى بحمد الله محفوظا، وكنت مجاب الدعوة لا أدعو على أحد إلا ويستجاب الدعاء فأشار على بعض الأولياء بالتستر بالفقه، وقال استر الطريق فليس هذا زمانه، فلم أكد أتظاهر بشيء من أحـوال القـوم إلى وقتى هذا. ويستطرد الشبيخ زكريا في الحديث عن كشفه فيقص علينا القصمة التالية: « كنت معتكفا مرة في العشر الأخير من شهر رمضان فوق سطح الجامع الأزهر فجاءني رجل تاجر من الشام وقال لي إن بصرى قد كف ودلني الناس عليك تدعو الله أن يرد على بصرى . وكان لى علاوة في إجابة دعائي فسألت الله أن يرد عليه بصره ، فأجابني ولكن بعد عشرة أيام، فقلت له الحاجة قضيت على شرط أن تسافر من هذا البلد إن أردت أن

يرد الله عليك بصرك ، وذلك خوفا أن يرد عليه بصره فى مصر فيهتكنى بين الناس . فسافر فرد عليه بصره فى غزة وأرسل لى كتابا بخطه ، فأرسلت أقول له متى رجعت إلى مصر كف بصرك فلم يزل بالقدس إلى أن مات بصيرا » .

وقد بدأت تظهر تنبؤات الرجل المحسن الذي تولى أمر الشيخ زكريا عندما جاء إلى القاهرة معد ما لا يجد قوت يومه، عندما عرض عليه وظيفة قاضى القضاة وأخذ يرفضه المرة تلو المرة ولم يقبلها حتى ألح عليه السلطان في الرجاء، وهنا يقسول: «تزايد على الحال الى أن عزم على السلطان بالقضاء فأبيت، فقال إن أردت نزلت ماشيا بين يديك أقود بغلتك إلى أن أوصلك الى بيتك، فتوليت وأعانني الله على القيام به » ويصف لنا حاله بعد تولى وظيفة القضاء وأحاسيسه النفسية فيقول: ولكن أحسست من نفسي أني تأخرت عن مقام الرجال (أي المتصوفين)، فشكوت إلى بعض الرجال فقال إن تشعر وتحس به إنما هو تقديم إن شاء الله تعالى فان العبد اذا رأى نفسه متقدما فهو متأخر وأن رأى نفسه متأخرا فهو متقدم فسكن روعي».

وكان للسلطان قايتباى فيه اعتقاد وولاية فينصح بنصحه ويقبل لاذع نقده بمنتهمي الرضا ورحابة الصدر، وكان الشيخ زكريا يحس بهـذا ويعـلمه تمام العـلم، فهـو الذي يقول: ما كان أحد يحملني كما يحملني السلطان قايتباي فقيد كنت أحيط عليه في الخيطبة حتى أظن أنه ما عاد قط يكلمني . فأول ما أخرج من الصلاة يتلقباني ويقبل يدي ويقبول جزاك الله خيراً . وقد أوعزت هذه المعاملة الكريمة التي عامل بها السلطان الشبيخ زكرياً . صدور كثير من حساده من الامراء والشيوخ على السواء، خاصة وقد عرف عن قايتباي الشدة والصرامة في معياملة أتباعه وحياشيته وعدم قبوله للنقيد على الاطبلاق ، فكيف وهو يستمع الى شتائم الشيخ زكريا تكال عليه عيانا بيانا في خطبة الجمعة. فلم يزل هؤلاء الحساد حتى أوقعوا بينهما وبرغم ذلك فلم يصدر من قايتباي لفيظ أو فعمل يسيء الى الشيخ وفي ذلك يقول: فلم تزل الحسدة بنا حتى أوقعوا بيننا الو قيعة وكان ماسكا لي الأدب ما كلمني كلمة تسوءني قط ، ولقد طلعـت له مرة فأغلظت له القـول فأصـفر لونه ، فتقدمت اليه وقلت له والله يا مولانا انما أفعل ذلك معك شفقة عليك وسوف تشكرني عند ربك وإنى والله لا احب أن يكون جسمك هذا فحمة من فحم النار فصـــار ينتفض كالطير . وكنت أقول له أيها الملك تنبه لنفسك فقد كنت معدما فصرت وجودا وكنت رقيقا فصرت حــرا وكنت مأمورا فصرت أميرا وكنت أميرا فصرت ملكا، فلما صرت ملكا تجبرت ونسيت مبدأك ومنتهاك»

### الوصف المعمارى

يحدثنا الشيخ الشعراني أن الشيخ زكريا عرف مكان قبره قبل مماته دون أن يكون له فيه اختيار، فيقول: كنت يوما أطالع له في شرح البخارى، فقسال لي قف، اذكر لي ما رأيته في هذه الليلة، وقد كنت قد رأيت أنني معه في مركب قلعها من حرير وحبالها وفرشها سندس أخضر وفيها أرائك ومتكات من حرير والامام الشافعي رضي الله عنه جالس فيها والشيخ زكريا عن يساره، فقبلت يد الامام الشافعي، ولم تزل تلك المركب سائرة بنا حتى أرست على جزيرة من كبد البحر الحلو. وأخذ يصف الشعراني كل ما في الجزيرة من بساتين وفاكهة وزهور ونساء كحور الجنة حتى اذا ما انتهى من سرد منامه الشيخ زكريا: إن صح منامك فأنا أدفن بالقرب من الامام الشافعي رضي الله عله ».

فلما مات السيخ زكريا هيأ له أصدقاؤه وتلاميذه قبرا بقسرافة باب النصر فجاء جماعة من أصدقاء الشيخ الشيعراني ممن يعسرفون منامه وقالوا له لقد كذب منامك ياشعراني وهنا يقول الشيعراني « فبينما نحسن كذلك وإذا بقاصد الأمير خير بك نائب السلطنة بمصر يقول، ان ملك الامراء ضعيف لا يستطيع الركوب إلى هنا، وأمر أن تركبوا الشيخ زكريا على تابوت وتحملوه للامير ليصلى عليه في سبيل المؤمنين بالرميلة ( ميدان القلعة ) . فحملوه وصلوا عليه ، فقال خير بك ادفنوه بالقرافة عند الشيخ نجم الدين الخيوشاني تجاه وجه الامام الشافعي . وكان ذلك في ذي الحجة سينة ست وعشرين وتسعمائة » .



# مدرسةخاپرسك

عندما السلطان سليم الأول العثماني على مصر ( ١٩٢٣ه / ١٥١٧م ) ، رأى يبعد نظره ، بعد مدة الثمانية أشهر التي قامها بمصر ، أن يعين خاير بك المملوكي نائبا عنه في مصر ، بدلا من يونس باشا ، وذلك لمساعدة خاير بك للعثمانيين في الاستيلاء على بلاد الشام (١) ، هذا فضلا عن أن سليم الأول رأى أن يستعين في المرحلة الاولى من الحكم العثماني ، بالحكام المحليين الموالين لهم

أما عن أصل خاير بك فهو من المماليك الجراكسة ، قيل إنه ولد بقرية يقال لها صمصوم من بلاد الكرج بالقرب من أقليم چورچيا . وقد عنى والده بتربيته وتنشئته فلما كبر باعه إلى السلطان قايتباى فالحقه بمجله مماليكه السلطانية . وقد آخذ خاير يترقى فى سلم الوظائف العسكر فى عهد قايتباى حتى وصل إلى درجة مقدم ألف .

وفى عهد السلطان الغورى تولى وظيفة حاجب الحجاب، ثم خلع عليه السلطان لقب أمرة الأمراء وقرره فى نيابة حلب. واستمر خاير بك فى إمارة حلب حتى مجىء العثمانيين إلى مصر والشام ( ٩٢٣هـ / ١٥١٧م )

وقد كان لسياسة خاير بك الحكيمة في إعطائه الأمان للمماليك تنفيذا لأوامر السلطان سليم، اكبر الأثر في كسب ودهم ووقوفهم إلى جسانبه. فقد اشترك المماليك مع القدوات العثمانية في الحملات التي وجهها خاير بك ضد البدو، كما استخدمهم في قمع فتن

<sup>(</sup>١) ابن اياس: بدائع الزهور جـ٥ صفحة ٢٠٢

الانكشارية التى قاموا بها ضد أوامر السلطان سليم القاضية باعادتهم إلى الأناضول بسبب اثارتهم المتاعب للسلطة الحاكمة في مصر.

وقد بدأ خاير بك سياسته في مصر باعطاء الأمان للمماليك فسمح لهم بركوب الخيل وشراء السلاح، والتزيي بزى المماليك لا بالزى العثماني. كما انفقت عليهم الجامكية (الرواتب) كسابق عهدهم.

هذا ويجب أن نشير هنا إلى ملاحظة هامة ، وهى استمرار جلب المماليك إلى مصر والحرص على شرائهم ، وذلك رغبة من السلطان العثماني في إبقاء المماليك كجند ، مما أدى في نهاية القرن الثامن عشر إلى سيطرتهم على إدارة الحكم في مصر

ولم يكتف خاير بك بابقاء المماليك كطائفة عسكر فحسب ، بل استعملهم كذلك فى شغل المناصب الادارية الهامة كالكشوفيات وكذا بعض الوظائف المالية والدينية كامارة الحج وما إليها.

وقد استمر خاير بك في ذلك في منصبه واليا على مصر حتى وفاه الأجل ٩٢٨ه، حيث مات في القلعة وشيعت جنازته ودفن في مدرسته بجوار أخوته.

أما عن تاريخ مدرسة خاير بك فقد اختلف علماء الآثار في تاريخ إنشائها ، فبينما نجد ابن (۱) زمبل يذكرها في تاريخه باسم (الخيربكيه) يرجعها إلى العهد العثماني ، في حين يقول ابن اياس في حوادث ٩٠٨ه بأنها كانت موجودة وان جان بلاط المحمدي أخو خاير بك دفن في تربة المدرسة التي أنشأها خاير بك بباب الوزير . هذا وقد ناقش الدكتور محمد مصطفى نجيب تاريخ المدرسة مناقشة دقيقة مفصلة في رسالته (۲) .

ومهما يكن الأمر في اختلاف المؤرخين في تاريخ الانشاء، إلا ان الأمر الذي يهمنا بالنسبة للعمارة الاسلامية، سواء أكانت من منشات العصر العثماني أم المملوكي. إلا أنه من الثابت أنها مملوكية التطراز مع وجود تفاصيل زخرفية في الرسوم القالبية والرسوم المحفورة على الخشب متأثر بالطراز العثماني.

<sup>(</sup>١) ابن زنبل: تاريخ السلطان سليم مع قنصوه الغورى ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى نجيب: مدرسة خاير بك (رساله/ ماچستير ١٩٦٨ جامعة القاهرة مخطوطة)

#### الوصف المعماري

تقع مدرسة خاير بك بحى باب الوزير ، جنوب القاهرة المعزية ، بجوار سور القاهرة الذي أقيم في العصر الأيوبي ( ١٩٧٦م ) الذي يقع إلى الجنوب الشرقي للمدرسة . اما الجانب الجنوبي الغربي منها فيشغله قصر الأمير الين آق الذي بني ( ١٩٣٩م ) الما الجهة الشمالية الشرقية من المدرسة يوجد مسجد آق سنقر الذي أقيم ( ١٣٤٧م ) )

وتتكون المدرسة من شكل مستطيل، يتوسطه صحن مغطى ويشغل اضلاعه الاربعة اليوانات متعامدة، الا ان الايوانين الشرقى والغربى اكثر عمقا من إيوان القبلة الذى يشغل الضلع الجنوبى من المدرسة والايوان الشمالى المقابل له، وذلك لان المدرسة مستطيلة الشكل وليست مربعة.

ويحيط بجدران الايوانات جميعها وزرة رخامية بارتفاع ١,٥ من أرضية المدرسة يعلوها شريط نقشت عليه آيات من سورة الفتح.

ويتوسط الايوان الجنوبي المحراب ويكتنفه حنيتان أقل عمقا . وتشغل هذه الحنيات الثلاث جميع مساحة الايوان الجنوبي . ومما يستدعي النظر في تخطيط مدرسة خاير بك ، هو انفرادها بظاهرة لم تسبق إليها ، كما إنها لم تستعمل بعد ذلك ، وهو قلة عمق إيوان القبلة .

لقد وجدت ظاهرة قلة عمق بعض ايوانات مدارس عصر المماليك الشراكسة ولكنها كانت على الإيوانات الشرقية والغربية، وليست إيوان القبلة وما يقابله مثل مدرسة السلطان اينال(١)، وقد أطلق على هذا النوع من الإيوانات القليلة العمق في العمارة المملوكية (السدلتان)

أما بالنسبة لمدرسة خاير بك، فلعل مساحة الأرض التي أقيمت عليها المدرسة والمحصورة بين سور القاهرة القديم وبين العمائر السابقة عليها والتزام المعمار بجهة معينة لتكون جهة القبلة، كل ذلك، في رأينا، هو الذي حتم على المغمار ان يكون إيوان القبلة وما يقابلة ضحلا يشبه (السدلة).

<sup>(</sup>١) المؤلفة: مساجد مصر ج٤ ص ٢٠٠ (مدرسة اينال)

ويوجد بالايوان الشمالى المقابل لأيوان القبلة أربعة كتبيات على مستويين تحفظ فيها الكتب الدينية وغيرها من المراجع والمصادر التي يحتاجها الدارس والمدرس.

ويوجد بايوان القبلة منبر خشبى جميل الصنع ، انشأة سليمان باشا الخادم نائب السلطنة العثمانية على مصر في ولايته الثانية ( ١٩٤٣ه / ١٥٣٦م ) . كما انشأ دكة للمبلغ في الايوان المقابل لايوان القبلة.

ويتوسط الأيوان السابق بابان الشمالى منهما صغير وذو عتب مزرر يؤدى الى المدفن الصغير . والجنوبى كبير ويؤدى الى مدفن ثان ، ويقع فى تجويف عميق يكتنفها مصطبتان ، ويعلوه عقد ذو ثلاث فصوص يشغلها خمس حطات من المقرنصات والدلايات .

ويغطى صحن المدرسة قبة مفتوحة تقوم على مقرنصات ركنية كبيرة . كما فتحت في الايوانات جميعها نوافذ معقودة مملوءة بالزجاج المعشق المتعدد الألوان .

وقد الحق بالمدرسة مدفنان أحدهما كبير، ويتكون من مربع تتخلله فتحات النوافذ. كما يحيط باعلى الجدار وزرة رخامية يعلوها نص كتابى يضم القاب خاير بك وتاريخ الانشاء ٩٠٨ه ويعلو المدفن قبة بصلية الشكل تقوم على رقبة رقعة مرتفعة يتخللها (١٦) نافذة أما المدفن الصغير فيتكون كذلك من مربع يحتوى على نافذتين أحدهما تطل على الرحبة التي تتقدم المدرسة والأخرى تطل على الطريق. ويحيط بالمربع من أعلى شريط من الكتابة القرآنية من سورة آل عمران. ويعطى المدفن قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية.

أما منذنه المدرسة فتعلو المدفن الصغير وبجوار قبته الضحلة ، وهي تتكون من ثلاث طوابق ، تقوم على قاعدة مربعة ، ويتكون الطابق الأول من شكل ثماني يتخلله أربع فتحات . أما الطابق الثاني فمستدير الشكل ، اما الطابق الثالث فقد سط . وتمتاز هذه المئذنة بأنها تحتوى على سلمين يلتفان على شكل حلزوني حول المئذنة من الداخل بحيث لا يلتقيان الا في الطابق الثالث

#### السبيل

وقد الحق بمذرسة خاير بك سبيل يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدرسة ويتكون السبيل من عدة طوابق، الاول منها مربع الشكل وبه شاذروان في جهته الجنوبية، وفي الجهة المقابلة توجد حجرة مربعة بها فتحة بثر يجاوره حوض حجرى لوضع الماء به. ويعلو هذه الحجرة، حجرة ثانية بها حوض مثمن تجاور الفتحة العليا للبئر. ويوجد تحت الطابق الأول صهريج لتخزين المياه، وهو بناء مطمور تحت الأرض، يغطيه وتبرز الواجهة الشمالية الغربية للسبيل عن الواجهة الرئيسية للمدرسة، وبهذه الواجهة شابيك بها طاسات نحاسية ذات سلاسل مربوطة يستعملها الناس في الشرب من الصنابير التي بأسفل هذه الشبابيك.



## مسجدالدمرداش وزاويته

بالعباسية (979ه/1077)

اختلف المؤرخون وكتاب السير في اسم الشيخ الدمرداش فقد جاء في هامش كتاب ( تحفة الأعجباب (١) ) للسخاوى ، أن اسمه محمد بن الأمير دمرداش المحمدى . وجاء في كتاب طبقات الحنفية وَأَخذ عنه محمد لبيب الحلبي في بحثه ( الفيوضات النورانية (١) ) أن اسمه هو العارف بالله أبو عبد الله محمد شمس الدين المعروف بالمحمدي والملقب بالدمرداش .

وهكذا نرى أنهم اختلفوا في الاسم ولكنهم اتفقوا في الكنية واللقب وهو ( الدمرداش المحمدي ) .

ولد الشيخ أبو عبد الله محمد الدمرداش بمدينة تبريز بايران سنة ١٨٥٧ه (سنة ١٤٥٣م) وقد أمضى طفولته وبعض شبابه في مدارس تبريز السينية التي كانت تعيني في المرتبة الأولى بتدريس اللغة العربية إلى جانب اللغة الفارسية بطبيعة الحال. وقد تفقه شيخنا في علوم الدين والحديث كما حفظ معظم القرآن الكريم عن ظهر قلب، ودرس الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة. وبرغم كثرة تردد أبو عبد الله على مسجد تبريز الرسسمي المعروف باسه الجامع الأزرق الذي شيده السلطان تيمورلنك في منتصف القرن التاسع الههجري. حيث يدرس المذهب الشيعي وخاصة مذهب الامامية الاثني عشرية، نجده في نفس الوقت يعكف على دراسة مباديء التصوف على طريقة (محي الدين بن العربي) وكان لاعتناقه المذهب السني وتصوفه أثر كبير في عدم وصوله الى وظائف الدولة الهامة او دخوله في بلاط الملوك والأمراء رغم علمه الوفير وخلقة القويم، فقد كانت الدولة شيعية المذهب ولا تعتمد ولا تثق الا فيمن كان على

<sup>(</sup>١) تحفة الاحباب وبغية الطلاب في المزارات والتراجم والبقاع المباركات للسخاوى ص ١٦، ١٧

<sup>(</sup>٢) الفيوضات النورانية في محيا الطريقة الدمرداشية ـ لمحمد لبيب محمد الحلبي.

<sup>(</sup>٣) يعد الجامع الازرق من أبدع عمائر العصر التيمورى بنى في تبريز في منتصف القرن ٩٩ ويمتاز المسجد باحتوائه على قاعة كبيرة تتوسطه يعلوها قبة وتحيط بها القاعات من جميع الجهات. وفي أحد جنوانب المسجد يوجد ضريح مضطى بقبو نصف دائرى. وقد زين هذا المسجد بفسيفساء من الخنزف في غاية الابداع والجمال وفيها اللون الأزرق الناصمع والأزرق الداكن ومن هنا أخذ الجامع اسمه.

دينها ومذهبها، وقد أدى هذا بدوره بالاضافة الى غلظة سلاطين التتر وتعسفهم في معاملة الشعب الى رحيل أبى عبدالله محمد شمس الدين عن تبريز وحضوره الى مصر.

ويختلف المؤرخون مرة أخرى بالنسبة لموضوع رحيله وهجرته من ايران ، فبعضهم (۱) يقول إن والده حضر الى مصر في عهد السلطان الظاهر أبى سعيد ومعه ولده أبو عبد الله محمد شمس الدين وشغل أكبر وظائف الدولة في عهده . ويذكر البعض الآخر (۲) \_ وهو الراجح أن الشيخ أبا عبد الله هو الذى حضر الى مصر في عهد السلطان الاشرف قايتباى ، والتحق بخدمته وما زال يترقى من وظيفة الى أخرى حتى وصل أمير مائة . وقد قربه السلطان قايتباى اليه واصطفاه لما بلغه عنه من حسن الخلق والتقوى ، مما أوغر صدر حساده عليه فأخذوا يحيكون ضده المؤامرات فأبلغوا السلطان انه كثيرا ما يترك الحراسة الى حيث لا يدرون وبذلك تعرض خياة السلطان للخطر . ولما كان قايتباى شديد الثقة فيه فقد صمم على أن يتبين الأمر بنفسه فخرج في ليلة عاصفة بردها قارص ، فلم يجده في حراسته ، وأنما وجده يتعبد في الخلاء بعيدا عن أعين الناس ، فتعجب من أمره وقوة تحمله وقال له بالفارسية ( دمير طاش ) ومعناها أنت كالصخر أو الحديد في تحملك ، فأصبحت منذ ذلك الوقت لقباله ، ثم حرفت فأصبحت تنطق الدمرداش .

وقد ارتفع قدر الدمرداش عند السلطان قايتباى بعد هذه الحادثة كما تأكد من ورعه وتقواه ، ولذلك دعاه للحج وزيارة المدينة المنورة معه سنة ٨٨٤ه. ويقول ابن اياس في حوادث سنة ٨٨٦ه أن صاعقة عظيمة سسقطت على المسجد الشريف النبوى فأحرقت منه المنارة والسقوف الخشبية والجدران والأعمدة ، ولم يسلم سوى القبة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وقد أصبح المسجد جميعه كالتنور . فلما سمع بذلك السلطان قايتباى بكى فأبكى من كان حوله . وشرع قايتباى في الحال في تجديد المسجد الشريف وأرسل جماعة من البنائين والنجارين والمرخمين وعلى رأسهم الخواجا شمس الدين محمد بن الزمن ، كما أرسل مع هذه البعثة أبا عبد الله محمد شمس الدين ليكون عينا له عليها ، لما يعرفه عند من الورع والتقوى وحبه الشديد للمصطفى صلى الله عليه وسلم ، وقد أنتهى العمل في الحرم النبوى الشريف في أواخر سنة ٨٨٧ه ويصف ابن أياس عملية التجديد فيقول: « فجاء غاية في الحسن من أجل الابنية وأعظمها حتى قيل إن السلطان صرف على بنائه نحوا من مائة ألف دينار وجدد معالمه ، وتناهى في زخرفته إلى الغاية » . وقد كان لشدة حرص أبي عبد الله محمد

<sup>(</sup>١) تحقة الأحباب ص ١٦

<sup>(</sup>٢) ابن اياس، الفيوضات النورانية.

شمس الدين فى أن يتم تجديد الحرم النبوى الشريف فى أقصر وقت ممكن وأبهسى وأجمل صورة \_ أثر كبير فى محبة الناس وتقديرهم له، حتى أنهم أطلقوا عليه (المحمدى) وهكذا أصبح كنية أبى عبد الله محمد شمس الدين (الدمرداش) ولقبه المحمدى.

وبعد عودة الشيخ الدمرداش من مهمته في بعثة تجديد الحرم النبوى، عينه السلطان قايتباى إماما وخطيبا لقبة الأمير يشبك بن مهدى بالمطرية (جامع القبة بسراى القبة حاليا) ولما أراد السلطان الحج سنة ٨٨٩ه نزل بهذه القبة يوم الجمعة فصلى به إماما الشيخ الدمرداش وخطب خطبة بليغة فأعجب بها السلطان فأنعم عليه بهبة ملكية عظيمة من دنانير كما أقطعه أرضا بنى في وسطها زاوية له ولفقرائه فاستقال من وظيفته وانقطع للعبادة وزراعة الارض المقطوعة له، وبنى عددا من الخلاوى حول زاويته لأصحابه ومريديه.

وكان الشيخ الدمرداش مهيب الجانب قوى الشخصية، قدوة حسنة لأصحابه ومريديه إذ كان يعمل ليأكل<sup>(۱)</sup> من كسب يده، وقد أفاض الله عليه نعمته فكثر ماله. وقد أوقف ثلثى ماله على إحياء طريقته ومقيمى شعائرها والمستحقين من مريديه وضيافة محبيه وترك الثلث الباقى لابنائه وأسرته. أما عن طريقة الشيخ الدمرداش فى الصوفية فقد جاء فى (الفيوضات النورانية) انه سلك الطريق عن الشيخ الخضرمى ثم الشيخ عمر الوشنى، وتسير السلسلة حتى تنتهى إلى الشيخ أبى القاسم الجنيد ثم إلى الامام حسن البصرى امام التصوف ثم إلى الصحابى الجليل (حذيفة بن اليمان) رضى الله عنه، ثم إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه. ومن مؤلفات الشيخ الدمرداش كتاب القول الفريد فى التوحيد وكتاب تحفة الطلاب فى حضرة الوهاب، وكتاب جمع الاسرار وكشف الاستار، وهذا الكتاب الاخير موجود فى المكتبة الاهلية بازمير بتركيا.

وقد توفى الشيخ الدمرداش سنه ٩٢٩ه (١٥٢٤م) أى بعد زوال دولة المماليك ومجىء العثمانيين ودفن بزاويته (مسجده الحالي).

وقد خلف الشيخ الدمرداش في مشيخة الطريقة الدمرداشية عدد من الخلفاء بطريق الانتخاب أو الاختيار حتى انتهت إلى الشيخ عبد الرحيم مصطفى صالح وهو المعروف( بالدمرداش باشا والد السيدة قوت القلوب) وأصبحت وراثية في أسرته فتولاها أبناء ابنته قوت القلوب.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف السيد محمود أبو الفيض المنوفي ص ٢٦٣

## وصيف الجامع

يقع جامع الدمرداش بجوار مستشفى الدمرداش التابعة لكلية طب جامعة عين شعس بأول العباسية. يصفه على مبارك<sup>(۱)</sup> فيقول: هذا الجامع خارج الحسينية وهو مسجد عامر بريع أوقافه تحت نظر الشيخ عبد الرحيم الدمرداش، وتتكون مقصورة الدمرداش من قبة قائمة على سبع بوائك وبه منبر من الحجر ودكة من الخشب وصحنه كشف سماوى مفروش بالحجر وفي وسطه ميضأة وبجوانبه خمسون خلوة للصوفية سفلية وعلوية، وله مذئنة. ويقع مقام الدمرداش عن شمال المنبر وعليه مقصورة من الخشب الخرط ويقصده الزوار كثيرا وله مولد في شهر شعبان «ويصف على مبارك سلوك الصوفية المقيمين في خلاوى الدمرداش فيقول: ويمكث مولد الدمرداش ثلاثة ايام وحينئذ يدخل الصوفية الخلاوى متلبسين بالصيام والقيام والأوراد والعزلة عن الناس متريضين تاركين الشبع والنوم ومخالطة الناس، ولا يخرجون إلا للصلاة مع الجماعة، فاذا كان آخر ليلة خرجوا لمجالس الذكر ومصافحة الناس وهذه عادة جارية إلى الأن».

وفي الجهة الغربية للمسجد توجد قبور النساء كتب عليها «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه مدافن السبت المصونة والجوهرة المكنونة السبت (كليوى) زوجة حسن أفندى رزنا مجى باشا بمصر، والست المصونة والجوهرة المكنونة السبت (هنا) والدة قدوة المحققين وعمدة السالكين أستاذنا الشيخ دمرداش الخلوتى المحمدى توفيت سنة ١٩١٧ه. وبالجهة الشرقية للمسجد يوجد قبر يقال إنه قبر المرحوم سنان باشا عليه كتابة مؤرخة سنة ٩٨٣ه وهى توافق تاريخ وفاة سنان باشا. وقد جاء في الجبرتى «أن الفرنسيس سينة ١٢١٤ه وقت حربهم بمصر نهبوا زاوية الدمرداش وما حولها كقبة الغورى والمنيا، وغد هما».

ويتكون المسجد الآن من حجرة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها ١٠ × ١٠ مترا تتوسط المسجد في أركانها الأربعسسة ثلاثة مقرنصات كبيرة تقوم فوقها مباشرة قبة كبيرة بيضاوية مدببة بها ست عشرة حنية صغيرة ثمان منها مفتوحة كنوافذ، والثمان الأخرى

٠ (١) الخطط التوفيقية

مسدودة كحلية. وفى كل ضلع من أضلاع الحجرة الثلاثة عدا حائط القبلة توجد ثلاثة عقود. ويحتوى جدار القبلة على محراب كبير بجواره من الجهة اليسرى مقصورة من الخشب الخرط بها ضريح الشيخ الدمرداش. ويعلو المحراب نافذة قنديلية مملوة بالخشب الخرط، وفى كل ضلع من أضلاع القبة الأربعة توجد نافذة مربعة صغيرة مملوة بالخشب الخرط. والوصف الحالى للقبة ينطبق تماما مع الوصف الذى ذكره على مبارك فى خططه مما يدل على أن القبة قديمة وترجع الى القرن الثانى عشر للهجرة على أقل تقدير وان كانت قد جدد طلاؤها. أما باقى المسجد فقد أعيد بناؤه لأنه يختلف اختلافا واضحا عن وصف على مبارك له، اذ أنه يحيط بالقبة الآن من الجهتين الجنوبية والغربية وله سقف خشبى وليس مكشوفا وبه محراب ومنبر فى الجدار الفاصل بينه وبين القبة. كما يوجد خشبى وليس مكشوفا وبه محراب ومنبر فى الجهة الجنوبية منه ، ويحيط به من الخارج من جهاته الثلاث الشمالية والغربية والشرقية حديقة ومجموعة من المساكن التابعة لموظفى من جهاته الثلاث الشمالية والغربية والشرقية حديقة ومجموعة من المساكن التابعة لموظفى المسجد.

ويوجد المدخل الرئيسي للمسجد في الجهـة الجنوبية الغـربية ويعـلوه مثذنة مكونة من ثلاث دورات تنتهي بشكل مبخرة وهي مملوكية الطراز.



# زاوية العمودا وضريح حسن الرومي

بسكة المحجر مسجل برقم (٢٥٨) (٩٢٩هـ/٢٥٢٢)

أنشأ هذا الضريح الأمير خاير بك بن مالباى ، لأحداللولياء الصالحين من الأتراك الذى وقد الى مصر في عهد السلطان الغورى وهو الشيخ حسن الرومى (أى التركى) . ويقال ان مماليك وأمراء السلطان الغورى قد اساءوا اليه كثيرا وعاملوه معاملة مهينة غير كريمة . ويبدو ان مثل هذه المعاملة كان يلقاها جميع الرعايا الأتراك الذين وقدوا مصر في آخر العصر المملوكي بقصد الدرس أو الاقامة أو الاتجار ، وذلك كرد فعل طبيعي نسبة الى الحروب البحرية التي كانت قائمة في ذلك بين الدولة العثمانية ودولة المماليك الشراكسة ، والتي انتهت بسقوط دولة المماليك (١٥١٧م) .

وقد كان الشيخ حسن رجلا ورعا تقيا أحبة المصريون والتفوا حوله وانزلوه منزله وفيعة في قلوبهم، مما أوغر صدر المماليك عليه، فتقولوا عليه عند السلطان الغورى، الذى أمر ان يضرب ويطرد من الجامع الأزهر ولا تصرف له الجراية التي تصرف للمجاورين. وفعلا ضرب بالسياط وديس بحوافر الخيل حتى أجزاء كثيرة من جسده. الا أن أهل الخير والبر من المصريين سرعان ما تولوه بالعناية والرعاية، فاستعاد صحته وعافيته، الا أنه امتنع عن محادثة الناس بعد ان دعا على السلطان الغورى قائلا: اللهم مزق جسده وملكه كما مزق جسدى، ولا تحرمه من أن يداس بحوافر خيله.

ثم انقطع الشيخ حسن لقراءة القرآن والعبادة ملتزما بالجلوس بجانب عمود معين برواق الأتراك حيث كان يقيم. وقد ظل على جلسته هذه لا يغادر جلسته بجانب العمود قرابة أربع سنوات: سنة في حياة الغورى، وثلاث سنوات في عهد الدولة العثمانية، ومن ثم فقد أطلق عليه الناس اسم «شيخ العمود، بل ان الكثيرين نسوا اسمه الحقيقى.

فلما تولى الأمير خاير بك ولاية مصر، وهو مملوكى الأصل، صرف مكافأة له نظير خيانته للسلطان الغورى في موقعة مرج دابق، وعلم بقصة الشيخ حسن الرومى أو شيخ العمود، ورأى أن الله قد استجاب لدعائه على السلطان الغورى حتى أن فرست دائيسه بحوافره في موقعة مرج دابق فتمزق جسده بحيث لم يعثر له على جثة، تأكد له أن الشيخ حسن هذا من أولياء الله الصالحين أمر أن تبنى له زاوية يدفن فيها بعد وفاته

وقد بدأ العمل في بناء الزاوية في حياة الأمير خاير بك أى ٩٩٨ الا انها لم تتم الا بعد وفاته ، فأتمها الأمير سليمان باشا الخادم الذي تولى باشوية مصر بعد خاير بك من قبل السلطان سليم الأول.

وقد سجل تاريخ الانتهاء من بناء الزاوية على لوحـة وضـعت على مدخلهـا الرئيسي وهو ( ٩٢٩هـ/ ١٥٢٢م )

#### الوصف المعماري

تتكون الزاوية من شكل مربع تقريبا إذ تبلغ مساحتها ( ١٠ متر ) طولاً في ( ٩ ) متر عرضا . ويقسم هذا المربع إلى ستة أقسام عمودان من الرخام تقوم فوقها ثلاثة عقود مستديرة وممتدة ، أوسط العقود أوسعها فتحة واكبرها ارتفاعا . وقد غطى سقف الزاوية بتغطيات متعددة لم يسبق اليها ، فقد غطى المربعان اللذان يقعان أمام وخلف العقد الأوسط الكبير واللذان يبلغ ضلع كل منهما ٤٠٥مترا ، قبتان كبيرتان ، بحيث تقع القبة الجنوبية أمام المحراب ، ثم القبة الثانية الى شمالها . وتتكون منطقة الانتقال التي تقوم عليها القبتان من مثلثات كروية .

أما القسمان الجانبيان فيبلغ سعة كل منهما ( ٢,٢٥ ) مترا وهما بذلك اضيق من المربعين الاوسطين اللذين أقيم فوقهما القبتان، فيغطيهما قبو نصف دائرى أقل ارتفاعا بطبيعة الحال عن القبتين. وهذه الأقبية في وضع عمود على حائط القبلة.

ويتوسط جدار القبلة الجنوبي الذي تتقدمه إحدى القبتين محراب مجوف خالى من الزخارف، اللهم إلا من الوزرة الخشبية، التي تحيط بالجدار الجنوبي والتي يبدو انها كانت تحيط بجميع الجدران وإن كانت قد اندثرت من الضلعين الغربي والشرقي.

أما الواجهة الرئيسية للزاوية فتقع في الضلع الشمالي الغربي لها، ويتوسطها المدخل الرئيسي الذي يعلوه عقد مدبب، بداخله باب صغير يعلوه عتب فوق لوحة كتب فيها تاريخ تأسيس الزاوية. ويعلو ذلك نافذة معقودة ملئت بالخشب الخرط، ومما يسترعي النظر حقيقة في هذا المدخل انه قد وضع جسزء من عمود يعسلوه تاج ارتفاعه بارتفاع نافذة المدخل.

ويحيط بالزاوية صفان من النوافذ من الجانب الشرقى والغربى والجنوبى الصف السفلى يتكون من نوافذ مستطيلة يعلوها عتب فوقه عقد عاتق، وقد ملئت بمصبعات حديدية. اما الصف العلوى ففتحاته أصغر ومعقوده . ومما يجدر ملاحظته أن كل صنف يحتوى على ثلاث نوافذ، اثنتان منهما يقعان في مربع الدائرة الأولى، أما النافذه الثالثة فتقع في الدائرة الثانية وقد احيطت نافذة القسم السفلى والفتحة العلوية داخل عقد ذى

ثلاثة فصوص. وقد خلق في زوايا اركان مربع الزاوية من الخارج أربعة أعمدة قواعدها ترتفع بارتفاع جلسة نافذة الصف السفلي، بينما ينتهي تاج العمود بارتفاع فتحات الصف العلوي.

ونلاحظ أن ضريح الشيخ حسن الرومى ، الشهير ( بالعمود ) موجود تحت القبه الشمالية بالزاوية . وقد دفن في نفس هذا الضريح كذلك الشيخ أفغا الديلي أحد الذين تولوا أمور هذا الضريح عندما تولى إلى تكية فيما بعد

ويحدثنا على مبارك عن أمور هذه التكية فيقول: وقد تحولت زاوية العسمود إلى تكيهُ على عدد كبير من الصوفية والدراويش والمعتقدين في الشيخ حسن الرومي.

كذلك اهتمت الرزنامة اهتماما خاصا بهذه التكية ولمن يفد عليها من الدراويش فخصصت لها ايرادا سنويا يصرف عليها وعلى من يردها من الدراويش مقداره ( ٤٠٠٠ ) قرش في السنة.



# مسجدالعارف بالدائبوالسعودالجارى

أبوالسعود لهجاه ومنقبة

من زارساحته يبلغ به أمله ) ( 971هـ/١٥٢٥ )

هو الشيخ العارف بالله أبو السعود الجارحي، ذكره الشعراوي في طبقاته على أنه من شيوخ المتصوفين في القرن العاشر الهجرى وذكرت معظم المراجع التاريخية(١) وكتب الطبقات(٢) تاريخ وفاته سنة ٩٣١ه ولكن لم يعن أحد منها بتحديد أو ترجيح تاريخ مولده إلا أننا نرجح اعتمادا على الاحداث التاريخية ، إنه من مواليد النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى، إذ يذكر ابن اياس في حوادث سنة ٩٢٢هـ، أنه لما بلغ أمراء المماليك قتل السلطان الغورى في موقعة مرج دابق، وقع اختيارهم على الأمير طومان باي الذي كان يشغل وظيفة الدوادارية الكبرى والاستادارية العليا وكاشف الكشاف وناثب السلطان في غيبته. الا أن الامير طـــومان باى اعتذر عن قبول الســـلطنة وامتنع غاية الامتناع، لكنه اضطر تحمت الحماح الأمراء وقولهم: «ما عندنا سلطان الا أنت » أن يذهب الى ولى الله الصالح ابي السعود الجارحي الذي له فيه اعتقاد كبير لكي يستخير له الله في أمر توليه كرسى السلطنة وهنا يقول ابن اياس: «ثم ركب طومان باى ومعه الامير علاء وجماعة من الامراء المقدمين وتوجهوا الى كوم الجارح عند الشيخ أبي السعود، فلما جلسوا بين يديه وذكروا له تعلل الامير طومان باي على السلطنة بأنواع من العلل، منها خيزائن بيت مال المسلمين ليس فيها درهم ولا دينار للانفاق على العسكر . ومنهـا أن الامراء قد يغـدرون به ويرسلونه الى السبجن بثغــر الاسكندرية. فأحضر الشـــيخ أبو الســعود بين يدى الامراء مصحفا شريفا حلفوا عليه بأنهم اذا سلطنوه لا يغدرونه ولا يثيرون فتناء وانهم ينتهون عن ظلم المسلمين ، فلما انتهوا أمر الشيخ أبو السعود الأمير طومان باي بقبول السلطنة فقبلها .

<sup>(</sup>١) ابن اياسي بدائع الزهور (حوادث سنة ٩٩٢٩هـ) الخطط التوفيقية لعلي مبارك جـ٤ ص ٥١،٥٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراوي ج٢ ص ١٢٩، ١٣٠

يقول الشعرانى إن الشيخ أبا السعود كان من أجل من أخذ عن الشيخ شهاب الدين المرحومى، وكانت له في مصر الكرامات الخارقة، وأنه كان كثير المريدين والتلاميذ. له القبول عند العام والخاص. ولكننا لا نعرف من أين أتى ابو السعود وهل هو مصرى الاصل أو النشأة فقط به بل أننا لا نكاد نعرف شيئا عن طفولته أأو شبابه المبكر، ولكنا التقينا به عندما اكتملت شخصيته وكثرت مكاشفاته وأصبح له مريدون وأتباع وله زاوية في كوم الجارحى ويقول على مبارك وكان يساعده في بناء زاويته الملوك والوزراء وغيرهم فكانوا يحضرون بين يديه خاضعين يعملون بأيديهم في عمارتها في حمل الطوب والطين وعمل له سرب تحت الأرض كان يدخله من أول رمضان يعتكف فيه طول الشهر فلا يخرج منه الا بعد العيد بستة ايام. ويضيف الشعراني على هذه الرواية قوله: « وذلك بوضوء واحد من غير أكل وأما الماء فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية، ورغم ذلك كان يقول إنى لم أبلغ إلى الآن مقام مريد ولكن الله يستر من يشاء ».

وكان الشيخ أبو السعود رضى الله عنه يقول ليس لى أصحاب، وقد عزا السبب فى ذلك فى حديثه إلى الشعرانى عندما قال: من حين عملت شيخا فى مصر لى سبع وثلاثون سنة ما جاء لى قط أحد يطلب الطريق الى الله ولا يسأل عن حسرة ولا عن قرة ولا عن شيء يقربه الى الله. وانما يقول أستاذى ظلمنى وامرأتى تناكدنى وجاريتى هربت وجارى يؤذينى، شريكى خاننى وكلت نفسى من ذلك وحننت إلى الوحدة وما كان لى خيرة إلا فيها .

وكان أبو السعود عفيف النفس لا يقبل منحة ولا هدية فقد حدث أن جاء أحد أمراء المماليك بقفص موز ورمان، فرده عليه فقال الأمير هذا لله تعالى، فقال الشيخ إن كان لله فاطعمه للفقراء فأخذه الامير وعاد به إلى بيته، فأرسل أبو السعود فقيرين بصيرا وضريرا وقال لهما الحقاه وقولا له يا أمير اعطنا شيئا لله من هذا الموز والرمان فلحقاه وقالا يا أمير اعطنا شيئا لله فنهرهما ولم يعطهما شيئا فرجعا وأخبرا الشيخ بما وقع لهما، فأرسل الشيخ إلى الامير يقول له تقول هذا لله وتكذب على الفقراء وتنهر من يقول لك اعطنا يا أمير شيئا فلا عدت تأتينا بعد ذلك اليوم.

ويذكر ابن اياس إن الشيخ أبا السعود صار يتصرف في أمور المملكة في عهد السلطان طومانباى فاخذ يعزل ويولى ويعاقب ويثيب فمن ذلك ما حدث للزينى بركات ابن موسى محتسب القاهرة معه وذلك أن شخصا مدابغيا يبيع الجلود يقال له الدمراوى جار

عليه ابن موسى وأراد أن يقبض عليه، فتوجمه الدمراوى الى أبى السعود واحتمى به فأرسل الشيخ رسالة لابن موسى يتشفع فيه فلم يلتفت ابن موسى الى رسالة الشيخ، فأرسل الشيخ خلفه فلما حضر عنده في كوم الجارح وبخه الشيخ فحنق منه ابن موسى وقام من عنده على غير رضى، فأرسل الشيخ الى الامير علان (الدوادار الكبير) فلما حضر قال له ضعه في الحديد وشاور السلطان عليه وأعلمه بأنه يؤذى المسلمين. فأرسل إليه السلطان يقول افعل فيه ما شئت فامر الشيخ باشهار ابن موسى في القاهرة ثم بشنقه على باب زويلة. ولكن الامير علان عاود الشيخ في أمره بأن عليه دينا ومالا للسلطان يضيع بشنقه، فعفا الشيخ عنه من القتل وأبقاه في الحديد ولكن الناس انكروا على الشيخ هذه المساملة القساسية التي اتبعها الشيخ مع ابن موسى حتى أفرج عنه وفكت قيوده الحديدية.

ويحدثنا الجبرتى عن بعض ذرية الشيخ أبى السعود الجارحى الامام العلامة شمس الدين ابى عبد الله ، كان اماما محققا له باع فى علمى الفقه والحديث . وكان مسكنه فى باب الحديد احد أبواب القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل .

ولما حضرت الشيخ أبا السعود الوفاة أرسل الى شيخ الاسلام الحنفى وجماعة من الصوفية وقال لهم أشهدكم انى ما أذنت لأحد من أصحابى ليكون خليفتى ، فما منهم أحد شم رائحة الطريق ثم قال اللهم اشهد وكان يردد دائما لا تجعل لك قط مريدا ولا زاوية وفر من الناس فان هذا زمان الفرار . ويقول الشيخ الشعرانى «سمعته مرة يقول لفقيه من الجامع الأزهر متى تصير (هام ) الفقيه (راء)؟ وتوفى رحمة الله عليه سنة ١٩٣١ه ودفن بزاويته بالكوم الخارج بالقرب من جامع عمرو فى السرداب الذى كان يعكتف فيه وقد حصل لى منه دعوات وجدت بركتها ».

## الوصف المعمارى

ويتكون مسجد أبى السعود من ضريح كبير ملحق بد مسجد للصلاة ، والضريح عبارة عن حجرة مربعة بكل ركن من أركانها الأربعة مقرنص كبير تعلوه رقبة اسطوانية بها أربعه نوافذ مملوءة بالجص المخرم والزجاج المتعدد الالوان ، وان كان قد سقط معظمه . وتقوم فوق الرقبة قبة ممتدة وهي من الاصلاحات التي أجريت للضريح في العصر العثماني . أما المسجد فبسيط فهو عبارة عن مربع به صفان من الاعمدة يتكون كل صف من عمودين . وتقسم صفوف أعمدة المسجد إلى ثلاثه أروقة ، وفي جدار القبلة يوجد محراب كبير تحيط بعقده آيات قرآنية وملحق بالمسجد والضريح ساحة كبيرة تقام فيها الذكور كل أسبوع .



## مسجدسليمان باشا الخادم

بالقلعة مسجل برقم (۱۲۲) (۹۳۵ هر ۱۵۲۸)

سبق أن ذكرنا شيئا مجملا عن تاريخ هذا المسجد عند الحديث عن تجديد (جامع سارين (۱) الجبل) بالقلعة. فقد ذكر المقريزى (۲) عن البقعة التى يشغلها الآن مسجد سليمان باشا، انه كان يشغلها على قلعة الجبل، قبل بناء قلعة صلاح الدين عدة مساجد منها مسجد قسطة، الذى أنشأه أبو منصور قسطة ويضيف المقريزى فيقول: وكان أصل منصور قسطة غلاما أرمينيا من غلمان المظفر ابن أمير الحبوس.

ويذكر الحافظ أبو الطاهر السلفى عند حديثه عن جامع قسطة ، أنه كان يوجد بالقلعة مسجد الرديني .

ويكمل لنا أحمد (٢) رمزى تاريخ المساجد التي حل محلها مسجد سليمان باشا في القرن العاشر الهجرى فيقول: اعتمادا على ما جاء بالمقريزى، وعلى اللوحة التأسيسية التي نقلت من مكانها ووضعت على قبر أبي المنصور قسطة تبين لنا، أن هذا المسجد أنشأه أبو منصور قسطة الأرمني الذي كان واليا على الاسكندرية في العصر الفاطمي ٥٣٥ه، وان هذا المسجد قد انتقل إليه ابو الحسن الرديني واستمر في التدريس به إلى أن مات ٥٤٠ه. ثم اختتم على مبارك (٤) تاريخ المسجد فقال ان سليمان باشا الخادم، جدد هذا المسجد مما هو ثابت على اللوحة التأسيسية أعلى الباب الغربي.

وقد كان سليمان باشا من رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان فقد كان قائد الحملة التي ارسلت لمساعدة الأمراء المسلمين في الهند. وقد تولى سليمان

<sup>(</sup>١) المؤلفة: مساجد مصر ج٢ ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط والأثار

<sup>(</sup>٣) . أبو المحاسن النجوم الزاهرة» ج٥ (حاشيه)

<sup>(</sup>٤) الخطط التوفيقية جه ص ١٤

باشا الخادم ولاية مصر في عهد السلطان سليمان القانوني ( ١٩٣١ / ١٥٢٥) واستمر بها حتى ( ١٩٤١ / ١٥٣٥م). ثم عاد وتولى مصر مرة ثانية من ( ١٩٤٣ه الى ٩٤٥ه) ( ١٥٣٦ ـ ١٥٣٨م)، وقد قام سليمان باشا فترة ولايته لمصر ببعض الاعمال العسمرانية التي ما تزال تذكر له حتى الآن، فقد قام بعمل أدق مساحة لأقاليم مصر التي سلجلت في دفاتر عرفت بدفتر ( ترابيع ) وذلك ١٩٣٣ه / ١٥٢٧م ) وقد عمل بدفتر الترابيع طلوال العصر العثماني على اعتبار انه اساس مساحة الأراضي الزراعية بمصر

ولعل السبب في كثرة إنشاء وتجديد المساجد والجامعة منها بصفة خاصة ، بمصر عامة ومدينة القاهرة بصفة خاصة ، ذلك التغيير المذهبي الذي حداث في عهد السلطان سليمان القانوني .

فقد حدث في جمادى الثانية ( ١٩٢٨ه / ١٥٢٢م ) أن أرسل السلطان سليمان إلى مصر قاضيا عثمانيا على المذهب الحنفى عرف بقساضى عسكر افندى ليتصرف في الأحكام الشرعية على المذاهب السنية الأربعة. وكان القضاء قبل ذلك في يد القضاة المصريين على المذاهب الأربعة، وبتعيين القاضى العثماني ألغى نظام القضاء المملوكي بقضاته الأربعة (١) واقتصر على المذهب الرسمي للدولة وهو المذهب الحنفى. ومن ثم فقد اقتصر التدريس في المساجد العثمانية على المذهب الحنفى وقد استتبع ذلك ضرورة إنشاء عدد كبير من المساجد لنشر المذهب الحنفى.

<sup>(</sup>١) ابن اياس: بدائع الزهور جه ص ٤٥١ \_ ٤٦٠

#### الوصف المعماري

يقع جامع سليمان باشا الخادم داخل أسوار قلعة الجبل، كما أسلفنا القول، ولعله أول المساجد التي أنشئت في مصر على الطراز العثماني.

ويتكون الجامع من مستطيل كبير يمتد من الشمال إلى الجنوب. وينقسم هذا المستطيل إلى مربعين متساويين تقريبا، الشمالي منهما يتوسطه فناء مكشوف تحيط به الاروقة من جهاته الأربع. ويغطى كل رواق أربعة قباب ضحلة تقوم على أكتاف حجرية ويعرف هذا المربع باسم الحرم.

أما المربع الجنوبي وهو مكان الصلاة ، وهو يتصل بالحرم على طريق باب في الضلع الجنوبي لرواق الحرم تعلوه الكتابة التذكارية للجامع ويغطى مكان الصلاة قبة كبيرة مبنية من الحجر تقوم على مثلثات كروية ، ويحيط بها من جهاتها الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية أنصاف قباب ، أما الضلع الشمالي فيشغله حنية معقودة .

وهذا النوع من التغطية في محل الصلاة يعتبر من مميزات العمارة العمثمانية، لم ينتشر كثيرا في مصر اذ لا نجد له مثيلا بعد ذلك، اللهم إلا في جماع محمد على باشما بالقلعة.

ويحتوى الجامع على خمسة مداخل خارجية ، اثنان في مربع محل الصلة ، أما المداخل الثلاثة الاخرى فتتوسط كل مدخل منها أحد أضلاع الحرم الخارجية .

ويقول ايليا شلبى (١) إنه كان يوجد للجامع حديقة تقع خلف المحراب ، كما كان يوجد للجامع شرروان خارج الجامع من الجهة الغربية كانت تستعمل للوضوء .

ولعل من الأشياء التي ينفرد بها جامع سليمان باشا احتواءه على ظلة تتقدم الضلع الشرقي منه ، وتشغل ما يقرب من ثلثيه . وهي تتكون من سقف مسطح مزخرف برسوم محفورة حفرا دقيقا . وترتكز الظلة على تسعة أعمدة خشبية مزخرفة كذلك .

ويتوسط الضملع الجنوبي من مكان الصملاة محمراب القبلة وهو مكسى بالرخمام ومزخرف برسوم هندسية. وفي الضلع المقابل للمحراب توجمد حنية تضم دكة المبلغ التي

<sup>(</sup>١) عن جامع الملكة صفية لهدايت تيمور ص ٢٠٥

تقوم على كوابيل خشبية جميلة. وبجوار المحراب يوجد المنبر الرخـامي الابيض الجميل، نقشت فيه رسوم وزخارف نباتية وكتابية .جميلة.

وقد حظى جامع سليمان باشا بالعديد من أنواع الزخارف وخاصة القبة الرئيسية والقباب الضحلة وكذا انصاف القباب. فقد نقشت بعض أجزائه بالرسوم الزيتية الملونة، وكذا الزخارف الكتابية التي تكسو جدران مكان الصلاة إذ تحيط به وزرة تحتوى على كتابة قرآنية بالخط الكوفي المزهر بالاسلوب العثماني المربع والمضفور.

كما استخدمت في زخرفة قبابه بلاطات خزفية صنعت وفقا للاساليب المملوكية من حيث الطينة والألوان، وهي ذات لون واحد هو اللون الأخضر(١)

أما مئذنة الجامع فتقع بين الحرم ومكان الصلاة ، وهي أسطوانية الشكل متعددة القنوات مسحوبة إلى أعلى يتخللها شرفتان ترتكز كل منهما على ثلاثة صفوف من المقرنصات والدلايات. وتنتهى المئذنة بالشكل المخروطي الذي أصبح شارة من شارات العمائر الدبنية العثمانية.

<sup>(</sup>١) ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفية في عمائر القاهرة العثمانية ص ١٦٣ ( رساله ماچستير مخطوطة كلية الآثار جامعة القاهرة ١٩٧٧م)



## زاوية الشيخ سعود

بشارع سوبقة العزى

بسوق السلاح بالقاهرة سجل رقم (١٥٥٠) ٩٤١١هـ/ ٣٤٢مام)

تقع زاوية الشيخ سعود بشارع سويقة العزى (١) المتفرع من حى سوق السلاح بمدينة القاهرة . ويمتد هذا الشارع قرابة ( ٤٧٠ ) مترا ، وقد عرف بهذا الاسم ، ذلك انه لما اختطت هذه الجهة عرفت هذه السويقة باسم الأمير عز الدين أيبك العرى نقيب الجيش في عهد السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون .

وقد كانت هذه السويقة من جملة المقابر التى تقع خارج سور القاهرة الجنوبى فيما بين الباب الجديد والحارات وبين بركة الفيل وبين جبل المقطم الذى اقيمت عليه قلعة الجبل، كما يقول المقريزى.

### الوصف المعمارى

وتعتبر زاوية الشيخ سعود المجذوب التي تقع في شارع سويقه العزى من أهم الزوايا التي ترجع الى العصر العثماني. وهي عبارة عن مبنى مربع صغير بداخله ضريح الشيخ سعود، الذي اقامه له سليمان باشا الخادم ( ١٩٤١ه / ١٥٣٤م ). وكانت شعائره مقامة وله مولد يعقد سنويا. ولما توفي الشيخ سعود ١٩٤١ه دفن داخل هذه الزاوية تحت قبتها الخضراء.

وتتكون الزاوية من مربع صغير تغطيه قبة مرتفعة ترتكز على مثلثات كروية ، وهى بذلك تشبه جامع سليمان باشا بالقلعة . ويقابل هذه المثلثات الكروية في الداخل شكل هرمى كبير في الخارج يقوم على قاعدة تعلو المربع مباشرة .

وتقوم القبة على رقبة مرتفعة فتحت بها سـت عشرة نافذة معـقودة كانت مملوءة من الداخل بزجاج معشق متعدد الألوان، فقد معظمه الآن.

أما القبة فهى مستديرة الشكل ولعل السبب فى ذلك هو أنها تغطى مربع الزاوية كله . وقد عرفت الزاوية باسم القبة الخضراء نسبة الى انها كانت مكسوة كلها ببلاطات القاشاني الأخضر اللون .

ويحدثنا السيد ربيع حامد<sup>(۱)</sup> خليفة عن البلاطات الخيرفية التي كانت تغشي القبة من الخارج فيقول تكسو البلاطات الخزفية الجزء السفلي للقبة من الخارج، وهي بلاطات مربعة الشكل وذات لون واحد هو اللون الأخضر، وذلك في سبت صفوف متتالية. ومن المحتمل أن تكون القبة كلها كانت مكسوة بهذه البلاطات الخضراء، ومن ثم فقد أطلق عليها اسم القبة الخضراء، كما جاءت في الخطط التوفيقية ويفصل السيد ربيع طريقة تركيب هذه البلاطات الخزفية فيقول: وقد ثبتت هذه البلاطات بواسطة مسامير مدقوقة في منتصف كل بلاطة. وقد استعمل هذا الأسلوب في تثبيت البلاطات الخزفية منذ العهد المملوكي، كما هو الحال في قبة الإمام الشافعي، فقد ثبتت البلاطات بواسطة مسامير ذات رؤوس كبيرة مدقوقة في الفواصل بين البلاطات.

أما عن الطراز الفنى الذى استخدم فى كسوة قبة الشيخ سعود، فقد صنعت وفقاً للاساليب المملوكية كما يتضح ذلك من طينتها وألوانها وطريقة لصقها.

<sup>(</sup>١) البلاطات الخزفية في عمائر القاهرة في العصر العثماني ص ١٦٤



### مسجدالشيخ سطيحة

بشبرا قباله منوفية (١٥٣٥م)

هو عمدة المحققين الشيخ أحمد شهاب الدين أبو مسلم الملقب «بالسطيحة» وهو حفيد الشيخ سليم أبو مسلم بن يوسف أبى يعقوب الهمذانى العراقى الذى ينتهى نسبه الى جعفر الصادق. وقد ولد الامام يوسف أبو يعقوب الهمذانى بقرية (بوزتجرد) من ضواحى همذان، كما يقول السمعانى، ويضيف ابن خلكان انه قدم في صباه سنة ٤٩٠ بغداد ولازم الشيخ أبا اسحق الشيرازى وتفقه عليه حتى برع في اصول الفقه والمذهب، وسمع الحديث من القاضى أبى الحسين المهتدى بالله وقريبه ابى جعفر محمد بن احمد ابن أبى مسلم وكان رحمه الله يسجل ويدون كل ما يسمع ويرى في مخطوطات حرصا منه على استيعابها والانتفاع بها عند الحاجة ثم انقطع بعد ذلك للعبادة والتصوف والسياحة والرياضة الروحية حتى صار علما من علماء الصوفية في عهده. وفي سنة ٥٣٥ ه عاد إلى بغداد واستقر به المقام في المدرسة النظامية حيث كان يجلس للوعظ والارشاد وصادف قبولا عظيما من الناس.

أما ولده الشيخ أبو مسلم الجد الرابع لشيخنا شهاب الدين سطيحة فقد ولد سنة مدينة همذان بايران التي كانت وقتئذ مركزا هاما من مراكز الشيعة في العصر العباسي ولذلك فقد وفد إليها واقام بها عدد كبير من أحفاد الائمة من العلويين والمتشيعين لهم. وكان لابي مسلم عم اسمه السيد منصور تفقه في الفقه على مذهب الامام الشافعي، ولذلك ترك أقاربه وأهله في بغداد قبل رحلتهم الى همذان، وحضر الى مصر وكان ذلك في أواخر القرن السادس الهجرى. وعرف بين المصريين بعلمه وادبه وزهده وتقواه، فقلده صلاح الدين الايوبي، كما يقول ابن الأثير، خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بمصر (أي جامع عمرو بالفسطاط). فلما توفي السيد منصور في زمن السلطان العادل أيوب، حل

محله في الخطبة ولده ابراهيم . وكان ابراهيم مصرى المولد والنشأة ولد سنة ٣٥٩ه ، وكان كما يقول ابن خلكان شاعرا رقيقا يكاد يتشابه بشعر الاندلسيين غير أن عليه مسحة من التصوف ومكارم الاخلاق ظاهرة واضحة . وقد جاء الى ابراهيم ابن عمه الشيخ سليم ابو مسلم سنة ٦١٠ه في عهد السلطان العادل ، ولكنه لم يبقي في القاهرة غير أسبوع واحد ثم توجه مع فئة كبيرة من أهله الى الشرقية حيث استقر عدد كبير من القبائل العربية منذ الفتح الاسلامي ، واتخذ له خلوة في محلة ( بحطيط ) التي عرفت فيما بعد باسم كفر ابى مسلم .

وقد أدلى الشيخ سليم بدلوه في سبيل الجهاد لنصرة الاسلام والمسلمين بشتى الصور، فتارة نراه واعظا مرشدا إلى ضرورة الجهاد في سبيل الله بمحاربة أعداء الله وأعداء البلاد من الصليبين وأخرى يخرج من قريته ومعه وفود كبيرة من أهله واتباعه الى ساحة الوغى يبشر المجاهدين بان لهم الجنة. وكان في بعض الاحيان يحمل على ظهره ابريقا كبيرا يسقى منه الجنود في ساحة الوغى. وظل على هذا الحال حتى فارق الدنيا في عهد الملك الصالح نجم الدين الايوبى 720 ودفن حيث كانت خلوته بكفر (ابي مسلم) حالها.

أما عن شيخنا احمد سطيحة حفيد سليم أبى مسلم، فقد كان من الراسخين في العلم، كما يقول الشعراني، ولد في النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى، وعاصر في صباه السلطان الأشرف قايتباى وكان يقضى معظم أوقاته في زاوية الشيخ الشعراني. فقد جاء في طبقاته لقد صحبت الشيخ احمد سلطيحة عشرين عاما وأقام عندى أياما وليالي وكان رضى الله عنه يقول: ما أحببت أحدا في عمرى قدرك (يعنى الشعراني) وكان الشيخ سطيحة رحمه الله واسع العلم متفقها في أمور دينه سلميرا حلو الحديث، خيرًا كثير الكرامات. حتى ذاع أمره بين الناس الى ان أصبح السلطان الغورى من أكثر المترددين عليه، وكذا الكثير من أمراء المماليك وكبار رجال الدولة. وهنا يقول الشعراني، وكان رضى الله عنه يتكلم في الخواطر، ويقضى حواثج الناس عند الأمراء وولاة الامور وطريقه مغلاه بلا معارض».

وكان الشيخ أحمد كسيحا، ومن هنا عرف (بالسطيحة)، وكان يحضنه خادمه على الفرس كالطفل، وله طرطور جلد طويل وله زناق من تحت ذقنه (طاقية ولها رباط تحت الرقبة). ويلبس الجبب الحمر، ويضيف الشعراني فيقول، وكانت آثار الولاية لائحة

عليه ، اذا رآه انسان لا يكاد يفارقه «ويقص علينا الشعراني قصة في هذا المقام فيقول: حاكى شخص ملابس الشيخ سطيحة ، فعمل له طرطورا وركب على فرس وحضنه خادم فانكسرت رقبته فصاح اذهبوا الى الشيخ سطيحة ، فأتوه به فضحك الشيخ عليه ، وقال تزاحمني على الكساح تب الى الله ورقبتك تطيب ، واستغفر ، فطابت رقبته وقلع الطرطور وصار يخدم الشيخ الى أن مات .

وكان للشيخ أحمد سطيحة بعض العادات التي انفرد بها هو والشيخ أحمد الفرغل في لبسه ، كل جمعة مركوب جديد يقطعه مع أن سطيحة لا يتحرك . ويقول الشيخ الشعراني ، وكان في عصمته اربع سيدات ، وكانت كفه كالعجين وكان خفيض الصوت ، لا يتكلم الا همسا كثير المباسطة ، خفيف الذات ، سخيا كريما ، فقد حدث ان وردت عليه مرة من بلد سيدى احمد البدوى فقال كم نفر معك فقلت سبعة ، فاستضافنا تلك الليلة ، وكان الوارد على زاويته كثيرا فكان يعشى ويعلق للبهائم وله زرع كثير والناس تقصده بالهدايا من سائر البلاد .

ويقص علينا الشيخ الشعراني الكثير من كرامات الشيخ أحمد سطيحة التي تبدو الكثير منها أشبه ما تكون بالاساطير فمن ذلك قوله: ووقعت له كرامات كثيرة، منها أن ام زوجته تسللت عليه ليلة فرأته قد انتصب قائما سليما من الكساح كأحسن الشباب فلما شعر بها زجرها فخرست وتكسحت وعميت الى أن ماتت. ومن كراماته انه شفع عند أمير من الامراء كان نازلا بمنف، فقبل شفاعته فلما خرج من عنده رجع وحبس الرجل ثانيا، فطلعت في رقبته غدة فخنقته فمات ليومه ويضيف الشعراني أن من كراماته انه وقف بباب زاوية مرة وهو في شفاعة عند الباشا (أي الوالي التركي) فقال: يكون خاطركم معنا في هذه الشفاعة، فاخذتني حالة، فرأيت نفسي واقفا على باب الكعبة، فقال: يا هو أبعدت عنا، وكان رضي الله عنه صائم الدهر.

وقد توفى الشيخ أحمد سطيحة فى سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة ، ودفن بزاويته بشبرا قبالة بمحافظة المنوفية ، وقبره ظاهر يزار ، ويقول الشيخ الشعرانى انه كان دائم الدعاء على قريته بالخراب وعلى أهلها الذين كانوا ينكرون عليه ولايته ، فوقع بينهم القتل وخربوا فقلت له الفقير (أى الولى المتصوف) يعمر بلده ولا يخربها ، فقال هؤلاء منافقون فى حصادهم مصلحة للدين ، فنسأل ان يحفظنا من وسوسة الشيطان والحمد لله وحده .

#### الوصف المعمارى

دفن الشيخ أحمد سطيحة كما سبق القول في زاويته وخلوته التي كان يقيم ويتعبد فيها في شبرا قبالة ، وهي عبارة عن حجرة مربعة تعلوها قبة تقوم فوق رقبة مثمنة الشكل . وقد الحق الآن بالضريح في ضلعه الشمالي مسجد كبير ، يتكون من مسطيل يقسمه صفان من الاعمدة الى ثلاثة أروقة ، الاوسط منها أوسمها حيث توجد به فتحات للإضاءة والتهوية . وتعلو الاعمدة عقود نصف دائرية ، والاروقة عمودية على حائط القبلة . وتوجد مئذنة المسجد بجوار مدخله الرئيسي في الجهة الشمالية الشرقية . وتقوم المئذنة على قاعدة منفصلة عن المسجد وهي اسطوانية الشكل وتتكون من ثلاث دورات يفصل بينها شرفات . والدورة الثالثة تتكون من ثمانية أعمدة يعلوها الهلال ، ويزخرف بدن المئذنة رسوم هندسية متعرجة غاية في الدقة والابداع ناتجة عن الستخدام آجر مختلف الألوان وفي اوضاع هندسية متعددة .

وبجوار المسجد توجد مجموعة من الاضرحة تعلوها قباب وهي لابناء الشيخ سطيحة فقد تفرع من أبناء وأحفاد هذا الامام ذرية كثيرة منها من هو موجود بشبرا قبالة منوفية ومنها من هو موجود بالحكيمة دقهلية ، ومنها من هو موجود بكفر ريما غربية ، كما يوجد فرع منها بالقاهرة ببولاق وباب الشعرية .



## جامع الشيخ شاهين الخلوتي

# بسفح جبل المقطم (1030هـ/ 107۸)

ولد الشيخ الصالح العابد شاهين المحمدى بمدينة تبريز بايران في القسرن التاسع الهجرى اذ لا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد. وأمضى في فارس طفولته ومعظم شبابه ثم رحل الى مصر في عهد السلطان الاشرف قايتباى (۱) ، وكان ذا همة وشجاعة جميل الخلقة ممشوق القوام ، فاشتراه السلطان واصبح من مماليكه الجلبان ، وانتظم في جنده . ولكن حياة المماليك والجندية لم توافق مزاج شاهين ولا طبيعته التى فطر عليها ، فقد كان منطويا يحب العزلة ولا يطمئن الا الى صحبة الفقهاء ورجال الدين ، فحفظ القرآن والكثير من الاحاديث . فلما عرف السلطان عنه هذه الصفات قربه منه وصار لا يبرح مجلسه ولما طلب منه شاهين أن يتركه ويخليه (۱) لعبادة ربه فعل وأعتقه فساح الى بلاد فارس وهناك تتلمذ على يدى الشيخ العارف بالله تعالى عمر روشنى الموجود بمدينة تبريز . حتى أصبح من أقرب تلاميذه ومريديه اليه . وأخذ عنه الطريق .

ثم رجع الى مصر وصاحب ولى الله محمد الدمرداش بالعباسية وأصبح من أعز رفقائه ومريديه، ولذلك عرف باسم شاهين الدمرداشي المحمدي، كذلك أخذ الشيخ شاهين عن الشيخ أحمد بن عقبة اليمني وحسين جلبي المدفون بزاوية الدمرداش. ولما توفي الشيخ الدمرداش ترك العباسية وسكن جبل المقطم وبني له فيه معبدا وحفر له فيه قبرا. وكان طبيعيا أن يلجأ الزهاد والمتصوفون الى جبل المقطم يتخذون من سفحه مقاما ومن أوديته مناما بعد أن عرفوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الاسلام له وتكريم المسلمين ايضا، فيقول ابن الزيات على المقطم كان اكثر الجبال انهارا واشجارا ونباتا،

<sup>(</sup>١) المناوى: الكواكب الدرية جعًا

<sup>(</sup>٢) الشعراني: الطبقات الكبرى

<sup>(</sup>٣) الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة ص ١٢

فلما كانت الليلة التي كلم الله فيها موسى عليه السلام، أوحسى الى الجبال، أنى مكلم نبيا من أنبيائي على جبل منكم، فتطاول كل جبل، وتشامخ، الا جبل طور سيناء، فانه تواضع وتصاغر، فأوحى الله سبحانه وتعالى اليه، لم فعلت ذلك وهو به أعلم، قال: اجلالا لك يارب، فاوحى الله تعالى الى الجبال أن يجود كل جبل بشيء مما عليه الا المقطم فانه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والمياه فصار كما ترون أقرع. قال: فلما علم الله سبحانه وتعالى ذلك عنه، أوحى اليه لأعوضنك عما كان على ظهرك لأجعلن فى سفحك غراس أهل الجنة.

وحكى الامام الليث بن سعد، أن المقوقس سأل عمرو بن العاص رضى الله عنه أن يبيعه سفح جبل المقطم بسبعين ألف دينار، فكتب بذلك الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فرد عليه عمر قائلا: سله لماذا أعطاك ما أعطاك فيه وهو لا يزرع ولا يستنبط منه ماء. فسأل عمرو بن العاص المقوقس عن ذلك فقال: انا نجد في سفحه في الكتب القديمة انه يدفن فيه غراس الجنة. فكتب بذلك عمرو بن العاص الى أمير المؤمنين فرد عليه قائلا: انا لا أعرف غراس الجنة الا للمؤمنين، فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك من المسلمين.

ولم يزل الشيخ شاهين مقيما في خلوته في جبل المقطم لا ينزل الى مصر نحو ثلاثين سنة، واشتهر أمره فتردد عليه الامراء والوزراء لزيارته والتبرك به. وكان كثير المكاشفة قليل الكلام جدا، وفي ذلك يقول الشعراني: كنا نجلس عنده اليوم كاملا لا تكاد تسمع منه كلمة. وكان كثير السهر متقشفا في الملبس معتزلا عن الناس وظل كذلك حتى توفي سنة به هم المناس وظل كذلك حتى الناس وظل كذلك حتى الناس وظل كذلك حتى الناس وظل كذلك حتى الناس ولا معتزلا عن الناس وظل كذلك حتى الوفي سنة المناس ولا معتزلا عن الناس ولا كذلك حتى الوفي سنة المناس ولا كذلك حتى الربا و المناس ولا كذلك حتى الربا و المناس ولا معتزلا عن الناس ولا كذلك حتى الربا و المناس و ال

#### الوصف المعماري

يقع مسجد شاهين الخلوتى بسفح جبل المقطم، مرتفع الأرضية يصعد اليه بمزلقاني وقد أنشأ هذا المسجد جمال الدين عبد الله نجل العارف بالله شاهين الخلوتى مكان الخلوة التي كان يقيم بها والده. ونقش على بابه تاريخ الانشاء، فقد جماء فيه: « بسم الله الرحمن الرخيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله» الى آخر الآية، أنشأ هذا الجامع ووقفه العبد الفقير الى الله تعالى جمال الدين عبد الله نجل العارف بالله تعالى الشيخ شاهين الخلوتى افتتح سنة خمس وأربعين وتسعمائة. ويصف على مبارك(١) المسجد فيقول: وبه أربعة أعمدة من الحجروقبلته مشغولة (مزخرفة) بقطع من الرخام الملون ومطعم بالصدف ويكتنف عمودان من الرخام. وهناك كما يحتوى الجامع على منبر من الخشب ودكة المبلغ قائمة على عمود من الرخام. وهناك بداخله تربتان، احداهما تربة من الرخام مكتوب بدائرها آية الكرسى. كما يوجد بأسفل المسجد جملة من الخلاوى الصوفية، وله ميضأة ومرافق وبه صهريج صغير.

وقد حرص كبار الرحالة الذين وفدوا على مصر على زيارة ضريح الشيخ شاهين الخلوتي رغم المشقة التي يتكبدها من يريد الوصول اليه، فقد كان عليه الصعود الى سفح جبل المقطم في مطلع غير معبد وكثير الانحدار، ومن هؤلاء الرحالة النابلسي<sup>(۲)</sup> الذي قال: وسرنا الى أن دخلنا جامع الشيخ شاهين الدمرداشي الذي اشتهر بالصلاح والتقوى، فقد كان يغتسل لكل صلاة».

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٥ ص ٣١

<sup>(</sup>٢) الحقيقة والمجاز



## التكية السليمانية

بشارع السروجية بالقاهرة مسجلة برقم (٢٥٦) (٥٠٠ هـ /٣٤٥١م)

من المعروف ان الباشا في مصر في العهد العثماني كان هو ممثل السلطان ونائبه في ادارتها وحكمها باسمه. ولما كانت مصر من أهم وأغنى الولايات في السلطنة العثمانية، فقد كان السلطان شديد الحسرص على ان يبعث اليها بولاة من ذوى الخبرة والحنكة السياسية. ومن الولاة الذين تولوا باشوية مصر، وكانوا من قبل يشغلون مناصب رئيسية في البلاط العثماني، داود باشا الخادم الذي نشأ في قصر السلطان سليمان القانوني وكان خازنداره.

وقد تولى داود باشا الخادم باشــویه مصر ( ١٥٣٨ / ١٥٣٨ ) واســتمر بهــا حتى ( ١٥٣٨ / ١٥٤٩ )، وهو أطول ولاة مصر عهدا، فقد حكمها احدى عشرة سـنه متصـله وتونى بمصر.

وفي عهد داود باشا الخادم عمل الأمير سليمان باشا صاحب التكية السليمانية والتي كانت تعرف كذلك باسم مدرسة سليمان. ويحدثنا عنها على مبارك<sup>(۱)</sup> فيقول تقع التكية السليمانية في شارع السروجية في القسم الخامس عشر من شوارع القاهرة ويمتد أول شارع السروجية من باب شارع الداودية وآخره أول شارع الحلمية عند تقاطعه مع شارع محمد على (شارع القلعة الآن) تجاه حمام الدود (ما يزال هذا الحمام موجودا ويعمل حتى الآن).

وشارع السروجية هنا بمعنى الحنى ، اذ يقنول على مبارك في وصنفه وبه عطف وحارات ودروب كهذا بيانها . كما يضيف فيقول انه كان بها كثير من الحنوانيت والمحال التى تقوم بصناعة الجلود . فقد ذكر عند كلامه عن حارة الدالى حسين بحنى السروجية

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٢ ص ٣٨

وزاوية الأمير أبى عبد الله الحسنى ابن طاهر الوزان، أنه يوجد فى صفها من الجهة القبلية وكالة تعرف بوكالة الجلود من انشاء الأمير أحمد كتخدا مستحفظان، وكانت الوكالة قبل ذلك جارية فى وقف الملك الطاهر على جامع الفاكهاني.

كما يوجد بشارع السروجية (حى) عطفة الحناء على يمين المار بالشارع ويسلك منها الى شارع محمد وبهذه العطفه عدة دكاكين من الجانبين لبيع السروج ووكاله كبيرة من وقف السلطان قايتباي.

ويحدثنا على مبارك<sup>(۱)</sup> عن تكية السليمانية فيقول وبجوار حمام السروجية وبين عطفتى المحكمة والحناء توجد التكية السليمانية المعروفة أولا بمدرسة سليمان باشا عمرها الأمير سليمان باشا في سنة خمسين وتسعمائة وهي عامرة إلى الآن ومعروفة بتكية السليمانية.

وتعــتبر التكية من المنشات الدينية التى حلت محــل الخــانقاوات والمدارس في العصر المثماني، فقد اختفى لفظ خانقاه وكذا لفـظ المدرسـة من البلاد التى اسـتولت عليهــا الدولة المثمانية، وحلت محلها ألفاظ أخرى، أهمها التكية كما حل الكتاب الذي يعلو السبيل.

والواقع أن التكبة أخذت تؤدى نفس الوظيفة التى كانت تقوم بها الخانقاوات ، أى أنها خاصة بإقامة المنقطعين للعبادة . ولكنها تطورت بعد ذلك وأصبحت خاصة بإقامة العاطلين من العثمانيين المهاجرين من الدولة الأم والنازحين إلى الولايات الغنية مثل مصر والشام ، ومن ثم فقد صدق المثل المأثور ، إن التكايا تأوى ( تنابل السلطان ) ( والتنبل هو الكسلان الذى لا عمل له ) .

أما من حيث التخطيط فهى خليط من طراز العمارة (٢) الاسلامية فهى أساسا تشبه تخطيط المنزل الاسلامى ذو الصحن المتسع تحيط به مجموعة من القاعات الضيقة والمتسعة، كما تحتوى على ايوان او اثنين وعلى مسجد كما ان التكية تشبه الخانقاه والرباط، في انها تحتوى الكبيرة منها على صحن مكشوف تحيط به غرف صغيرة يستعملها ( التانبال ) كما يستعمل المتصوف الخلاوى في الخوانق والربط . كما يوجد في جهة القبلة عادة ايوان يتصدره المحراب وبجانبه المنبر . كما تتعدد الطوابق التي تحوى العديد من الغرف للسكنى والمبيت . كما يلحرق بالتكية عادة مطبخ ودورات مياه ومنزل لشيخ التكية .

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٢ ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) المؤلفة: مساجد مصر ج٢ ص ٢٨

#### الوصف المعماري

تتكون التكية السليمانية من مبنى مستطيل الشكل يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الغرف من جميع الجهات عدا الجهة الجنوبيه حيث يوجد ايوان عميق بعض الشيء يتصدره محراب مجوف.

وملحق بالضلع الغربي للتكية ميضاًة ودورة للمياه وكذا مطبخ لاعداد طعام المقيمين بالتكية كما تنص على ذلك وقفية سليمان باشا.

ويعلو الدور الأول من التكية طابق ثان يحتوى على مجموعة من الغرف والخلاوى تحيط بالصحن من جميع الجهات عدا جهة القبلة التي يرتفع عقد إيوانها بحيث يشمل ارتفاع الطابقين. ويتقدم الغرف العلوية جميعها ممر يفصل بينها وبين الشرفات التي تطل على صحن التكية في الطابق الثاني

وقد غطيت غرف الطابق الثاني بقباب ضحلة، ولعل هذه التكية هي أول عماره عثمانية تغطي غرف الطابق العلوى بقباب ضحلة.

ويتقدم التكية مدخل كبير يبلغ ارتفاعه ارتفاع الطابقين، وقد زخرف هذا المدخل المعقود بكثير من الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية، ولكن أهمها بلاطات القاشانى التي تكسو طبلة العقد العاتق التي يطلق عليها اسم ( النفيس ) ويؤدى المدخل الى دركاه تحتوى على فتحتين إحداهما توصل الى صحن التكية والثانية مقابلة لها وتؤدى الى منزل شيخ التكية.

ويحدثنا السيد ربيع (١) حامد خليفة عن الخرف الذي يزخرف التكية فيقول: وقد كسيت القباب الضحلة التي تغطى غرف الطابق الثاني ببلاطات خزفية ذات لون أخضر

<sup>(</sup>١) البلاطات الخزفيه ص ١٦٥

وفقا للطراز المملوكي. وقد اندثرت معظم هذه البلاطات ولم يتبق الا أُجـزاء قليله جـديدة في عدة مواضع بهذه القباب.

ثم يضيف فيقول عن ظاهرة تغطية القباب بالبلاطات الخزفية فيقول: من المعروف ان تكسية رقاب القباب بالبلاطات الخرفية قد ظهر بمصر منذ بداية القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر للميلاد ثم تطورت التكسية حتى اصبحت تغطى القبة كلها في القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر للميلاد ، كما نرى ذلك في قبة السلطان الغورى ثم قباب مسجد سليمان باشا الخادم في القلعة وقبة الشيخ سعود بسويقة العزى .

أما بالنسبة للتكية السليمانية فان ظاهرة تغشية القباب الضحلة في الطابق الثاني للتكية فتعتبر الأولى من نوعها في العصر العثماني في مصر.



## قبة الأمير سليمان باشا

بجبانة المماليك بالعباسية مسجلة برقم (١٢٤) (١٥٩ه/٤٤٥١م)

لقد انشأ هذه القبة كذلك الأمير سليمان باشا ( ٩٥١ه / ١٥٤٤م ) وتتكون القبة من المربع يعلو جدرانه من الخارج شرفات بديعه التكوين تشبه الى حد كبير شرفات عمائر الجراكسة.

ويغطى المربع قبة مرتفعة تقوم على أركان يشغلها مجموعة من المثلثات الكروية فى الداخل، أما فى الخارج فيرمز لهذه المثلثات شكل هرمى فى اركان المربع الأربعة. وفى المناطق المحصورة بين المثلثات، فتحت نافذة قنديلية مكونة من فتحتين معقودتين تعلوهما دائرة. والقصد من هذه النوافذ هو إضاءة داخل القبة هذا إلى جانب الشكل الجمالى.

وتأتى بعد مرحلة الانتقال من المربع المثمن رقبة اسطوانية مرتفعة فتحت فيها ثمان نوافذ معقودة . وتعلو الرقبة قبة مدببة نقشت احجارها بزخارف نباتية غاية في الدقة والابداع

وتعتبر قبة الأمير سليمان من أجمل القباب التي انششت في العصر العثماني بمصر على الطراز المملوكي، كما زخرفت بالعديد من البلاطات الخزفية التي ما تزال تحتفظ بالزخارف والرسوم المملوكية".

فقد كسيت رقبة القبة بصفين من البلاطات الخزفية المربعة الشكل المزخرفة بالرسوم النباتية والكتابية باللون الأزرق على أرضيه بيضاء. وتتكون الكتابة من نصوص قرآنيه من آيه الكرسي بالخط النسخى المملوكي يتخلله اشكال الزهور والورود والكثير من الاوراق النباتية (۱)

<sup>(</sup>١) ربيع خليفة: البلاطات الخزفية ص ١٦٦

· كما تكسو البلاطات الخزفيه (النفيس) الذي يعلو مدخل القبة، وتتوسط النفيس كتابة داخل دائرة بالخط النسخى المملوكي نصها:

 الله ربی الله ربی
 فی الجهة الیمنی

 الله ربی فتح من الله
 فی الجهه الیسری

 الله ربی
 فی الناحیه الشمالیة(۱)

(۱) المرجع السابق ص ١٦٦

1..



## جامعالشيخ شهاب الدين الرملي الأنصاري

بميدان باب الشعربية (VOPE/POOLS)

ولد الشيخ شهاب الدين الرملي<sup>(١)</sup> بمصر في عهد السلطان الملك الظاهر أبي سبعيد، وقد عرف شهاب الدين باسم الرملي نسبة إلى قرية ( الرمال<sup>(٢)</sup> ) التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية. ويقول على مبارك(٣) أنها قرية صغيرة على فرع دمياط قريبة من منية العطار تجاه قرية مسجد الخضر.

ورحل شبهاب الدين وهو في السيادسة عشرة من عمره الى الحجياز وذلك في عهيد السلطان الاشرف قايتباي ضمن البعثة التي ذهبت الى المدينة تنفيذا لأمر السلطان لتجديد بناء المسجد النبوى، فقد حدث سنة ٨٨٦ه(٤) أن سقطت صاعقة عظيمة على المسجد النبوى الشريف فاحترقت منها المنارة الموجودة تجاه الحجرة النبوية كما احترقت سقوف المسجد جميعها والمنبر والحيطان والاعمدة والابواب، وما سلم من ذلك سوى القبة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فلما سمع السلطان قايتباي هذا الخبر بكي وبكي من كان حوله، وأمر في الحال بارسال بعثة يرأسها شـمس الدين محمد بن الزمن للتوجه الى المدينة الشريفة وأرسل معه عدة من البنائين والنجــارين والمرخمين وغير ذلك . ولا ندرى ما اذا كان شهاب الدين الرملي قد كان من البنائين او النجارين ام من غير ذلك، وإن كنا نرجح أنه لم ٰيكن من طبقة عمال البناء، فقـد جــاء في ترجمته أنه تلقـــى علومه في الجامع الازهر ، فحفظ القرآن والحديث والفقـه على المذاهب الاربعـة ، كما ذكر الشعراني (٥) في طبقاته « الامام الصالح خاتم المحققين بمصر والحجاز والشام » ولعل ذهابه

<sup>(</sup>١) حاء في خلاصة الآثر أن اسمه حمزة.

<sup>(</sup>٢) جاء في القاموس الجغرافي ص ٢٠٩ ج٢: اسمها الرمالي أصلها من توابع ناحية قويست اثم قصلت عنها في سنة ٩٣٣ هـ.

<sup>. (</sup>٣) الخطط التوفيقية جه ص ١١٩

<sup>(</sup>٤) ابن اياس بدائع الزهور ص ٨٢٨

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ص ١٨٨

مع بعثة التجديد والبناء كان من قبيل الحزن والهلع الذى أصابه عند سلماعه بحريق المسجد النبوى فأراد أن يتحقق بنفسه من أن المقصورة النبوية ما تزال سليمة لم يصبها سوء. وبقى شهاب الدين فترة فى البلاد الحجازية ولم يرجع مع البعثة التى قامت بعمارة المسجد النبوى ـ قضاها فى الدرس والفقه على أيدى علمائها وفقهائها، ثم رحل بعد ذلك الى بلاد الشام وبقى فترة التقى فيها برجال الدين والافتاء والعلماء مما أفاده كثيرا وأتم صقله وخبرته حتى أنه لما رجع الى القاهرة فى عهد السلطان قنصوه الغورى كانت شهرته قد طبقت الافاق وخاصة بين فقهاء الشافعية مما جعل السلطان يسند اليه مهمة التدريس بالدرسة الناصرية بالقرافة. وفى العصر العثماني قام بالتدريس فى الازهر الشريف.

وكانت المدرسة الناصرية التى قام بالتدريس بها الشيخ الرملى بجوار قبة الامام الشافعي، أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين الايوبي وخصصها لتدريس الفقه على مذهب الشافعي، ورتب بها مدرسا جعل له في كل شهر راتبا معلوما أربعين دينارا ورتب له من الخبز في كل يوم ستين رطلا بالمصرى وراويتين من ماء النيل، وجعل فيها معيدين وعدة من الطلبة. وقد وقف عليها صلاح الدين حماما بجوارها وفرنا تجاهها وحوانيت بظاهرها(۱). ويقول المقريزي « وولى التدريس بها جماعة من الاكابر الاعيان، فقد ولى التدريس بها قاضى القضاة تقى الدين محمد بن رزين الحموى، كما تولاه ابن دقيق العبد وكذا الصاحب برهان الدين الخصر السنجارى».

ويقول الشعراني في ترجمته للشيخ شهاب الدين الرملي الانصاري الشافعي «كان رضي الله عنه ورعا زاهدا عالما صالحا حسن الاعتقاد لاسيما عند طائفة الصوفية فكان يجيب عن اقوالهم باحسن الاجوبة ويذكر عنهم المستظرفات من الحكايات وقد انتهت اليه الرياسة في العلوم الشرعية وكان الشعراني من أحب التلاميذ الى قلب شيخه الرملي، اذ يقول «وكان رضى الله عنه يحبني أشد المحبة ، محبة السيد لعبده » "ويسترسل الشعراني في ذكر فضل الشيخ الرملي وعلمه فيقول «وعاش حتى صار علماء الشافعية بمصر كلهم تلاميذه الا النادر فلا يوجد عالم شافعي الا وهو من طلبته أو طلبة طلبته ، كما كانت ترد اليه الاسئلة من سائر الاقطار ووقف الناس عند قوله اكثر مما أدركناهم من أشياخه ». وليس من شك في أن الشيخ الرملي كانت له مكانة علمية مرموقة بين معاصريه

<sup>(</sup>۱) المقریزی جا مس ۲۵۱

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراني ص ١٨٨

فى القرن العاشر الهجرى، حتى أن الشيخ زكريا شيخ الاسلام اذن له ان يصلح فى مؤلفاته فى حياته وبعد مماته ولم يأذن لأحد سواه فى ذلك، وقد قام الشيخ الرملى فعلا باصلاح عدة مواضع فى كتاب شرح البهجة للشيخ زكريا وشرح الروض فى حياته. كما قام الشيخ الرملى بتأليف عدة من الكتب القيمة مثل كتاب شرح الزيد فى الفقه، وهو شرح عظيم جدا جمع فيه غالب ترجيحاته ومناقشاته وتحريراته التى حققها له الشيخ نور الدين الطنوتائى، كما جمع الشيخ شمس الدين الخطيب فتاويه فصارت مجلدا ضخما.

وبرغم ما وصل اليه من المركز العلمي والادبي والمادي، فانه كان متواضعا عفيف النفس فقد جاء في الطبقات الكبرى « وكان يخدم نفسه ولا يمكن أحدا يشترى له حاجة من السوق الى أن كبر وعجز » . كما انه كان موضع الاجلال والتعظيم من كافة الطبقات وبخاصة طبقة الاولياء والمجاذيب والمتصوفين مثل الشيخ نور الدين المرصفي والشيخ على الخواص .

ولم يشغل الشيخ الرملى علمه وكثرة الفقهاء والعلماء والطلاب الذين كانوا لا يكادون يتركونه ليلا أو نهارا، لم يشغله كل ذلك عن الاهتمام بأهل بيته وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، ويحدثنا في ذلك تلميذه الشيخ الشعراني فيقول: كان الامام العالم العلامة المحقق صاحب العلوم المحررة والاخلاق الحسنة والاعمال المرضية سيدى محمد بن شيخنا شهاب الدين الرملى، فقد عرفته منذ كنت أحمله على كتفى الى وقتنا هذا (أى نهاية القرن العاشر الهجرى) فما رأيت عليه شيئا يشينه في دينه ولا كان يلعب في صغره مع الاطفال بل نشأ على الدين والتقوى والصيانة وحفظ الجوارح ونقاء العرض، رباه والده فأحسن تربيته مع زيادة التوفيق من الله سبحانه وتعالى». ويضيف الشعراني فيقول: وكنت وأنا أقرأ على والده العلم في المدرسة الناصرية أرى عليه لوائح الصلاح والتوفيق وقد أقر الله به أعين المحبين، فانه مرجع أهل مصر في تحرير الفتاوى. وقد أجمع الفقهاء على دينه وورعه وحسن خلقه، ولم يزل بحمد الله تعالى في زيادة من ذلك في أخذ العلم عن والده فاغناه عن كثرة التردد والتطفل على غيره وبث فيه ما كان عنده من الفقه والحديث والتفسير والاصول والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك فكانت بدايته كما قبل نهاية والده وقد تولى التدريس في الجامع الازهر بعد وفاة والده فاقبل عليه العلماء وما تخلف عن ورسه الا من جهل مقداره أو عمه الحقد والحسد.

وقد توفى الشيخ الرملى سنة سبع وخمسين وتسعمائة وصلوا عليه يوم الجمعة في الجامع الازهر ويقول الشعرانى: وما رأيت جنازة اجتمع فيها خلق كثير مثل جنازته فقد ضاق الجامع عن صلاة الناس الجمعة ذلك اليوم حتى أن بعضهم خرج يصلى في غيره، ثم رجع للجنازة، ودفن رضى الله عنه بتربته قريبا من جامع الميدان خارج باب القنطرة

#### الوصف المعماري

يقع جامع الرملى الآن في ميدان باب الشعرية الذي كان يعسرف قديما باسم باب القنطرة حيث كانت توجد قنطرة على الخليج المصرى وأمامها في سور القاهرة الغربي فتح باب عسروت باسم ( باب القنطرة ) . ويقول عنه على مبارك (١١) «هذا المسجد بميدان القطن ، بقى متخربا مدة وبداخله ضريح الشيخ الرملي وضريح ابنه ، وبسبب أن المعلم حسنين الرمالي الخباز ينتمي اليه ويدعي انه جده ، قام بتجديده ، فجدده من ماله الخاص سنة ١٢٨٨ه . وجدد الضريحين وقام بشعائره ورتب ميعادا وجراية للفقراء كل ليلة سبت ويعمل له مولد كل سنة » .

ويتكون المسجد الان من مساحة مربعة الشكل تقريبا اذ يبلغ طولها ( ١٢) مترا وعرضها ( ١١) مترا ويتوسطها عمود واحد يقوم عليه سقف خشبى. وبحائط القبلة يوجد محراب كبير مجدد ومنبر قديم بجواره مقصورة خشبية بها قبر محمد السطوحى خادم المسجد في عهد الشيخ الرملي. وفي الجهة الغربية للمسجد توجد حجرة مربعة تقريبا بها محراب ومكان للصلاة الى جانب ضريحى الشيخ شهاب الدين الرملي وابنه محمد.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جه ص ١١٩



### أثررفم (٧٧) جامع داود باشا

mis (179a/20017)

أنشأ هذا المسجد داود باشا بن عبد الرحمن والى مصر من قبل الدولة العشمانية وذلك سنة ( ٩٤٥ه / ١٥٣٨م (١)). ويعتبر داود باشا من الولاة العشمانيين الذين طالت اقامتهم في مصر فقد بقى فيها مدة احدى عشرة سنة وثمانية أشهر، فقد كانت السياسة التى اتخذها سلاطين الدولة العثمانية أساسا في ادارة ولاياتها، هي تقسيم السلطة على ثلاث إدارات هي الباشا والحامية العسكرية والمماليك، كما راعت أن لا تطول مدة بقاء الباشا في الولاية حتى لا تسول له نفسه محاولة الاستقلال بها والتفرد بالأمر فيها.

وقد جاء في ترجمة حياة داود باشا اثناء اقامته بمصر، انه كان رجلا مستقيما دمث الاخلاق كريما محبا للعلم والعلماء، فعلا شأنهم في أيامه فكانوا موضع الاحترام والتبجيل، ولقد كان من أثر هذه المعاملة الحسنة للعلماء ان حببوا اليه اجادة اللغة العربية فصاروا يتعهدونه بقراءة الكتب العربية وشرحها وتفسيرها حتى اصبح كلفا بالمطالعة وخاصة كتب التفسير والتراجم، واليهم يرجع الفضل في جمعه مكتبة كبيرة حوت النادر والقيم من الكتب العربية (٢). وتعتبر فترة ولاية داود باشا من الفترات القليلة في العصر العشماني التي حظى فيها الشعب المصرى بالشيء الكثير من الامن والاطمئنان وبحبوبة العيش (٣).

وقد أمدتنا الحبوس التي حبسها على العمائر الدينية والاجتماعية والتي ســجلتها حجج الاوقاف<sup>(1)</sup> بمعــلومات كثيرة عن اعمال البر والخير التي قام بهــا داود باشــا بمصر

<sup>(</sup>١) جورجني زيدان: تاريخ مصر الحديث ج١٢ ص ١٩

<sup>(</sup>٢) محمد عبد المعطى الاسحاقي: نفس المرجع ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي ص ٧٢

<sup>(</sup>٤) حجة رقم (١١٧٦) وزارة الاوقاف

والحجاز والشام. فقد جاء في هذه الحجج انه اقام مدرسة وبجوارها رباطاً للمتصوفين بمكة المشرفة موقعها بين العمرة الشريفة وباب ابراهيم من أبواب الحسرم الشريف<sup>(1)</sup> (بجوار فندق مكة الآن) وعين لهذه المدرسة شيخا حنفي المذهب وحسد عدد طلابها بثلاثين، يحضرون كل يوم بعد صلاة العصر ليتلقوا دروس الشيخ. ولما كانت الحجاز في ذلك الوقت فقيرة، فقد كان معظم ما يبني او يقام من اعمال البر والخيرات ينفق عليه من مصر حتى تستمر الحسنة جارية، لذلك فقد اوقف داود باشا على هذه المدرسة اوقافا كثيرة بمصر منها جميع المعصرة <sup>(1)</sup> لاعتصار قصب السكر ارضا وبناء، وقد حسدت الوقفية مكان المعصرة فقالت « وهي كانت كائنة براس جزيرة الفيل <sup>(1)</sup> على يمين السالك من بولاق وجامع الخضيري وذلك سنة ١٩٥٤ه». كما اوقف عليها وكالة في خط ( اي

ومن منشآته في بلاد الشام الطاحونة التي اقامها على نهر شريعة بنى كنانة بوادى الدوير التابع لمنطقة عجلون، كما اشترى اراضى زراعية في تلك المنطقة وحبس ريع كل تلك الاراضى والمنشآت لشراء ماء عنب يصب لوجه الله تعالى في سبيل الخان الذي أقامه في مدينة الخليل وكذلك السبيل الموجود بقرية القنيطرة، وكذا لترميمها اذا لزم الامر

<sup>(</sup>١) حجة رقم ١١٧٦ ص٦ وزارة الاوقاف

<sup>(</sup>٢) حجة رقم ١١٧٦ ص ٤٠ وزارة الاوقاف

<sup>(</sup>٣) جزيرة الفيل: كان ثفر القاهرة في العصر الفاطمي في المكان الذي يعرف اليوم بعيدان السكة الحديد، وحدث في أواخر العصر الفاطمي ان غرق في النيل بالقرب من هذا الثغر مركب اسمه الفيل، وترك في مكانه فتراكم فوقه الطمي والرمال وانحسر عنه النيل فصار جزيرة وارتفعت اراضيها بالتدريج واطلق عليها جزيرة الفيل. وصارت هذه الجرزيرة في النيل، وما برحت تتسع حتى اخذت شكلها النهائي سنة ٥٧٠ه في عهد صلاح الدين الايوبي، وفي عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون انحسر النيل عند جانب ميدان السكة الحديد وصارت رمالا متصلة من الجهة البحرية بجزيرة الفيل ومكان جزيرة الفيل اليوم هي المنطقة التي يخترقها شارع شبرا الان من الجنوب الى الشامال، ومن الجنوب شارع جزيرة بدران وفي العصر التركي تغير اسم جزيرة الفيل واصبحت تعرف باسم جزيرة بدران نسبة الى الشيخ بدران صاحب الضريح الموجود بجامع الشيخ بدران، ولما جماء محمد على انشأ بناحية شبرا الخيمة قصر خاصا به ومد البه شارع شبرا الحالى سنة ١٨٠٨م فعرفت المنطقة المحيطة بهذا الشارع باسم شبرا.

<sup>(1)</sup> بولاق: عندما انحسر ماء النيل سنة ٧٠٠ه عند منطقة المقس وظهرت جزيرة الفيل التي سبق الاشارة اليها تقلص النيل عن سور القاهرة الذي ينتهي عند ميدان السكة الحديد ، فامتلأت المنطقة بالرمال وظهرت الجزر التي اخذت تزداد سنة بعد اخرى حتى أصبح ماء النيل لا يعر بهذه المنطقة الا في ايام الفيضان . ومنذ عام ٨٠٦ه انحسر ماء النيل عن ساحل بولاق ولم يزل يبعد حتى صار على ما هو عليه الان . واستمر بولاق ثغرا لمدينة القاهرة حتى عهد سعيد باشا حيث افتتح اول خط حديدى بين القاهرة والاسكندرية سنة ١٨٥٦م فاخذت اهمية الثفر تقل تدريجيا وقلت الحركة التجارية شيئا فشيئا حتى اصبحت مقصورة على بعض التجار .

<sup>(</sup>٥) حجة رقم ١١٧٦ ص ٤٠، ٢٧، ١٠٠ وزارة الاوقاف

وتضيف الوقفية فتقول: «واذا تعذر الصرف على هذين السبيلين (أى سبيلى الخانيين بالخليل والقنيطرة) من ربع الحصص، تصرف من ثمن ماء عذب لسبيل في أى مكان آخر وللفقراء والمساكين.

وقد انشا داود باشا في القاهرة الجامع المعروف باسمه، والذي سنجل تاريخ انشائه على لوح من الرخام على المدخل الرئيسي للجامع في بيتين من الشعر:

أتم بناه على داود صديقى وفي سبيل الهدى قد جد سيرا حمدناه فأرخنساً بناه حوى حمدا جزاه الله خيرا

وبحساب الكلم يكون تاريخ الانشاء سنة ٩٩٦، ولما كان داود باشا قد توفى سنة ٩٩٦، فقد جاء فى الخطط التوفيقية ان داود باشا مات سنة ٩٥٥ ودفن بالقسرافة (١) ومعنى ذلك ان داود باشا بدأ فى انشاء الجامع سنة ٩٥٥ ولكنه توفى قبل اتمامه، فاتم بناءه وصيه احمد بك بن عبد الله كتخذا سنة ٩٩٦، ويؤيد هذا ما جاء فى نص حجة (٢) الوقف من ان داود باشا جعل من بعده وصاية فوض بها كتخدا (اى نائب الباشا ووزير المالية) الحاجى المعتمى احمد بك بن عبد الله ويسنده فيها وجعله ايضا وصيا على كل احواله سنة ١٩٥ هو قد صدًى على الوصية وأقرها شيخ الاسلام سنة ١٩٥ هو تم تنفيذها من الناظر من الاحكام الشرعية سنة ١٩٥٠ ه، كما جاء فى حجة الوقفية، ان الوصى اشترى كل المؤجر من ارض الجامع وما حوله من اولاد الشيخ الحنفى، خديجة بنت فيت والناصرى محمد بن فيت واتم البناء سنة ١٩٦١ ه.

وتحدد حجة الوقف موقع الجامع فتقبول: يقع الجامع على البر الغمربي للخليج (شارع بور سعيد الآن) في ظاهر القاهرة بخط سويقة صفية اللاله (اي مربية الملوك والأمراء) ويقول على مبارك: «ويبدأ هذا الخط من آخر شارع الحنفي الذي يبدأ من شارع سويقة السباعين وشارع الناصرية وينتهي بشارع الدرب الجديد الموازي لشارع الخليج (بور سعيد الحالي).

وقد جاء في حجة الوقف أن الارض التي أقيم عليها الجامع، كانت في بداية الامر مؤجرة من وقف قوصون وذلك بمستند مسطر بمحكمة الحنابلة بالصالحية النجومية (٣).

<sup>(</sup>١) على مبارك: الخطط الجديدة ج٤ ص ١١١

<sup>(</sup>٢) حجة الوقف: ١١٧٦ ص ١٧٠، ١٧٣، ٢٠٠ وزارة الاوقاف

<sup>(</sup>٣) الصالحية النجومية: هي مدرسة الصالح نجم الدين ايوب التي بناها سنة ١٤٨ه وكانت أول مدرسة في العصر الايوبي خصصت لتدريس المذاهب الاربعة، والتي استعملت بعد ذلك محكمة. ومحكمة الحنابلة الواردة في الحجـة هي التي حلت محل أيوان الحنابلة، الذي بني مكان باب الزهومة بالقصر الشرقي الفاطمي.

وهي التي قام بشرائها بعد ذلك الوصى سنة ٩٦٠ه كما سبقت الاشارة.

وقد اوقف داود باشا قبل وفاته على الجامع اوقافا كثيرة منها مصبغة في الجهة الفربية ومجموعة من الحوانيت في نفس الجهة وأخرى بالجهة الشرقية وعدة طباقات، ودار حياكة بها اربعة انوال، وفرن ومغسلة وطاحون، وذلك للصرف على الجامع. وعندما تم بناء الجامع سنة ١٩٦١ه قرر الوصى احمد بك بن عبد الله، ان يصبح الجامع مسجدا جامعا تؤدى فيه الصلوات الخمس والجمعة والعيدين كامثاله من المساجد الجامعة كما قرر له اماما حنفى المذهب وعين له ميقاتيا وعدد ستة مؤذنين وستة من جيدى التلاوة وبوابا ووقادا ومطهرا ومزملاتي، وقد سجل كل ذلك في حجة الوقف المعمارى



#### الوصف المعماري

يتكون الجامع من مستطيل يبلغ طسوله ( ٣٣٥ ) من المتر وعرضه ( ١٦ ) مترا، وتغطيطه لا يشكل طرازا معماريا معينا، بل هو مكان للصلاة يتقدمه صحن وملحن به مجموعة من الغرف والدهاليز والخلاوى. وقد انتشر هذا النوع من العمائر الدينية في آخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني، ولما كان المبنى لا يتبع طراز المساجد ذات البوائك والاروقة ولا نظام المدارس ذات الاواوين، كما انه ليس مغطى بقبة كبيرة او قباب ضحلة على غرار المساجد العثمانية، لذلك فانه يذكر تارة باسم مسجد وأخرى باسم مدرسة، فمثلا يقول الاسحاقي، ان الامير داود باشا بني في ولايته مدرسة عظيمة محكمة البناء بسويقة اللاله، ويقول على مبارك: ان جامع داود كان اول امره مدرسة ثم يعبود فيذكره على انه مسجد. كذلك تذكره حجة الوقف باسم المسجد واخرى مدرسة ولكني رأيت الاقتصار على تسميته بالجامع نسبة إلى ما جاء في الوقفية عندما قرر الوصي سنة رأيت الاقتصار على تسميته بالجامع نسبة إلى ما جاء في الوقفية عندما قرر الوصي سنة والعدين.

#### الواجهة الرئيسية:

تقع الواجهة الرئيسية في الضلع الشمالي الغربي للجامع، ويبلغ طولها ( ٢٣,٥ ) من المتر وتحتوى على ثلاث كتل بنائية، الكتلة الاولى والتي تقع في الركن الجنوبي الغسربي للجامع، حيث يوجد المدخل الرئيسي الذي يمتد بطول ( ٤,٢٥ ) من المتر من الواجهة وعمقه ( ٤,٤٠ ) من المتر ويتقدمه كتفان بارتفاع ( ٩ ) امتار يسد بينهما باب من الخسب الخرط بعرض ( ٢ ) مترا يؤدي الى قبلة من خمس درجات يصعد منها الى ردهة تتقدم باب المسجد. ويعلو الفتحة الخارجية الى ما يقرب نهاية المسجد وتحت الشرافات كرديان ممتدان من الحجر نقشت في خواصرها زخارف نباتية محورة وتنتهي بأربعة صفوف من الدلايات.

وتبلغ سعة باب المسجد ( ١,٥٠ ) من المتر وارتفاع ( ٢,١ ) من المتر يكتنفه مكسلتان ١٠٩ من الحجر بطول (١,١٠) من المتر وعرض (٥٥,) من المتر وترتفع عن ارض الردهة بر ٧٥,) من المتر. ويعلو الباب عتب من الرخام الاسمود فوقه عقد عاتق مكون من صنجات معشقة من الرخام الابيض والاسود، يعلوه لوح من الرخام نقش عليه بيتان من الشعر سجلت اسم المنشىء وتاريخ الانشاء السابق الاشارة اليه، ويعلو اللوحة نافذة صغيرة مربعة ملئت بخشب الخرط، ويتوج هذا الباب عقد ذو ثلاث فصوص زخرف بدلايات جميلة.

ويؤدى الباب الرئيسى الى ردهة تبدأ من فتحة الباب بجانبين مائلين وتبلغ مساحتها ( ٢,٧٥ × ٢,٧٥) من المتر غشيت جدرانها بالرخام الملون. وتؤدى هذه الردهة بدورها الى ردهة اخرى تبلغ مساحتها ( ٣٠ × ٢٠٠ ) من المتر يتوسط سقفها فتحة مربعة ( شخشيخة ) طول ضلعها ( ١,٢٥ ) من المتر. وتوصل هذه الردهة بدورها الى خلوة ملاصقة لمكان الصلاة في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد وتبلغ مساحتها ( ٢,٠٥ × ٢,٠٥ ) من المتر وبجدرانها الثلاث ثلاث حنيات لعلها ( كتبيات )، ويعلو بابها نافذة صغيرة، كما تفتح الردهة على مكان للصلاة، وفي الضلع الغربي لها يوجد فتحة تؤدى الى مقابلة لباب الخلوة تؤدى الى ردهة صغيرة مساحتها ( ١,٥٠ × ١,٥٠ ) من المتر أطلق عليها مجازا ( سدلة ) كما جاءت في الحجة وهي مفتوحة كلية على صحن الجامع، وبجوارها دخلة عميقة مساحتها ( ١,٥٠ من المتر لها نافذة على الواجهة، ويلي كتلة المدخل الرئيسي حنية مساحتها ( ١,٥٠ ) من المتر فتحت فيها نافذة مستطيلة طولها ( ٢,٢٥ ) مترا وعرضها ( ١,٠٠٠ ) من المتر ملئت بمصبعات حديدية ويعلوها عتب فوقد عقد عاتق، وفي الحنية نافذة صغيرة مربعة.

وبعد الحنية وعلى بعد ( ٣,٥ ) من المتر من المدخل الرئيسى توجد الكتلة الثانية التى تشمل مدخل ثانوى فى حنية يبلغ سعتها ( ٢,٣٥ ) من المتر وارتفاع ( ٤ ) امتار يتوجها عقد ذو ثلاثة فصوص بسيط وعمقها ( ٦٠, ) من المتر. ويتوسط الحنية باب يكتنف مكسلتان ويعلو الباب نافذة مربعة صغيرة. وقد خصص هذا المدخل الثانوى للصعود الى المثذنة والى سطح الجامع وكذا الوصول الى دكة المبلغ الموجود بالضلع الشمالي الغربي للصحن.

اما الكتلة الثالثة فتتكون من حنيتين يبلغ عرض الاولى ( ٤,٧٥ ) من المتر والثانية ﴿ ( ٦ ) امتار وارتفاعهما ثمانية امتار وعمني كل منهما ( ٦ ) امتار وارتفاعهما ثمانية امتار وعمني كل منهما ( ١٠ )

على صفين من النوافذ الصف الاسفل ويحتوى على نافذتين مستطيلتين يعلوهما عتب وعقد عاتق ثم شريط عريض من الكتابة. وقد ملتت هذه النوافذ من الخارج بمصبعات حديدية ومن الداخل بضلف من الخشب المطعم بالعاج والصدف والابنوس، اما الصف العلوى فتحتوى كل حنية على نافذتين كذلك معقودتين وتنتهى واجهة الجامع كلها من اعلى بشرفات على شكل ورقة نباتية ذات خمسة فصوص.

#### داخل الجامع:

يتكون ايوان القبلة من مستطيل تبلغ مساحته (  $18 \times 0.80$ ) من المتر وتبلغ سعة عقد الايوان الذي يفتح على صحن الجامع ( 18) امتار ويتصدر الايوان محراب مجوف تبلغ سعته ( 1,10) من المتر وعمقه ( 1,10) مترا وارتفاعه ( 1,10) من المتر كسي تجويفه وخواصره وجوانبه بالرخام الملون. ويعلو حائط القبلة اربعة نوافذ مربعة صغيرة بتوسطها ويقع فوق المحراب مباشرة نافذة مستديرة.

وتبلغ مساحة صحن الجامع ( ٦,١٠ × ٦,١٠ ) من المتر ، ويوجد في ضلعه الشمالي الغربي دكة للمبلغ من الخشب يبلغ طولها ( ٥,٨٥ ) من المتر وعرضها ( ١,٣٣ ) من المتر وترتفع عن ارض الصحن بمقدار ( ٣,٧٥ ) من المتر . وتقوم الدكة على كوابيل حجرية ، ولها طرقة عرضها ( ٨٥, ) م تتصل بسلم المدخل الثانوي السابق الاشارة اليه .

#### المئذنة:

ظلت مئذنة الجامع قائمة حتى سنة ١٩٤١م ثم هدمت ولم يعد بناؤها حتى الان. وقد كانت المئذنة، كما جاء وصفها في الرسم التخطيطي التي اعدته هيئة الاثار، تتكون من ثلاث طوابق فوق القاعدة التي تعلو كتلة بناء الباب الثانوي، وكان ارتفاع المئذنة يبلغ (١٧,١٠) من المتر ويتكون الطابق الاول من مربع طول ضلعه (٢,٣٥) من المتر وارتفاعه (٣,٧٥) مترا. اما الطابق الثاني فيتكون من مثمن ارتفاعه (٥,٣٥) من المتر فتحت في اربعة من اضلاعه نوافذ عرض كل منها (٢٥، ) وارتفاعه (١,٧٥) من المتر ويفصل بين الطابغ الاول والثاني شرفة تقوم على ثلاثة صفوف من الدلايات. والطابق الثالث مستدير الشكل ارتفاعه (٤) امتار وينتهي بشكل مخروطي بارتفاع (٤) امتار ثم يأتي الهلال النحاسي. ويفصل بين الطابقين الثاني والثالث شرفة تقوم على خمسة صفوف من الدلايات.



## جامع الخضييري

بقلعة الكبش بطولون أمام مدرسة ضرغتمش ( ٩٦٥ هـ/١٥٦٠م)

الشيخ الخضيرى، كما جاء في كتاب مناقب (۱) السادة الخضيرية، هو سليمان أبو الربيعين الزبيرى الحسينى الذى ينتهى نسبه الى ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنهم أجمعين. والمراد بكلمة الربيعين، هو علم الظاهر والباطن، وكان رحمه الله كريما عفيف النفس لا يذكر أحدا بنقيصة ولا يسمع من أحد ذلك وكان يقول لا يذكر نقائص الناس الا ناقص وكان شأنه الصمت. تعلم القرآن وتفقه في الدين عن جلال الدين السيوطى وأخذ الطريق عن الشيخ المرحومي المدفون بمصر القديمة، ومن زملائه في الطريق الشيخ (أبو السعود الجارحي) وكان الخضيرى مهيبا مسموع الكلمة عند الخاص والعام وكان من العلماء العاملين، لم يشغل وظيفة رسمية ومع ذلك كان الناس يحتشدون حوله لكي يرشدهم ويفتيهم في أمور دينهم وديناهم على السواء، وقد كثر تلاميذه ومريدوه حتى بلغ عددهم، كما يقول الشيخ عبد الرحمن جاويش نحو خمسمائة، الامر الذي حتم عليه أن ينشيء له مكانا يختلي فيه ويجتمع وتلاميذه به، فأنشاً قبل وفاته زاوية بشارع درب الحناء بحي قلعه الكبش، صارت فيما بعد جامعا عرف باسمه.

وكان الشيخ سليمان الخضيرى على جانب كبير من الثراء فقد وقف على زاويته هذه كثيرا من الاراضى الزراعية لاقامة شعائرها الدينية وشرط فى الوقف الشروط الاتية (٢): أن ما فضل من الربع يكون لذريته طبقة بعد طبقة تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى الذكور والإناث فى ذلك سواء الا أن اولاد الظهور مقدمون على اولاد البطون بحيث لا يستحق اولاد إلبطون الا بعد انقراض اولاد الظهور الى آخر ما هو موضح بحجة الوقفية

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن جاويش: مناقب السادة الخضيرية

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية: ج٤ ص ١٠٨

«كذلك رتب في الزاوية مجلس ذكر وصلوات بعد صلاة الجمعة تستمر الى آخــر الليل ورتب لذلك شموعا وجرايات مستمرة حتى الآن.

ولما توفى الشيخ سليمان سنة خمس وستين وتسعمائة ، خلفه ابنه الشيخ احمد ، وكان صالحا ورعا تقيا نشأ منذ نعومة أظفاره فى طاعة الله وقد ترجم له على مبارك فقال: \_ وكان ابنه الشيخ أحمد عارفا بالله تعالى وليا صالحا مجذوبا مربيا للمريدين ومرشدا للسالكين حصلت له جذبة قوية وهو صغير فى حياة والده .

ويقول على مبارك أن الشيخ أحمد كان يقيم معظم وقته وهو في حالة الغيبوبة الروحية التي يطلق عليها (الانجذاب) في قرية ساقية مكى بمحافظة الجيزة. وساقية مكى هذه كما وردت في القاموس الجغرافي، أن اسمها الاصلى ساقية مكة، وسميت بهذا الاسم لأن ارضها كانت وفقا على اشراف مكة المكرمة، وكان في بدء تكوين هذه الناحية عليها ساقية فعرفت بساقية مكة وحرفت الى مكى في العهد العثماني، كما وردت باسمها الحالى في كتاب وصف مصر.

فلما رجع الشيخ أحمد الى حالته الطبيعية حضر الى زاوية والده بقلعة الكبش بطولون وتتلمذ عليه الامر الذى اتاح له فرصة القيام بطريقته من بعده وصار عالما وذاعت شهرته لهمته البالغة في محاولته قضاء حاجات تلاميذه ومريديه بل كل من يطرق بابه في الأمور الدينية والدنيوية على حد سواء ، كما كان يطعم الفقراء ويقدم لهم الكساء في المناسبات والاعياد الدينية .

وكان يقضى الشيخ أحمد أربعه أشهر كل عام فى ثغر الاسكندرية ، وبذلك أصبح له عدد غير قليل من التلاميذ ,هناك يكاد يعادل مريديه بالقاهرة .

وقد زاد الشيخ احمد في مساحة زاوية والده فاصبحت مسجدا تقام فيه الخطبة الى جانب ضريح والده ، فلما توفي دفن بجوار قبر والده . وفي سنة ١٦٨٨ه جدد الجامع ناظر الوقف سليمان ابن الشيخ عبد الرحمن من نسل الخضيرى فزاد في مساحته من الجهة الشمالية وجعله جامعا وأحدث به المنبر ودكة المبلغ وكسا جدرانه ببلاطات القيشاني كما أحاط الجدران أعلى القيشاني بشريط عريض به كتابات من بردة البوصيرى وتاريخ

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٤ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) احمد رمزي: القاموس الجغرافي ج٣ ص ١٥

هذه العمارة مكتوب على واجهة باب المسجد في البيت التالى:

باب الخضيرى لما تبغى عليك به وأرخن فهو جاه حاضر المدد وقلعة الكبش التى يوجد بها جامع الخضيرى هى جزء من جبل يشكر، الذى عرف بهذا الاسم نسبة الى يشكر بن جديلة من لخم. ويشكر قبيلة من قبائل العرب اختط عند الفتح بهذا الجبل، فعرف بجبل يشكر. وكان هذا الجبل يشرف على النيل وليس بينه وبين النيل شيء وكان يشرف على بركة الفيل (التى ردمت الآن) وبركة قارون التى ردمت وأصبحت تعرف اليوم بالبغالة. أما عن قلعة الكبش فيقال انه كان بجبل المقطم تنور يعرف بتنور فرعون وبجانبه قلعة عليها رسوم وتماثيل فرعونية قوامها الكبش الذى يرمز الى الاله آمون، وقد بقى الننور وكذا القلعة حتى هدمهما احمد بن طمولون وبنى مكانهما جامعه وقصره وقطائع جنده.

ويصف على مبارك جامع الخضيرى كما كان في القرن ( ١٩ ) م فيقول: في سنة ١٢٧٩ حصل خلل في البوائك التي تحيط بصحن الجامع فهدمها حسن خالد الخضيرى وكذا الدهليز الذي يؤدى من المدخل الرئيسي الى داخل المسجد، فجدد على ما هو عليه الآن. يقع مدخل المسجد الرئيسي في الجهمة الشرقية على امتداد حائط القبلة ويصعد اليه بعدة درجات حجرية. وبداخل الباب يوجد دهليز بآخره توجد خلوة صغيرة يقيم بها خادم المسجد. وفي الجانب الايمن لهذا الدهليز يوجد باب يوصل الى دورة مياه الجامع، فاذا ما انتهى الشخص من أداء الوضوء يصعد الى المسجد من درج يسمى ( سلم الطهارة ).

ويتوسط المسجد صحن صغير يحيط به من ثلاث جهات رواق واحد قائم على أعمدة بعضها من الرخام والاخر من الحجر، أما ايوان القبلة فيوجد به صافن من الأروقة. وأرض الجامع مفروشة بالحجر وسقفه مغطى بالخشب المزخرف بالنقوش الزيتية ويحيط بأعلى الجدران وزرة خشبية مكتوب عليها «أنشأ هذا المسجد أبو العباس أحمد المخضيرى» ويوجد ضريح الشيخ سليمان تجاه باب الوسط عليه قبة ومقصورة من الخشب وبداخل المقصورة قبر ابنه الشيخ احمد وقبر السيد حمزة الخضيرى ومقصورة ثانية صغيرة بها قبر السيد تاج الدين. والضريح عبارة عن حجرة صغيرة مربعة الشكل في الركانها الاربعة مقرنصات صغيرة حولت المربع الى شكل ثماني وأقيمت فوقه رقبة مثمنة كثيرة الارتفاع فتحت بها اربع نوافذ للإضاءة ثم أقيمت فوقها قبة صغيرة.

والمسجد علىء بالدواليب الحائطية يضع بها المجاورون حاجياتهم . وفي النهاية الغربية لايوان القبلة توجد دكة المبلغ وهي قائمة على عمودين وتحتها ازار خشب كتبت عليه ابيات من الشعر في مدح السادة الخضيرية ، وتحت الازار بلاطات من القيشاني التركي الجميل . وبجوار الضريح في ايوان القبلة توجد خزانة للكتب بجوارها باب يسمى باب القبة نسبة الى قبة الضريح يوصل الى سطح المسجد . ويوجد بجدران المسجد الاربعة من أعلى نوافذ معلوءة بالجص والزجاج المتعدد الالوان ، أما النافذة التي تعلو المحراب فمملوءة بالخشب الخرط . وفي وسط جدار القبلة يوجد المحراب وقد كتب اعلاه قوله تعالى : «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » . وعلى يسار المحراب توجد خلوة صغيرة تسمى المعبد .



## مسجدالأميرسليمان

سيالفىيوم الشهيربالمعلق (٩٦٦ه/١٥٥م)



الفيوم قاعدة محافظة الفيوم، وهي من المدن المصرية القديمة ويقول جويتيه واميلينو وغيرهما من المؤرخين الذين كتبوا عن الفيوم، ان اسم الفيوم في العصر الفسرعوني كان (Chdat)) أو (Chdit) ومعناها الجزيرة . لأنها كانت وقت تكوينها واقعة في بحيرة موريس، ثم سماها القبط (Piom) ومعناه مركز اليم، ومنها أخذ العرب كلمة فيوم وأضافوا اليها أداة التعريف فصارت الفيوم (1 . ويزعم المسعودي (1) ان معنى الفيوم ألف يوم، ويبدو أنه بني هذا الزعم على القصة التي ذكرها المقريزي (1) ، وتتلخص في أن فرعون مصر طلب من سميدنا يوسف الصديقي أن يستصلح أرض الفيوم لابنته ، فحفر يوسف خليجا يصل الفيوم بالنيل كي تصرف فيه المياه الزائدة وقت الفيضان ، مما أصلح أرض الفيوم، وقد استغرقت تلك العملية من يوسف سبعين يوما ، فلما رأى فرعون تلك الأعمال التي أتمها يوسف قال لوزرائه «هذا عمل ألف يوم» فسميت الفيوم ، وقد غاب عنهم ان فرعون مصر لم يكن يعرف العسربية . ومدينة الفيوم ظلت منذ نشأتها في العصر الفرعوني حتى الآن قاعدة لاقليمها ، وردت في معاجم (1) البلدان أنها ضمن كور مصر ، وجاء في أحسن (1) التقاسيم ، الفيوم بلد جليل به مزارع الأرز الفائق ، والكتان الدون (1) ولها قرية سرية تسمى الجوهريات . وقال الادريسي ، الفيوم مدينة كبيرة ذات بساتين وأشجار وفواكه وغلات ، وأكثر غلاتها الأرز وهو أكثر من سسائر حبوبها ، ولها جانبان على وادى اللاهون ( بحر يوسف ) . ويقول القضاعي «الفيوم وهي مدينة

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني ج٣ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ج٢ ص ١١٥.

<sup>(</sup>۳) المقريزي ج۱ ص ۳۹۹ ـ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) المسالك لابن جرداذيه ص ٢٣٧، تقويم البلدان ج١ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٥) المقدسي: ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) الدون: الجيد.

دبرها يوسف إلنبى عليه الصلاة والسلام بالوحى وكانت ثلثمائة رستين ضيعة تمد كل ضيعة منها مصر يوما واحدا فكانت تمد مصر السنة. وكانت تروى من اثنى عشر ذراعا ( وهو أقل منسوب لمياه الفيضان ) ولا يستبحر ما زاد عن ذلك لأن يوسف عليه السلام اتخذ لهم مجسرى ورتبه ليدوم لهم دخول الماء فيه وقومه بالحجارة المنضدة وبنى به اللاهون، ويضيف الكندى وليس في الدنيا ما بنى بالوحى غير هذه الكورة ولا بالدنيا بلد أنفس منه ولا أخصب ولا أكثر خيرا ولا أغزر أنهارا، ولو قايسنا بأنهار الفيوم أنهار بصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل. ولقد عد جماعة من أهل العقل والمعرفة مرافق الفيوم وخيرها فاذا هي لا تحصى فتركوا ذلك وعدوا ما فيها من المباح مما ليس عليه ملك لأحد من مسلم ولا معاهد، فاذا هو فوق السبعين صنفا».

ولعل المراد بالوحى في عبارتى القضاعى والكندى الالهام لأنه من معانى الكلمة لغة . وقال عبد الحكم (۱) ان الفيوم أقامت سنة بعد الفتح لا يعلم المسلمون بمكانها حتى أتاهم رجل فذكرها لهم فأرسل عمرو بن العاص جيشا ، ( وقد اختلفت الروايات في اسم قائد الجيش فقيل ربيعة بن حبيش بن عرفطة الصدفي ، وقيل مالك بن ناعمة الصدفي ، وذكر قيس ابن الحارث الذي سار حتى أتى قرية قيس فنزل بها والتي تزعم المراجع العربية انها سميت باسمه كما تقدم ) ، ويقول ابن عبد الحكم فلما هجموا عليها لم يكن عندهم قتال وألقوا بأيديهم .

أما عن خراج مدينة الفيوم، فتجمع المراجع العربية على أنها كانت أغنى كور مصر، قال ابن زولاق، حدثنى أحمد بن محمد بن طرخان الكاتب قال، عملت على الفيوم لكافور الأخشيد في هذه السنة (يعنى سنة ٣٥٦ه) فعقدت بها ستمائة ألف دينار، وعشرين ألف دينار، ومنها المباح الذي يعيش الناس فيه من أهل مالا يضبط ولا يحاط بعلمه، وذلك غير المرافق والخيرات التي تحت أيدى الملاك. وقال القاضي الفاضل في كتاب متجددات الحوادث، ان متحصلات الفيوم بلغت في سنة ٨٥٥ه مائة ألف واثنين وخمسين ألف دينار وسبعمائة وثلاثة دنانير. وقال البكرى، والفيوم معروف هناك يغل في كل يوم ألفي مثقال ذهبا. وقد أطنب كل من تكلم عن تاريخ مصر عن خيرات مدينة الفيوم حتى أصبح اسمها يقدرن باسم مصر، فيقول اليعقوبي مثلاً كان يقال في متقدم الأيام مصر والفيوم لجلالة الفيوم وكثرة عمارتها، وبها القمح الموصوف، وبها يعمل الخيش، ويقول على مبارك (٣)، ان صناعة الخيش

<sup>(</sup>١) قضائل مصر ص ٢٧، معجم البلدان ج٦٩٥٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) البلدان ج١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الخطط التوفيقية ج١٤ ص ٨٤.

ظلت قائمة بالفيوم حتى نهاية القرن التاسع عشر، وانها كانت تمون الميرى به. وورد في الخطط التوفيقية، أن بالفيوم سمكا كثيرا، فقد ذكر مؤرخ بطارقة الاسكندرية في تاريخ الشهداء أنه انكشف في الفيوم بركة متسعة بها كثير من البلطى، ينقل منه الى الفسطاط في كل يوم مقدار عظيم، فكان ما ينقل اليها يحمل على عشرين جملا، وكانت تعطى لمن يلتزمها في السنة بستين دينارا، وكان البلطى نوعين كبير وصغير، فالذى تزن الواحدة منه أربعة أرطال تباع العشرة منه بتسمعة دراهم، وما فوق العشرة منه بعشرة دراهم، والكبير تباع العشرة منه بخمسه عشر درهما، وكانت الواحدة منه ربما تزن خمسة عشر رطلا أو أكثر. على أن شهرة الفيوم بالسمك ترجع الى ما قبل العصر الاسلامى. فقد تكلم هيردوت عن سمك الفيوم، فقال ان السمك كان يملح ويبقى طوال السمنة وأن الأهالي تسمتهلكه بكثرة فضلا عما يطعم به الحيوانات المقدسة. وقد بلغت مدينة الفيوم من الأهمية في القرنين السادس والسابع للهجرة أن عمل برج للحمام بالقاهرة خاص بها وسمى باسمها لتلقى البريد عن طريقى الحمام الزاجل، فقد ورد(۱) بالمقريزى أنه كان بالقاهرة في موضع يعرف بالبرقية، برج حمام يسمى ببرج فقد ورد(ا) بالمقريزى أنه كان بالقاهرة في موضع يعرف بالبرقية، برج حمام يسمى ببرج الفيوم، وكان بناؤه بأمر الأمير فخر الدين عثمان الاستادار في سلطنه الملك الكامل بن صلاح الدين وكانت الفيوم من اقطاعاته، فكان حمام البريد يأتى بأخبار المديرية الى هذا الأمير فينزل بهذا البرج.

وذكر أبو صالح الأرمني (٢)، أنه يوجد بالفيوم كثير من الأديرة والكنائس ومن أهمها دير بالقرب من حجر اللاهون باسم دير اسحق وهو على جبل في جنوب الفيوم بموضع يعرف باسم بير بنوده يحيط به ثلاثة أسوار من الحجر واليه يذهب الناس. ومن الكنائس الهامة بها كنيسة ميكائيل وتقع بالقرب من الباب المسمى بباب السور، وهي عظيمة الاتساع، بوائكها محمولة على عمد غاية في الدقة والجمال، وهي نادرة المثال بصعيد مصر. ويشيق مدينة الفيوم بحر يوسف اذ يمر بوسطها وعليه قنطرتان قديمتان احداهما في أول المدينة توصل الى الأسواق والثانية عند نهايته وعلى هذه القنطرة جامع. ومباني المدينة من الأجر وحاراتها ضيقة وغير مستقيمة، وكان بها كثير من الخانات والحوانيت العامرة بأصناف البضائع. وبمدينة الفيوم كثير من المساجد الجامعة، أشهرها جامع الروبي سمى باسم الشيخ الروبي المدفون بجواره

<sup>(</sup>۱) المقريزي جا ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) أبو صالح ص ٧٨.

وضريحه مزار مشهور ويزعم العامة أنه من نسل روبيل أخبى يوسف عليه السلام، وذكر المقريزى، أن صلاح الدين الأيوبى، أنعم على ابن أخيه المظفر تقى الدين، بالفيوم وأعمالها، وأن هذا الأخير أقام بها مدرستين احداهما للشافعية والثانية للمالكية.

وقد كان بمدينة الفيوم كثير من العلماء والفقهاء من مختلف النحل والأديان فقد جاء في كتاب الفهرست لأبي الفرج، أن من علماء اليهود وأفاضلهم ابن سعيد الفيومي كان متمكنا في اللغة العربية وله كثير من المصنفات، ومن العلماء المسلمين الشيخ شعبان الفيومي<sup>(1)</sup> الأزهري الامام الفقيه والشيخ سليمان الفيومي ومن شعرائها المطبوعين، عبد البر بن عبد القادر وهو من أدباء الفيوم المعدودين.

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ص ٧٦.

#### الوصف المعماري

مسجد الأمير سليمان الشهير بالمعلق: (لوحة رقم ٣٧)

يرجع تاريخ انشاء هذا المسجد الى أوائل العصر العثمانى،
فقد بناه الامير سليمان بن جانم بن قصروه، كاشف (حاكم) البهلساوية
والنيوم ( ٩٦٦ه / ١٥٦٠م ).

ويشبه هذا المسجد من حيث التخطيط والزخارف، مساجد المماليك الجراكسة، فقد حفل سقف المسجد بزخارف ونقوش كتابية تشبه الى حد كبير نقوش وكتابات خانقاه الأشرف برسباى بصحراء العباسية.

أما من حيث التخطيط الداخلي فقد روعي فيه تخطيط المدارس المتعامدة ذات الايوانات الأربعة، أكبرها واعمقها ايوان القبلة وهو ايوان الحنفية، فقد كان مذهب الدولة العثمانية الرسمي.

وقد عرف المسجد باسم المعلق وذلك لارتفاعه عن سطح الأرض فقد كان يصعد اليه بمجموعة من الدرجات المستديرة التي تتقدم المدخل الرئيسي للمسجد وهي تشبه الى حد كبير درجات مسجد الملكة صفية بالقاهرة.





## مسجدالشعراوى

بشارع الشعرانی البرانی (۹۷۳ ه/1070م)

يقع هذا المسجد في شارع الخليج المصرى (بور سعيد حاليا)، كما تطل واجهته الشرقية التي توجد بها القبة على شارع الشعراني البراني، والمسجد كله يشرف على ميدان باب الشعرية. والواقع ان هذا الميدان كان يوجد منذ العصر الفاطمي أمام أحد ابواب سور القاهرة الغربي المحاذي لخليج أمير المؤمنين، كما كان يسمى بذلك الاسم في ذلك الوقت (نسبة الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب). وكان اسم الباب الذي يفتح في السور الغربي بالقرب من نهايته الشعالية، يعرف باسم (باب القنطرة) وذلك لوجود قنطرة على خليج أمير المؤمنين في تلك المنطقة توصل بين ضفتي الخليج. وظل اسم باب القنطرة وميدان باب القنطرة متداولين في خطط القاهرة حتى بني مسجد الشعراوي ودفن فيه العالم الزاهد الشيخ الشعراوي، ترك الجمهور اسم باب القنطرة وميدان القنطرة وتسامعوا باسم ميدان باب الشعرية وشارع الشعراني فعرفا به وذلك منذ القرن العاشر للهجرة السادس عشر للميلاد.

أما عن صاحب هذا المسجد فهو الامام العامل العابد الفقيه المحدث الصوفى عبد الوهاب بن أحمد بن على بن محمد الشعراوى. ولد الشعراوى ( ١٤٩٨ / ١٤٩٣م ) بناحية قلقشندة التى تقع الى الجنوب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية وبينها وبين القاهرة ثلاثة فراسخ (١). كما تقع مدينة قلقشندة غربى بلدة أجهور الكبرى على ترعه الجاموس (٢)

<sup>(</sup>١) ابن مماتى: قوانين الدواوين ص ١٦٨

<sup>(</sup>۲) ياقوت الحموى: معجم البلدان ج٤ ص ٥٨

واذا جاز لمدينة قلقسندة أن تباهى غيرها من المدن المصرية بنجابة ابنائها وبعض عظمائها، فان لها ان تباهى المدن كلها بثلاثة رجال من رجالاتها(١)، وهم الليث بن سعد الذى قال عنه الشافعى، ان الليث افقه من مالك الا أن تلاميذه لم يقوموا على نشر مذهبه. وأما الثانى فهو أبو العباس القلقشندى العربى الأصل، فهو من بنى بدر من فزارة من قيس بن عيلان(١). وصاحب المصنفات العديدة لعل أشهرها كتابه (صبح الاعشى). أما الثالث فهو شيخنا عبد الوهاب الشعراوى العالم المحدث الذى سلك طريق التصوف الصحيح وقطع علاقته بالدنيا.

أما عن شهرته بالشعراوى ، فيرجع السبب فى ذلك إلى أن والدته قد انتقلت به بعد ولاته بأربعين يوما إلى قرية والده المعروفة بساقية أبى شعرة فنشأ بها ونسب إليها . وبهذه المناسبة نود أن ننبه إلى أن جمهبور المؤرخين يكتبون اسمه الشعرانى بالنون ، على الرغم من أن كتبه بخطه بالواو على بعض مؤلفاته المخطوطة من ( مختصر له لمدونة الإمام مالك بما نصمه « يقول مسطرها عبد الوهاب بن أحمد الشعراوى الشافعى . إنى بلغت فى الاختصار من أول المدونة إلى هنا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لى بالاطلاع على أقوال الإمام رضى الله عنه بتاريخ رابع ذى الحجة الحرام (٣) ١٥٤ ه » .

وقد ظل في طفولته يدرس في كتاتيب ساقية أبي شعره ويحفظ القرآن حتى اذا بلغ الثالثة عشرة من عمره انتقل الى القاهرة (٤) ٩٩١٩ حيث تلقى العسلم على كبار علمائها وفضلاء محدثيها، مما حبب اليه علم الحديث فعكف على دراسته وكان رحمه الله متمسكا بأهداب السنة مغاليا في الورع، ثم سلك طريق التصوف وقطع علاقته بالدنيا، فكان يطوى الأيام صائما ويفطر على قليل من الخبز. وكان يؤثر ذوى الحاجة على نفسه حتى بملبسه موزعا أوقاته بين العبادة والدرس.

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف حمزه: القلقشندي في كتابه صبح الاعشى ص ٤١ (كتب الاعلام)

<sup>(</sup> ٧ ) السخاوي: الضوء اللامع جـ٦ ص ١٥٧

<sup>(</sup>٣) حسن عبد الوهاب ص ٢٩٩

<sup>(</sup> ٤ ) شدرات الذهب ج٨ ص ٣٧٢

وبعد مضى تلك الفترة الطويلة في البحث والدرس، عنى بالتأليف فصنف عددا كبيرا من الكتب بلغت نحو السبعين نذكر منها على سبيل المثال، مختصر الفتوحات وسنن البيهقى الكبرى، ومختصر تذكرة القرطبى، والميزان، والبحر المورود في المواثيق والعهود. ثم كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، والمنهج المبين في أدلة المجتهدين والبدر المنير في غريب احاديث البشير النذير. وكان يحبب الفلسفة وينهسى عن الحلط من قدرهم وتنقيصهم وينفر ممن يذمهم ويقول «هؤلاء عقلاء (۱)»

ومن الكتب التى اختتم بها حياته هى مشارق الانوار القدسية فى العمهود المحمدية ، والجوهر المصون فى علوم الكتاب المكنون ، وطبقات ثلاث ، ولوائح الخذلان على من لم يعلم القرآن (٢) . وقد ظل شيخنا على هذا الحال من الورع والتقوى والتصوف حتى قويت روحانيته ، فكان يفتتح الذكر عقب صلاة العشاء فلا يختمه الاعند الفجر . وقد حسج واعتمر مرارا .

<sup>(</sup>١) الكواكب السائره قسم (٣) ص ٨٥٩

<sup>(</sup>٢) شدرات الذهب ج٨ ص ٣٧٣

#### الوصف المعمارى

كان شيخنا عبد الوهاب الشعراوى يقيم في مسجد الغمرى مدة طويلة ، ثم انتقال الى مسجد فاطمة أم خوند القريب من مسجده الحالى ، والذى أنشأته خوند فاطمة بنت قايتباى العمرى شرعت في انشائه حوالى<sup>(۱)</sup> ( ۱۵۰ه / ۱۶۶۲م ) وفي مدة اقامته بمدرسة أم خوند أنشأ القاضى عبد القادر الأرزملى<sup>(۱)</sup> مدرسته المعروفة بالقادرية وهي التي حال محلها المسجد الحالى . فانتقل اليها الشيخ الشعراوى فآوى إليه المريدون وطلاب العلم والفقراء من المتصوفة لسماع دروسه في الفقه<sup>(۱)</sup> .

على أن مريدبيه لم يكونواقاصرين على طبقة الفقراء والمعوزين ، فقد قصده الأمراء والوزراء وعلية القوم من الحكام والمحكومين على السواء (1) . وظل هكذا مجلسه موثل ومورد الجميع الى ان توفى عصر يوم الاثنين ٢ من جمادى الاولى ( ١٥٦٥م ) ودفن فى تربته التى أعدت له يوم وفاته بجوار المدرسة ، ثم أقيمت عليها هذه القبة (٥٠).

وقد أقيم المسجد الحالى محل المدرسة القادرية السالف الاشارة اليها وقد تم تجديده في عهد نظارة السيد محمد عبد الحليم الشعراوي<sup>(٦)</sup> ( ١٣٢٥ه / ١٩٠٧م )

ويتكون المسجد من مستطيل يقسمه صفان من الأعمدة الى ثلاثة أروقة . ويتكون كل صف من بائكة تحتوى على أربعة أعمدة يعلوها عقود مدببة ممتدة . وتحمل عقود البوائك سقف المسجد الخشبى المزخرف برسوم زيتية متعددة الألوان . ويوجد بالرواق الأوسط (منور) لاضاءة المسجد وتهويته .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ج٢ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>۲) طبقات الشعراني ج۲ ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٣) الخطط التوفيقيد ج١٤ ص ١١٠

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ج٨ ص ٣٧٥

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة قسم ٣ ص ٨٦٣

<sup>(</sup>٦) الخطط التوفيقية ج١١٤ ص ١٠٩

ويتصدر جدار القبلة المحراب وهو بسيط وخال من الزخرف اللهم الا بعض نقوش زيتية تشبه تجزيعات الرخام. وبجواره محراب من الخشب مزخرف بأنواع من ( الزرنشان ) ورسوم تقليد للتطعيم بالعاج

وللمسجد ثلاث واجهات، الرئيسية منها في الضلع الغربي وتطل على شارع الخليج ( بورسعيد حاليا ) والواجهة الجنوبية حيث توجد قبة الدفن وتطل على شارع الشعراني .

وبجوار المسجد توجد القبة وهي الجزء الوحيد الباقي من المبنى القديم. وتتكون من مربع مبنى من الحجر، تعلوها منطقة الانتقال التي يشغلها عدة صفوف من الدلايات ويقوم فوقها رقبة مرتفعة فتحت فيها ست عشرة نافذة معقودة. وتعلو الرقبة قبة مبنية من الطوب يعلوها هلال نحاسى. ويحتوى مربع القبة على صفين من النوافذ، السفل منهما يحتوى على نافذتين مستطيلتين يعلوهما عتب مكون من صفحات معشقه من الحجر الأبلق يعلوه عقد عاتق من الحجر الابلق كذلك. ويحتوى الصف العلوى على نافذتين قنديليتين تتوسطهما فتحة مستديرة، وفي منطقة انتقال القبة توجمد نافذة قنديلية. وقد ملئت جميع النوافذ القنديلية بالزجاج المعشق المتعدد الألوان

وقد حليت جميع جدران القبة من الداخل بنقوش زيتية . ويتوسط القبة مقصورة خشبية مطعمة بالعاج والصدف عملت<sup>(۱)</sup> ( ١٦٦١ه/ ١٧٤٨م ) . كما صنع باب القبة من الخشب وزخرفت بطريقة الحشوات المجمعة وبطريقة الحفر البارز والغائر .

كما يوجد بالمسجد مجموعة من المقابر، وهي قبر العلامة الشيخ على نور الدين الشوني الذي ترجم له الشعراوي<sup>(۲)</sup> في طبقاته فقال «شيخي ووالدي وقدوتي الشيخ نور الدين الشوني، خدمته خمسا وثلاثين سنه». والشيخ نور الدين من أهالي بلدة شوني من نواحي (طنتدا) طنطا، بها أمضي طفولته وجزءا من شبابه، ثم قدم الي مصر فاستقر به المقام خطيبا وشيخا في تربة السلطان برقوق بالصحراء، وقد انشأ الشيخ نور الدين

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج١١٤ ص ١١٢

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراني ج٢ ص ١٩٩

بالجامع الأزهر مجلسا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك<sup>(١)</sup> ( ١٩٩٧ه / ١٤٩٢م ) في عهد السلطان قايتباى .

ثم تنقل بعد ذلك الى عدة اماكن فقد نقله السلطان طومانباى (٧) العادل الى تربته وعهد إليه بالسبيل الملحق بها. وأخيرا انتقال الى المدرسة السيوفيه فأقام بها حتى توفى ( ١٥٣٧ه / ١٥٣٧م ) ودفن بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية.

كما دفن عند الشعراوى ابنه العالم الصالح عبد الرحمن بن عبد الوهاب الشعراوى الذى تولى مشيخة المدرسة بعد وفاة والده ، وجاء وصفه فى شدرات (۱۳ الذهب « انه كان حسن الخلال من بيت مبارك متصل المدد والخيرات » توفى فى اواخر ( ۱۹۰۱ه / ۱۹۰۳م )

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ج٢ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة قسم ٣ ص ٨٦٥.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ج ٨ ص ٣٧٤.



### مسجدالمحمودسية

بمیدان صلاح الدین بالقلعة ( **۹۷۵** ه/۱۰۵۷)

أنشأ هذا المسجد أحد وزراء الدولة العثمانية الذي أرسله السلطان سليمان القانوني ليتولى امارة مصر، وهو محمود باشا وذلك في ( ١٩٧٣ه / ١٥٦٦م). وقد جاء ذكره في النزهة (١) الزهية، بأنه عندما وصل الى ميناء الاسكندرية استقبله كبار رجال الدولة بما يليق بمقامه من التحية والترحيب وقدموا له الهدايا من التحف الثمينة من الذهب والفضة والخيول المطهمة. ولما وصل مدينة القاهرة كان في مقدمة مستقبليه حاكم الصعيد الأمير محمد بن عمر، الذي قدم اليه الكثير من الهدايا من تحف وخيول وكذا خمسين ألف دينار. ولكن محمود باشا جزى الأمير محمد بن عمر على هذه الهدايا القيمة جزاء سنمار، اذ لم يمض على وصوله القاهرة بضعة اسابيع حتى غدر به فقتله واستولى على شروته.

وقد اشتهر محمود باشا بالظلم والجور والتعسف في معاملة الناس، فقد تشدد في جمع الضرائب فاستعمل جميع انواع القسوة والعنف في جمعها، بل وصل به الأمر في معظم الحالات الى مصادرة أموال من يتأخر عن السداد. وبرغم هذه الغلظة الا أنه اشتهر بالكرم الذي يصل الى حد السفه.

وكان طبيعيا ان تنتهى حياة مثل هذا الوالى بالقتل، فقد قيل ان محمود باشا خرج في يوم الاربعاء (٢) آخر جمادى الاولى، وقيل في غرة (٣) جمادى الثانية في موكب فخم وخدم وحشم من القلعة للنزهة في بساتين الناصرية، وبينما هو يمر على بركة الناصرية بين البساتين اذ اعتدى عليه شخص مجهول وأطلق عليه عيارا ناريا فأصابه إصابة بالغة ولم يجد فيه العلاج. ولما أحس بدنو أجله أوصى بعتق جميع مماليكه، كما أوصى أن تأخذ زوجته جميع أملاكه، ثم توفى ودفن بمسجده الذي تم بناؤه ( ٩٧٥ه/ ١٥٦٧م).

<sup>(</sup>١) النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية ورقة ٤٩ ـ ٥٢ (مخطوطة)

<sup>(</sup>٢) أخبار الاول ص ٨٩

<sup>(</sup>٣) التوفيقات الالهامية ص ٩٧

#### الوصف المعمارى

يقع هذا المسجد في ميدان صلاح الدين بالقلعه ( المنشية سابقا ) وهو من المساجد المعلقة اذ يصعد اليه ببضع درجات من الواجهاتين الجنوبية والشامالية ويمتاز مسجد المحمودية باحتوائه على أربع واجهات مبنية بالحجر، الا ان الواجهة الرئيسية تقع في الضلع الجنوبي ويتوسطها المدخل الرئيسي. ويتكون المدخل من باب معقود يعلوه ثلاث مربعات بداخلها مزررات على هيئة شرافات ، يعلوها عتب آخر مزرر ، يأتي فوقه نافذة صغيرة يعلوها مقرنص كبير يعلوه ثلاث حطات من الدلايات . ويحيط بكل هذه الزخارف التي تعلو باب المدخل طاقية الباب وهي من الحجر الابلق ، أبيض وأحمر .

ويكتنف عقد الباب توشيحتان ملبستان بالحجر الأبيض والأحمر كذلك، وقد كتب في طبلة العقد (الله حسبي).

وكان يوجد على يسار المدخل الرئيسي سبيل أدركت لجنة حفظ (١) الآثار العربية بقايا أرضيته الرخامية، التي حفظت في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة.

أما الواجهة الشمالية فيتوسطها كذلك مدخل يقابل بابه باب المدخل الجنوبي على نفس محوره. ويعلو الباب عدة حطات من الدلايات البديعة التكوين. ويجاور الباب من جهته الغربية باب صغير يؤدى الى دهليز مقبى يشغل أسفل الايوان الغربي للمسجد. أما الواجهة الشرقية فتضم القبة التي تعلو مدفن محمود باشا. وهذه القبة بارزة عن سمت الواجهة وقائمة بمفردها. وقد بنى مربع القبة وكذا الرقبة بالحجسر أما القبة فمبنية من الأجر.

ويتكون المسجد من مربع طول ضلعه ١٩,٧٥ مترا. ويعتبر تخطيط مسجد المحمودية فريدا في نوعه، فهو ينقسم الى ايوانين فقط يفصل بينهما (درقاعة) تمتد من الشمال الى الجنوب بحيث تصل بين بابى المسجد. ويتوسط المسجد مربع أصغر من مربع المسجد يحدده أربعة أعمدة كبيرة من الجرانيت الأحمر، يعلوها أربعة عقود كبيرة يتوسطها منور

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب ص ٢٩٦

يرتكز على كوابيل حجرية تقوم فوقها عوارض خشبية تحمل سقف المسجد من جهاته الأربع. ويتكون السقف من برطوم ومربوعات مزخرفة برسوم زيتية متعددة الألوان ومذهبة.

ويتوسط جدار القبلة الشرقى محراب حجرى خال من الزخرف الآن ، يعلو عقده نافذة مملوءة بالزجاج المعشق ويتوسطها كتابة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) . ويجاور المحراب منبر خشبى ، صنعت ( ريشتاء ) بطريقة الحشوات المجمعة ويعلوها افريز من الخرط .

ويحيط بجدران المسجد من جهاته الأربعة صفان من النوافذ، الاسفل منها كبيرة ومستطيلة الشكل يعلوها عتب فوقه عقد عاتق. وقد ملئت نوافذ الصف السفلى بمصبعات حديدية. أما نوافذ الصف العلوى فهى معقودة ومملوءة بالزجاج المعشق المتعدد الألوان.

ويعلو جدران المسجد ايزار خشبى كبير، يحتوى على كتابات قرآنية محصورة فى بحور ويتخللها جامات ملئت بزخارف نباتية مذهبة ومن الآيات القسرآنية قوله تعالى « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الاالله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين »

كما يحيط بفتحة المنور ايزار كتب عليه النص التالى: « بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ». قال صلى الله عليه وسلم من ( بنى مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة أوسع منه ). أمر بانشاء هذا المسجد المعمور من فيض ماله المبرور المقام العالى واسطه عقد اللالى أمير الأمراء الكرام كبير الكبراء الفخام فكان ابتداؤه وتاريخه بحكم منشئه الأول المبدى ٩٧٥ وانتهاؤه بمعاونه له من الرتب على أنه ليضىء برا للرضا للقوة \_ لاغلبيه وأول \_ والاكرام المختص حضرة الأمير الباشا محمود راجيا من كرم الله القبول والرضا من فضله العفو مرتضى تقبل(١) الله »

وفى جدار الايوان الغربي توجد دكة المبلغ التي تقوم على كوابيل حجرية . ويتوصل الى دكة المبلغ عن طريق سلم بابه في الركن الشمالي الغربي من الإيوان ، والسلم يوجد في

<sup>(</sup>١) محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار العربية سنه ١٩٠٦ ص ١١٨

سمك جدار الحائط يمتد حتى سطح المسجد. ويعلو دكة المبلغ صف من النوافذ المعـقودة' المملوءة بالزجاج المعشق المتعدد الألوان.

ويقع خلف المحراب مباشرة قبة الضريح ، يدخل اليها من باب الى يسار المحراب . وقد فرش داخل القبة برخام أبيض وأسود فى تكوينات هندسية بديعة . وتقوم القبة على مربع ملئت اركانه بمقرنصات فى منطقة الانتقال ، تعلوها رقبة مرتفعة تقوم فوقها القبة . ويحيط بجدران مربع القبة صفان من النوافذ ، السفلى منه مستطيل ومملوءة بمصبعات حديدية . اما الصف العلوى فنوافذه معقودة ومملوءة بزجاج معشق متعدد الألوان . ويشغل مربع القبة ثلاثة قبور ، أحدها قبر منشىء المسجد . ويتصدر ضلعها الشرقى محراب

وفي الركن الجنوبي الشرقي توجد قاعدة مستديرة حليت بزخارف تنتهي عند ارتفاع الواجهة الجنوبية بحطتين من الدلايات هي امتداد الدلايات التي تعلو نوافذ الصف العلوى من نوافذ الواجهة. ويعلو هذه القاعدة المستديرة مئذنة المسجد ذات دورتين يتوسطهما شرفة خشبية تقوم على حطة من الدلايات الحجرية. وتنتهي المئذنة بشكل المسلة العثمانية الطراز.





## مسجدسنان باشا

# بشارع جامع السنانية بولاق (٩٧٩ هـ/١٥٧١م)

أنشأ هذا الجامع سنان باشا التركى الذى عين واليا على مصر مرتين. وقد كان سنان باشا يجمع بين الحنكة السياسية والشجاعة والمقدرة الحسربية الممتازة مما جعل سلاطين الدولة العثمانية الذين عاصرهم وهم سليمان القانونى وابنه السلطان سايم الثانى ثم مراد الثالث وأخيرا ابنه محمد خان، يوكلون اليه القيام بالكثير من المهام الصعبة فى العالم العربى.

فقد تولى سنان باشا باشوية مصر ( ١٩٧٥م) وفي تلك الأثناء عهد اليه بالقضاء على الفتن والثورات القائمة في اليمن بين الباشاوات الأتراك وبين الائمة الزيدية حكام البلد الأصليين وذلك (١) ( ١٩٧٦م / ١٥٩٩م). ولما عاد منتصرا من هذه العملية الى مصر بقسى بها الى ( ١٩٨٠م / ١٩٥٧م )، كافأه السلطان بأن عينه صدرا أعظم في القسطنطينية. ثم عهد اليه بمهمة اكبر وأخطر، الا وهي فتح تونس واستخلاصها من أيد الأسيان

وقد يكون من المفيد ونحن نتناول شخصية سنان باشا ، ان نذكر في شيء من التفصيل ، العمليات الحربية والسياسية التي قام بها ، فهني على جانب كبير من الأهمية ، اذ هي توضح لنا بطريق غير مباشر عن أحوال البلاد العربية في المشرق والمغرب في ظل الحكم العثماني .

من المعروف ان السلطان سليم الأول قضى على دولة المماليك في مصر، ومن ثم فقد استولى على جميع الولايات التي كانت تابعة لدولة المماليك، ومنها اليمن ( ١٩٢٣ه / ١٥١٧م )، فقد دان المماليك المقيمون في اليمن للدولة العثمانية وذلك منذ سقوط دولتهم في مصر وقتل آخر سلاطينهم قانصوه الغورى ٩٢٣ه.

<sup>(</sup>١) الخزرجي: العقود اللؤلؤية ص ٢٦٣، الربيع: قرة العيون ص ١٧١

لكن خضوع المماليك في اليمن للدولة العثمانية ، لا يعنى زوال حكمهم في اليمن ، فقد ظلت السلطة والنفوذ الفعلى في أيديهم حتى ( ٩٤٥م / ١٥٣٩م ) وذلك في عهد السلطان سليمان القانونى . ولعل السبب المباشر في ذلك كما يقول سيرهنك (١) ، انه في عام ( ١٩٤٤م / ١٥٣٨م ) استغاث بهادر ، حاكم كجرات الهند بالسلطان سليمان القانونى ، لتعديات أساطيل على بلاده قائلا : انها مستمرة على العبث بالسواحل الهندية دائبة السطو على كل سفينة لمنع المواصلات التجارية التي كان بينها وبين الديار المصرية « فأصدر السلطان أوامره الى سليمان باشا الخادم والى مصر بتجهيز دونانمه (٢) في البحر \_ الأحمر لتسير بصحبة الجنود العثمانية الى بحر الهند.

فجهز سليمان باشا أسطولا مصريا مكونا من ستين غرابا<sup>(٣)</sup> وثلاثين سفينه وزودها بالمدافع والآلات الحربية، ثم أقلع بها من ثغر السويس ومر فى ذهابه بعدن وقتل أميرها اليمنى عامر بن داود وستة نفر من أصحابه، ونصب عليها أحد قواده المسمى بهسرام بك وترك معه بعض الجنود والمدافع ثم أقلع الى الهند

وبرغم انهزام سليمان باشا أمام البرتغال في موقعة قريبة من موقعة (ديو) ، الا ان اساطيلهم امتنعت لفترة الاعتداء أو الاحتكاك بالأمير بهادر حاكم كجرات بالهند. وفي عودة سليمان باشا الى عدن ومنها الى (فحا ) خلع والى اليمن ونصب مكانه مصطفى بك نائب غزة سابقا ثم عاد الى مصر. وهكذا أصبحت لأول مرة تابعة للدولة العثمانية تبعية فعلية بعد أن ظلت قرابة ربع قرن من الزمان في أيدى المماليك بعد أن زالت دولتهسم في مصر.

وقبل ان يترك سليمان باشا اليمن أناب عنه فيها مصطفى عزد باشا الذى واصل ، رحفه داخل اليمن حتى وصل ( زبيد ) ( ١٥٣٩ه / ١٥٣٩م ) حيث انضم اليه المماليك فيها ثم واصلوا زحفهم الى تعز التى استعصت عليهم، والتى كان يدافع عنها ويتولى أمورها الإمام شرف الدين وأولاده.

<sup>(</sup>١) سيرهنك: حقائق الاخبار عن دول البحار ج٢ ص ٣٨

<sup>(</sup> ۲ ) دونانمه: أي أسطول ( La gravière: Doria et Barbarous a. P. 252 عن )

<sup>(</sup>٣) الغراب جمعه أغربة وغربان وهو نوع من المراكب عرف بهذا لان مقدمه يشبه رأس الغراب أو الطائر وهو يمثل في الماء الطير في الهواء. وهو من مراكب البحر المتوسط التي أخذها العرب عن القرطاجنين وبقيت حتى الى عهد الدولة العشمانية (سعاد ماهر، البحرية في مصر الاسلامية ص ٣٥٩)

والأمام شرف الدين هو الذي حل محل الدولة الطاهرية ، التي ضعفت معنوياتها أثر الانتصارات المتكررة المتلاحقة للمماليك وخاصة بعد مقتل الأمير عبد الملك عبد الوهاب وذلك ٩٢٣هـ وبذلك انتهى ملك آل طاهر الذي دام نحو خمسة وستين عاما .

ولما تم للإمام شرف الدين بسط نفوذه في اليمن وذلك بمساعدة اليمنيين له ضد ما تبقى للمماليك من نفوذ بعد سقوط دولتهم، فوض أمور دولته الى أولاده الأمراء المطهر وعز الدين وشمس الدين، وذلك بعد مجيء مصطفى باشا ووصوله الى زبيد(١)، وبعد أن أوفدت تركيا الى اليمن وفدا برئاسة حسن بهلول التركى للاتفاق مع الإمام الأشرف. الا ان وفد حسن بهلول لم ينجح في غير افساد العلقة بين الأمير المطهر وأبيه الامام شرف الدين. وقد أدى هذا الخلاف الى نجاح الأتراك في الاستيلاء على تعز بايعاز من المطهر. الا ان هذا الخلاف سرعان ما انتهى عندما عرض الإمام شرف الدين على ولده المطهر مدينة طاهر وإعطاء أخويه بعض الحصون فعاد الوئام مرة أخرى

وانتقل المطهر الى صنعاء ٩٥٣ه، ضرب السكة باسمه، الا أن الأتراك استولوا عليها سنة ٩٥٤ه . وقامت بعد ذلك عدة مفاوضات بين المطهر وبين الدولة العثمانية، الا ان الأتراك استطاعوا بعد انضمام حسن باشا والى القسم الجنوبي الى عثمان باشا والى القسم الشمالي، بقواته، الاستيلاء على تعز وطرد عامل المطهر منها.

وفى تلك الاثناء ٩٧٦ه أرسل حسن باشا الى حضرة السلطان العثمانى بعد عودته الى ( زبيد ) يطلب النجدة ويستعجل الجيوش الجرارة . فلم يجد السلطان من يستطيع القيام بهذه المهمة الصعبة ، غير سنان باشا ، الذي جعل له ولاية مصر واليمن .

وجاء سنان باشا الى تهامة بجيوش كالغمامة ، والتى وصفها يحيى بن الحسين بن القاسم (٢) فقال : قدم الوزير سنان الى اليمن بجنود كأنهم الجان من كماة الفرسان وأعيان الشجعان ، وخزائن قارونية ، وأبهة سليمانية وزى لم يعمهد بمثله فى الاسلام وزمن الملوك الاعلام كالاموية والعباسية وسائر الملوك الايوبية والرسولية ».

ولما وصل سنان باشا إلى زبيد، انتقل منها إلى اليمن الجنوبية حيث قضى على أصحاب المطهر فيها، وانتقل إلى الشمال. إلى صنعاء سنة ٩٧٧ ه حيث دارت بينه وبين جند المطهر كثير من المعارك دامت عدة شهور أظهر كل منهما شجاعة وقوة وشكيمة نادرة المثال، وانتهبت بعقد الصلح بين المطهر وبين سنان باشا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد يحيى الحداد: تاريخ اليمن السياسي ص ٣١٥

<sup>(</sup>٢) غايد الاماني في اخبار القطر اليماني ج٢ ص ٧٣٣ (نشر الدكتور سعيد عاشور)

<sup>(</sup>٣) البزق اليماني في الفتح العثماني ص ١٢٢

وفى ٩٧٨ه عاد سنان باشا الى مصر بعد ان قرر أمور الجنود فى صنعاء وزاد فى نفقاتهم، وضاعف الخراج المحمول من اليمن الى السلطان الى مائنى دينار ذهبا كل عام بعد أن كان خمسين ألفا(١) من قبل.

وقد ظل سنان باشا واليا على مصر ( ٩٨٠ه / ٢٩٥٧) حيث غادرها الى القسطنطينية فعين صدرا أعظم. ولكنه لم يبق طويلا في تركيا فقد رأى السلطان سليم الثانى ان يعهد اليه بمهمة أخرى لا تقل خطورة وأهمية عن مهمة توطيد الأمن وتثبيت أركان الدولة العثمانية في اليمن، الا وهي فتح نونس واستخلاصها من أيدى الاسبان.

من المعروف أن الدول الاوروبية كانت تخشى بشدة توحيد المغرب تحت سلطة دولة اسلامية كبرى مثل الدوله العثمانية، ومن ثم فان رد فعل استيلاء العثمانيين على تونس<sup>(۲)</sup> ( ۹۷۰ه / ۱۵۲۹م ) كان شديد العنف. فقد دعا البابا لتأليف حلف مسيحى<sup>(۳)</sup> يقف أمام امتداد الدولة العثمانية في شمال افريقية وتقوية نفوذ الاسلام واعادته الى قوته في غرب البحر المتوسط التى كان عليها الى ما قبل سقوط الدولة الاسلامية في الاندلس على يد فرديناند وازابلا ( ۱۵۹۷ / ۱۶۹۲م ).

وفي ( ٩٧٧ه/ ١٥٧١م (٤٠) التقت القوى العثمانية بأساطيل الحلف المسيحى ودارت بين الفريقين معركة غاية في القسوة والشراسة، فقد كانت الدوافع المؤدية الى القتال متعددة لعل أهمها بعد العامل السياسي الدافع الديني، ومن ثم نستطيع القول بأنها كانت حربا صليبية ثانية.

وقد دارت هذه الموقعة قرب سواحل مالطة ، ولكن من أسف تغلبت فيها قوى الحلف المسيحى في معركة (ليبانتو)<sup>(6)</sup>. وكان من نتائجها احتفاظ الأسبان ببعض الجيوب الساحلية في شمال افريقية وتوقف نفوذ الدولة العثمانية في شمال افريقيا وفي غرب البحر المتوسط.

ولكن الدولة العثمانية سرعان ما استعادت مكانتها ، وذلك عندما حاولت أسبانيا

<sup>(</sup>١) غاية الاماني ج٢ ص ٧٤٣.

۲) ابن أبى دينار: المؤنس في أخبار افريقيا وتونس ص ١٨٣

<sup>(</sup>٣) حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس ص ٦٧

<sup>(</sup>٤) صلاح العقاد: المغرب العربي ص ٢٦

Safwat. M. M: Tunis and the great Powers. 28. ( 0 )

معاودة الهجوم على تونس وذلك في (  $1948 \times 1000 \times 10^{(1)}$ ) واعادة حكم الحفصين اليها. ولكن ذلك لم يستمر غير عام واحد، فقد استولى العثمانيون على تونس (  $1940 \times 10^{(1)}$ ) واستقر حكمهم بها وتأسست النيابة الثالثة في شمال افريقيا، فقد سبقتها نيابة الجزائر ثم نيابة طرابلس(7) (  $1140 \times 10^{(1)}$ )

لكن الحفصين لم يقنعوا بهذه الهزيمه وحاولوا استعاده حكمهم مرة أخرى بمساعدة الأسبان، عند ذلك لم يجد السلطان العثمانى سليم الثانى بدا من أن يرسل أشجع قواده واكثرهم حنكة ودراية سياسية، سنان باشا، الذى كان يشغل فى تلك الاثناء وظيفة الصدر الأعظم فى الاستانه. وقد استطاع سنان باشا القضاء على الحفصين قضاء مبرما بحيث لم تعد لهم قائمة بعد ذلك، كما استخلص تونس نهائيا من قبضة الاسبان.

ولم تقتصر أعمال سنان باشا العظيمة على الاعمال الخارجية والحربية فحسب بل شملت كذلك الكثير من الاعمال العمرانية والمدنية، في كل البلاد التي أقام بها أو ارتحل اليها. ولعل من أهم أعماله العمرانية في مصر، هو أعادة حفر خليج الاسكندرية وإنشائه الكثير من الخانات والحمامات وغيرها من المنشات الخيرية بها. كما اقام بها مسجدا، هذا بخلاف المنشآت المماثله في مدينة القاهرة وخاصة تلك التي اجتمعت في حي بولاق، وهي خان وحمام ثم المسجد الجامع موضوع البحث

هذا وأود ان أنبه هنا الى ان سنان باشا، والى مصر والصدر الأعظم فى الاستانة، هو غير الخواجه سنان المهندس الحربى العظيم الذى قام بتصميم الكثير من العمائر<sup>(3)</sup> فى تركيا، والذى كان معاصرا لسنان باشا. ولكن ليس من المستبعد ان يكون الخواجة سنان وأحد تلاميذه<sup>(6)</sup>، هو الذى وضع تصميم جامع سنان باشا بالقاهرة بحى بولاق.

وقد امتد عمر سنان باشا مدة ثمانين عاما فقد تونی(۱) ( ۱۰۰۶ه/ ۱۵۹۹م ) كانت كلها حافلة بجلائل الاعمال . كما عاش حياة مرفهة ثرية ، فقد ترك عند موته ثروة كبيرة ما بين نقود وسبائك ذهبية وتحف وجواهر وأمتعة ورياش (۷) ، فقد كان دخله السنوى (٤٠) ألف جنيه .

خلاصة تاريخ تونس ص ٧٦

<sup>(</sup> ه ) J: lal Essad: Tstanbule. P. 291 ( ۲ ) خلاصه الأثر ج۲ می ۲۱۶

<sup>(</sup>V) البرق اليماني في الفتح العثماني ص ١٢٣

<sup>(</sup>٨) تاريخ الدولة الاسلامية ص ١٠٥

Achard Prul: L'Histoire de la Medliterranee. P193

النزهة الزهية ص ٥٣

M. A. Patricolo,: Monument dert arabe P. 178

### الوصف المعمارى

لقد أنشأ سنان باشا جامعه الذى يقع فى حى بولاق ( ٩٧٩ه / ١٥٧١م ) . وهو يعتبر ثانى جامع أنشىء فى مصر على الطراز العثمانى ، فقد كان المسجد الاول جامع سليمان باشا الخادم بالقلعة .

والمسجد مستطيل الشكل يبلغ طوله ( ٣٥ ) مترا وعرضه ( ٢٧ ) مترا ، وان كان أوليا جلبي (١) الرحالة التركي الذي زار مصر قال في وصفه انه مربع الشكل اذ تبلغ مساحتة ( ١٥٠ ) قدما في الطول والعرض . ولعل الرحالة أوليا جلبي قد أدخل في مقاس الجامع الحديقة التي تحيط به ، فقد كان للمسجد من خارجه من ناحية حائط القبلة حديقة وصفها أوليا جلبي فقال : وتوجد له حديقة ذات زهور وورد أمام محسرابه » . كما كان يحيط بالمسجد سور به أبواب هدم الشرقي منها (١٩٠٢)

وقوام بناء المسجد قبه كبيرة يبلغ قطرها قرابة ( ١٥ ) مترا ويحيط بها من ثلاث جهات رواق واحد، وهي الجهة الشالية والجنوبية والغربية. وقد ناقشت السيدة هدايت (٢) تخطيط جامع سنان باشا الذي اعتبرته قد شذ عن الطراز التركي الذي استخدم في بناء المساجد السابقة عليه سواء في تركيا أو مصر، وقالت عنه انه ظاهرة فريدة غير مألوفة من قبل. والظاهرة الفريدة في رأى هدايت هو أن الجامع لا حرم له، أي لافناء يتقدم مكان الصلاة مثل جامع أو شي شريفيلي في أدرنه ( شكل ( ٣ ) وجامع بايزيد الثاني في اسطنبول ( شكل ( ٥ ) ) وجامع سليمان باشا الخادم بالقاهرة .

ولكننا لا نرى سببا لهذا العجب، فقد فسر لها الرحالة اوليا جلبى السبب الذى دعا المهندس في اتخاذ هذا التصميم الذى لا يختلف عن الطراز التركى وليس فيه أى تأثير محلى اللهم الا في التفاصيل الفرعية وهي بعض الزخارف. ذلك ان قوام الطراز التركى هي القبة التي تغطى مكان الصلاة كله، ثم الأروقة التي تحيط بالحرم أو الفناء ان وجد أو تحيط بالقبة (مكان الصلاة) اذا كانت المساحة صغيرة لا تسمح بذلك. وفي ذلك يقول

Evliya Celelsi: Seuah atname. vol. x. Misir P. 293 ( ١ ) ترجمة الاستاذ على احسان اوقور نقلا عن رسالة جامع الملكه صفيه للاستاذه هدايت تيمور

<sup>(</sup>٢) حسن عبد الوهاب ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) هدايت تيمور: جامع الملكة صفية ورقة رقم (٢٠٧)

اوليا جلبى: ولكن ليس له حرم (١) لوجوده على ثغر النيل » وهو يعنى بذلك ان وجود الجامع على ضفة نهر النيل الشرقية لم يسمح بوجود حرم أو فناء من جهتة الغربية

ويتكون مكان الصلاة من مربع يبلغ طول ضلعه ( ١٥ ) مترا تغطيه قبة مبنية بالحجر من الداخل أما خارجها فمن الأجر . ويشغل اركان المربع الذي تقوم فوقه دائرة القبة مثلثات رؤوسها الى ركن المربع بينما تبرز قواعدها عن سمت جدار المربع . بحيث تصنع مثمن متساوى الأضلاع ، أصبح من السهل معه اقامة قبة حجرية كبيرة واستطاعة جدران المربع احتمال ضغطها الطارد .

ومثلثات منطقة الانتقال تشبه الى حد كبير المثلثات الكروية المقعرة التى استعملت في العمارة الاسلامية من قبل مع اختلاف في أن رأس المثلث في منطقة الانتقال الاسلامية في اسفل بينما رأس المثلث في العمارة التركية في أعلى ولعل السبب في ذلك، ان في العمارة الاسلامية، ان منطقة الانتقال تقوم فوقها رقبة القبة التي تأتي بعدها دائرة القبة، بينما نجد في العمارة التركية أن القبة ترتكز مباشرة على مثمن مرحلة الانتقال دون رقبة، ومن ثم فهي في حاجة الى الارتكاز على الضلع الاكبر من مثلث منطقة الانتقال (انظر شكل)

ويشغل مثلث منطقة الانتقال نصف دائرة تخرج منها ثلاثة فصوص ، وقد وجد هذا النوع من زخرفة منطقة الانتقال في العصر المملوكي في القبة الفدويةالتي أنشاها الأمير يشبك بن مهدي (٢) ( ٨٨٤ / ١٤٧٩م ) أى قبل مسجد سنان باشا بما يقرب من قرن من الزمان . وقد زخرفت الدائرة التي تتوسط المثلثات بلفظ الجلالة منزلا بالحجر الأصفر في الحجر الابيض

ويحيط بالقبة صفان من الفتحات، يبلغ عدد كل منهما سته عشرة فتحة الصف الأسفل فتحاته معقودة وكل اثنين منهما متجاوران في ضلع من أضلاع المثمن. وقد فصل بين فتحات الصف الأسفل بثمان أعمدة مندمجة تنتهى بطاقية مضلعة. أما فتحات الصف العلوى فهى على شكل ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص يفصل بينها ستة عشر عمودا مندمجا وقد ملئت هذه الفتحات جميعها بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد الألوان.

ويحيط بالقبة من الداخل ويفصل بين صفى الفتحات شرفة خشبية ، بها معر ضيق لعل الغرض منه هو التفتيش على هذه الفتحات وصيانتها .

<sup>(</sup>١) اوليا جلبي: سياحه نامه (المترجم ـ جامع الملكه صغيه

<sup>(</sup>٢) سامي عبد الحليم: المنشآت المعمارية للأمير يشبك من مهدى (رسالة دكتوراه مخطوطة)

وقطاع القبة مدبب منبعج وكانت مغطاة بالرصاص كما جاء في (سياحة نامه) والتي وصفها أوليا جلبي (۱) بقوله «انها قبة جميلة كأنها صنعت في مصنع السماء»

ويتوسط الضلع الشرقى للقبة محراب كثير العمق زخرف تجويفه وتواشيح عقده بالفسيفساء الرخامية البديعة التكوين. وبجوار المحراب يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة الغرط (المعقل) والحشوات المجمعة. وفي الضلع الغربى المقابل لحائط القبلة توجد دكة المبلغ وهي من الخشب ومحمولة على الحوامل الخشبية كذلك (كوابيل). وقد زخرفت دكة المبلغ وكذا سيقفها الخشبي و(الكوابيل) بزخارف زيتية متعددة الألوان ومذهبة، قوامها عناصر نباتية وهندسية. ويصعد الى دكة المبلغ وكذا الشرفة التى تعلو الفتحات السفلى للقبة السالف الاشارة اليها من سلم فتح في سحك الجدار، له باب في النافذة الشمالية في الجدار الغربي للقبة.

أما الأروقة الثلاثة التى تحيط بالقبة وتفتح عليها بثلاثة أبواب والتى يبلغ عرض كل منها ثمانية أمتار، فهى مقسمة الى مربعات يعلوها قباب ضحلة تقوم على مثلثات كروية. ويبلغ عدد المربعات في الضلع الكبير خمسة وهو الرواق الغربي وأربعة في الضلعين الشمالي والجنوبي.

وتحمل قباب الأروقة بوائك معقودة مكونة من دعائم حجرية وأعمدة رخامية . ويعلو هذه البوائك دوائر جصية مفرغة بزخارف نباتية وهندسية بديعة التكوين ومكتوب بوسطها (الله ربي)، وتنتهى من أعلى بشرفات مرتفعة جميلة

وتقع مئذنة المسجد في الركن الجنوبي الشرقي، وهي تقوم على قاعدة مربعة يعلوها الطابق الاول وهو اسطواني زخرف بست عشرة قناة من الخارج. ويفصل بين الطابق الاول والثاني شرفة ذات ستة عشر ضلعا زخرف بنقوش مخرمة. وتقوم الشرفة على ثلاث حطات من المقرنصات والدلايات البديعة التكوين. والطابق الثاني دائري كذلك ولكنه اصغر من الطابق الاول من حيث قطر الدائرة ومن حيث الارتفاع. ثم يعلو ذلك الشكل المخروطي، الذي يميز المآذن التركية الطراز

وكان يوجد بالمسجد مزولة مصنوعة من القاشاني في النهاية الغربية الجنوبية منه، وهي من صناعة حسن الصواف (٢) (١١٨٢ه/ ١٨٦٢م)

<sup>(</sup>١) سياحد نامد ص ٢٩٣ المترجم)

<sup>(</sup>٢) حسن عبد الوهاب ص ٣٠٥



# جامع كريم الدين الخلوتي

بشارع بورسعید(الخلیج سابقًا) (۱۵۷۷هر/۱۵۷۲م)

هو الشيخ محمد بن أحمد كريم الدين الخلوتي ولد في عهد السلطان الأشرف قايتباى سنة ٨٩٦ه (سنة ١٤٩٠م) وعاصر السلطان الغورى آخر سلاطين دولة المماليك الجراكسه. جاء في الكواكب الدرية في مناقب الصوفية (١): نشأ في كنف الله حتى شب وترعرع فصار يميل الى الخير ويحضر مجالس الذكر وينشد فيها كلام القوم، فقد رزقه الله صوتا جميلا ونبرات حسنة متزنة ونغما رخيما. وقد أخذ عن الشيخ دمرداش المحمدى الطريق وكان من أقرب تلاميذه ومريديه، وكان هينا لينا فأحبه شيخه وعطف عليه وقربه منه ولقنه علوم (الاوفاق والحرف والزايرجة والرمل) فأتقنها وتألق نجمه، حتى انتهت اليه الرياسة في طريق الخلوتية، وكثر تلاميذه وحسن اعتقاد الناس فيه.

وكان كريم الدين متواضعا للزائرين ومهيبا على السالكين، ومما يروى (٢) أنه، أخلى مرة رجلا فقال له: يا سيدى أدركت كل ما يدرك بقوة الحواس بذاتى حتى كأنى عين الاسم الذى اشتغل به من جميع جهاتى، فزجره زجرة شديدة ارتعدت منها جميع جوارحه فزال منه ذلك الاحساس الجسمانى.

وقد جاء في الضوء اللامع<sup>(۳)</sup> «ولما دنت وفاة الشيخ الدمرداش أجاز جماعته واستخلف الشيخ حسنا ولم يوص الى الشيخ كريم الدين بشيء مع نجابته وتفوقه على غيره من أتباع الدمرداش فلزم الادب وسكت فلما احتضر الدمرداش قال لولده محمد قصرنا في شأن الشيخ كريم الدين مع استحقاقه واشهدكم أنى أجزته فاكتبوا له وأعطوه جبتي (٤).

<sup>(</sup>١) المناوى: الكواكب الدرية في مناقب الصوفية.

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية: ج٤ ص ١١٠

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع للسخاوي ج٦ ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٤) المناوى: الكواكب الدرية في مناقب الصوفية.

ويكمل المناوى هذه القصة فيقول: فبدأ ولد الشيخ دمرداش في كتابة الاجازة فمات الشيخ فاكملها بعده لكنه أعطى الجبة لغيره فاخذها ولبسها، فقتل، فأخذت الجبة ودفعت للموصى له بها (اى كريم الدين)». وهنا يضيف المناوى: فكان ذلك علامة تقدمه في التصوف والوصول الى الطريق، فاجتمع عليه خلق كثير وانتهت اليه الرياسة في طريق الخلوتية وعلا قدره وظهر أمره. ولما كثرت جماعته تحول الى زاوية بالقرب من قنطرة سنقر على الخليج - (كان موضع القنطرة في منتصف الطريق بين المدرسة الخديوية الآن وميدان باب الخلق) (أما الخليج فهو شارع بور سعيد الآن) - وكان هينا لينا متواضعا للزائرين.

ويقول على مبارك ان الشيخ كريم الدين كان معاصرا للعارف بالله الشيخ الشعرانى وكانا يقصدان للزيارة والتسليك (للتبريك)، فلما مات الشعرانى انفرد الخلوتى بالوجاهة وأقبل عليه الخاص والعام، ولم يزل الشيخ مقيما على الارشاد وأمره دائما فى ازدياد بحيث انه أذا خرج من الشارع يكثر الزحام على تقبيل يديه ورجليه وما برح كذلك حتى وافاه الحمام فى جمادى الأخرة سنة ست وثمانين وتسعمائة عن نحو تسعين سينة ». ويصف على مبارك فى وصف جنازته فيقول: « واغلقت البلدة لمشهده وحمل نعشه على الاصابع من كثرة الخلق، من زاويته الى الجامع الازهر وصلى عليه ثم رجعوا به ودفن بزاويته رحمه الله تعالى ».

ويصف الرحالة النابلسي<sup>(۱)</sup> الذي زار القاهرة سنة ١١٠٥ه / (١٦٩٤م) جامع الخلوتية فيقبول: مررنا على جامع الخلوتية، فدخلنا اليه وزرنا هناك قبور الخلوتية الدمرداشية وهم الشيخ كريم الدين والملقب بكوز البغا، والشيخ عبد الجواد وغيرهم، فقرأنا لهم الفاتحة ودعونا الله تعالى ». ويفهم من وصف النابلسي السابق لجامع الخلوتية، ان الزاوية التي أنشأها كريم الدين الخلوتي في حياته والتي دفن فيها بعد مماته أصبحت فيما بعد مقرا للخلوتية ومدفنا لمعظم شيوخها والمقربين من مريديهم.

اما عن المسجد الموجود بجوار الزاوية ، فيقول المرحوم حسن عبد الوهاب (٢) ، اعتمادا على نص النابلسي الذي جاء فيه اسم (كوزالبغا) من بين المدفونين في المسجد

<sup>(</sup>١) النابلسي: الحقيقة والمجاز ص ١٤٩

<sup>(</sup>٢) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الاثرية ص ٣٤٧

وكذا اعتمادا على ما جاء في المقريزى وفي الضوء اللامع، أن منشئه هو (كوز البغا) في عهد السلطان الظاهر جقمق (سنة ٨٤٢هـ ٨٥٧م) أى قبل مولد كريم الدين الخلوتى. فقد جاء في ترجمة (كوز البغا) للسخاوى مايلى: وخدم كوز البغا عند فيروز الساقى ثم توجه للعبادة والتلاوة وبنى جامعا على الخليج الحاكمي بالقرب من شبق الثعبان وقنطرة سنقر، وانقطع به الى أن مات في ايام الظاهر جقمق «ويضيف حسن عبد الوهاب على ترجمة السخاوى ما نصه: وهذا التحديد الذي أورده السخاوى ينطبق تماما على الموقع الموجود فيه المسجد الحالى.

نخرج من كل ما تقدم أن كوز البغا هو الذى أنشأ المسجد وذلك في منتصف القرن التاسع الهجرى كما أنشأ قبة في الجهة الغربية منه دفن فيها كوز البغا. وعندما ترك كريم الدين الخلوتي زاوية الدمرداش في العباسية، اتخذ له زاوية وخلوة بجوار مسجد كوز البغا، فلما توفي دفن في قبة المسجد وذلك سينة ١٩٨٦ه (١٩٧٨م)، ومنذ ذلك التاريخ عرف المسجد باسم جامع كريم الدين الخلوتي وأصبحت القبة زاوية وخلوة لشيوخ وتلاميذ ومريدى الخلوتية.



#### الوصف المعماري

يقع مسجد كريم الدين الخلوتى عند نهاية شارع البرمونى عند تقاطعه بشارع بور سعيد (الخليج المصرى سابقا) عند قنطرة سنقر (محطة ترام سنقر الآن). ومن الثابت أن مساحة المسجد الحالية هى نفس المساحة التى أنشأ عليها كوز البغا مسجده، وأن يد التجديد والتعمير قد توالت عليه عبر العصور نظرا لأهمية الشيخ كريم الدين عند أولى الأمر من باشوات وأمراء وشيوخ الخلوتية. فقد ذكر النابلسي<sup>(۱)</sup> انه زار جامع الخلوتية سنة ١١٠٥م، وجاء في كتاب الخطط التوفيقية (١) «أن جامع الخلوتى داخل قنطرة آق سنقر بالقرب من جامع حسين باشا (أبى أصبع) مكتوب على وجه بابه أبيات وتاريخ سنة ١١٢٣ه، وهو مقام الشعائر تام المنافع وبداخله ضريح سيدى محمد الخلوتى المنسوب اليه هذا الجامع يعمل له مولد كل سنة ».

كذلك جدد المسجد الامير ( ايواز ) بك سنة ١١٧٣ه ( ١٧٥٦م ) كما هو ثابت على الباب الغربى الموصل الى القبة المدفون بها الشيخ كريم الدين وكوز البغا وغيرهما . فقد نقشت عليه الابيات الآتية : \_

تعط ما ترجوه من لذ طاهر آل بیت مفاخر بالحسين ارت**قی نی کل** سر فالخلوتي ذو التقي لما بهم 37 باهر اشراقه نورا بديعا حسن ق*د* زاد **ن**ی المآثر مسجده من قدأنير قلبه فقلت منشدا بقول ظاهر جدده (ايواز) فقد أرخته أبشر بعفو من معز با سعد قادر

ويقول حسن عبد الوهاب ان الجزء الوحيد الذي يرجع الى عهد كوز البغا هو الجزء الأسفل من المئذنة حتى الدورة الاولى وقد نقش عليها النص التالى: (بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما).

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج١ ص ٣١

<sup>(</sup>۲) علی مبارك: چن ص ۲۰۹۰

وكان المسجد يتكون من صحن مكشوف مربع الشكل تقريبا وتحيط به الاروقة من ثلاث جهات، الجهة الشرقية وتحتوى على صفين من البوائك تقسمها الى ثلاثة أروقة. وتتكون كل بائكة من أربعة عقود مدببة ترتكز على ثلاثة عمد رخامية. ويوجد بحائط القبلة محرابان، الرئيسي ويقع على يمين المنبر، ويتكون من قطعة واحدة من حجر البازلت الاسود تعلوه مجموعة من بلاطات القاشاني التركى، لعل أهمها بلاطة تحتوى على شكل ضريح تحيط به مجموعة من اشجار السرو، ويسمى الاتراك مثل هذه المناظسر باسم (مرازلك). ويحيط بالمسجد من الجانبين الشمالي والجنوبي رواق واحد، أما الجهه الغربية فلايوجد بها أروقة بل يوجد بها باب يوصل الى القبة وحجرة الى الغرب منها. وباب ثان يوصل الى المئذنة، التي ترجع قاعدتها ودورتها الاولى الى المنشيء الاول للجامع وهو (كوزالبغا) اما الجزء العلوى الذي يشبه (القلم الرصاص) أو المسلة فيرجع الى العصر العثماني. وتتكون القبة من أربعة عقود تعلوها قبة بها مدفن كوز البغا، أما الحجرة التي تقع الى الغرب منها فتحتوى على مقبرة الشيخ كريم الدين الخلوتي وغيره من شيوخ الخلوتية الذين أشار اليهم النابلسي سابقا.

ومما يؤسف له أن هذا المسجد بموقعه الفريد في نهاية شارع البرموني وتقاطع شارع بور سعيد ( الخليج المصرى وقنطرة سنقر ) والذي يرجع تاريخ انشائه الى القرن التاسع اى الخامس عشر الميلادي والذي يحتوى على جدث شيخ من أولياء الله الصالحين، ترك دون صيانة حتى سقطت جميع أروقته وقبته سنة ١٩٦٩. وأني أهيب بالسيد الاستاذ وزير الاوقاف أن يتفضل مشكورا باعادة بناء هذا الجامع خاصة وأن مصلحة الآثار قد أخرجته الآن من حيازتها، وفي ذلك احياء لذكر أوليائنا الصالحين وما أحوجنا اليوم الى مثل هذه السيرة العطرة.





# مسجدالشيخ مرزوق ومسجدعزالرجال

بمدینة طنطا بمحافظة الغربیة . (۹۸٦هـ/ ۱۵۷۸)

تنقسم مصر من الوجهة الجغرافية منذ أقدم العصور الى قسمين أساسيين، هما الوجه القبلى أو الصعيد أو أعلى الارض. والوجه البحرى أو أسفل الارض أو الريف. وقد عرف وسط الدلتا قبل أن يقسم الى كور فى عصر الدولة الفاطمية باسم ( بطن الريف ) ، ولأهمية بطن الريف من حيث الموقع الجغرافي ولخصوبة أرضه واعتباره جزءا هاما من الاقاليم الخراجية من جهة اخرى ، حرصت الدولة الاسلامية منذ فتح العرب مصر أن يجعلوا فى بطن الريف مقرا لنائب الوالى أو الامير . ولما كانت مدينة طنطا تقع فى بطن الريف فقد كانت مقراً لنائب الامير ومن ثم فقد كان اقامة مسجد جامع بها ضرورة تقتضيها مقومات الدولة الاسلامية ، اذ كان ذكر اسم الخليفة فى خطبة الجمعة فى الجامع الرسمى شارة من شارات الخلافة .

ويعتبر جامع البوصة الذي يسميه ابن عبد الحكم باسم الجامع العتيق أقدم مساجد مدينة طنطا بل مساجد بطن الريف على الاطلاق، اذ يقال أن صحابيا أنشأه في عهد الخلفاء الراشدين، ولهذه الصفة أصبح قبلة الوافدين على طنطا فنشأت به حلقات للدرس في وقت سابق على انشاء الجامع الازهر وحلقات دروسه، وان كان قد اهتدى بهدى جامع عمرو الذي يعتبر أول جامعة اسلامية في مصر. وكثر عدد طلابه وزاد عدد الفقهاء الذين كانوا يجلسون للتدريس والافتاء به وزاد تبعا لذلك الممتلكات الموقوفة عليه. ولما دفن بجامع البوصة الشيخ محمد البهي، عرف الجامع به. أما جامع الشيخ مرزوق الغازى فهو ثانى مسجد أقيم في مدينة طنطا اذ يرجع تاريخه الى آخر عهد الدولة الاموية سنة ١٣٢ه. وقد ظل جامع الشيخ مرزوق الغازى من مكة الى الاموى نسبة الى أنه بنى في العهد الاموى حتى قدم الشريف مرزوق الغازى من مكة الى الاموى نسبة الى أنه بنى في العهد الاموى حتى قدم الشريف مرزوق الغازى من مكة الى

القاهرة ، وأقام بها فترة قصيرة ثم ارتحل منها الى طنطا واستقر به المقسام فى الجسامع الاموى ولم يبرحه حتى توفى ودفن فيه سسنة ٥٦٨ه ومنذ ذلك التاريخ أصسبح المستجد الاموى يعرف باسم جامع الشيخ مرزوق

والشيخ مرزوق هو مرزوق بن عبد الله بن غازى ينتهى نسبه الى الحسن بن على ابن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين . وقد دفن مع الشيخ مرزوق فى ضريحه الشيخ على بن عمر بن ناجى بن قيس العونى المعروف بالميهى نسبة الى بلدة (ميه) . وكان الشيخ على الميهى عالما من علماء الشريعة كان يحفظ القرآن ويبدع فى تجويده . ولد الشيخ على سنة ١٩٣٩ه فى قرية من قرى غرب البحيرة من قبيلة بنى العونة المنسوبة الى قيس العونى وتوفى سنة ١٩٧٩ه.

وقد اشتهرت مدينة طنطا بكثرة مساجدها وأضرحة الاولياء الصالحين، ولا غرو في ذلك فهى قاعدة محافظة الغربية، اسمها القديم (تاتنت) ويقول محمد رمزى في قاموسه البغرافي اذا قارنا اسمها القديم بالاسماء التي جاءت في المعاجم وكتب المؤرخين تبين لنا ان اسم طنطا هو الاسم المصرى القديم لهذه المدينة. وجاءت في كتاب المسالك باسم طندتا ويصفها فيقول: وهي صنيعة حسنة عظيمة بها جوامع لطيفة وحمامات ولها أسواق كثيرة ورزق ووردت في نزهة المشتاق باسم طنطنة وهي مدينة متحضرة صغيرة ذات اسواق كثيرة ورزق واحوال صالحة وأهلها في رفاهة وخصب. وجاءت في قوانين ابن مماتي طنتدا من أعمال الغربية، وفي الضوء اللامع للسخاوي طنتداء والنسبة إليها طنتدائي وفي تاريخ الجبرتي طنتا، ثم طنداً. وفي العصر العثماني حذفت الدال من طندتا لتسسهيل النطق فصارت طنتا، ثم فخمت التاء لتوافق ذوق العامة فصارت طنطا وهو أسمها الحالي.

ومن المساجد المشهورة في طنطا كذلك جامع السيخ عز الرجال. على أن اسم عز الرجال ليس هو اسم صاحب الجامع الحقيقي بل هو اسم شهرته فحقيقة اسمه هو محمد عز الدين كما جاء في مقدمة ابن خلدون. وانما لقب بعز الرجال لانه كان مشهورا في زمنه بنصرة الضعفاء واغاثة الملهوفين فلقب بعز الرجال وينتهي نسب الشيخ محمد عز الدين، كما يقول ابن خلدون الى الامام الحسن سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الشيخ محمد عز الدين طريقته عن أبيه سيدى عبد السلام بن بشيش بن محمد ابن عبد الرحمن الحسن العطار الشهير بالزيات وقد أخذ الزيات بدوره طريقته عن ابن عبد الله الثناثري، وهذا الأخير بدوره عن أبي بكر الشيلي.

يتكون جامع الشيخ مرزوق الذي يرجع الى سنة ١٩٨٦ والذي رممت وزارة الاوقاف سنة ١٣٤٦ الكثير من أجزائه، من مربع كبير احتل الجانب الشمالى منه المدخل الرئيسي في الركن الشرقى وضريح الشيخ مرزوق في الركن الغربي. اما مكان الصلاة فعبارة عن مستطيل يتوسطه اربع دعائم كبيرة يقوم عليها سقف يترفع كثيرا عن سقف المسجد مما يعطى فرصة لفتح نوافذ للاضاءة والتهوية في الجزء الذي يعلو سقف الجامع. ويتكون الضريح من غرفة مربعة تقوم في أركانها الاربعة ثلاثة صفوف من المقرنصات تعلوها رقبة اسطوانية بها أربع نوافذ مغشاة بالجص والزجاج الملون. وتأتى القبة فوق الرقبة. وقد زخرفت من الخارج بزخارف جصية غاية في الدقة والابداع.

ويعلو المدخل الرئيسي المئذنة وتتكون من ثلاث طبقات. الاول مثمن الشكل في نواصيه ثلاثة اعمدة مندمجة وبه اربع شرفات والطابق الثاني مسدس في نواصيه عمود مندمج أما الطابق الثالث فمستدير يعلوه الهلال. ويفصل بين الطوابق وبعضها شرفات تستند على صفوف من الدلايات المحفورة في الحجر في غاية الدقة والابداع. ويحتوى المسجد على منبر من الخشب المصنوع بطريقة الحشوات المجمعة وخشب الخرط وقد كتب على بابه: ما شاء الله لا قوة الا بالله انشيء هذا في رمضان سنة ١٢٩٦ه صنعه على وهبه. حدده عيده البحيري.

اما مسجد الشيخ عز الرجال فقد صمم على شكل المدارس المتعامدة ، فهو يتكون من أربعة ايوانات ولكن لا صحن يتوسطها . الايوان الجنوبي به ثلاثة محاريب الاوسط اكبرها واعمقها وهو اكبر الايوانات اتساعا والايوانان الشرقي والغسربي عميقان . اما الايوان الشمالي فهو أصغر الايوانات وذلك لان الضريح يشغل الجانب الغربي منه والمئذنة تشغل الجانب الشرقي .

ويتكون الضريح من مربع باركانه الاربعة خمس محطات من المقرنصات الصغيرة تعلوها رقبة بها اربع فتحات تأتى فوقها القبة المزركشة من الخارج بأسلوب يشبه الى حد كبير قبة الشيخ مرزوق وتقع المئذنة على المدخل الرئيسى فى مواجهة القبلة وتتكون من ثلاث دورات الاولى مثمنة والثانية مسدسة والثالثة مستديرة فهى بذلك تكاد تكون نسخة مطابقة لمئذنة جامع مرزوق. وقد كتب على المدخل تاريخ التجديد وهو سنة ١٣١٢ه على نفقة وزارة الأوقاف.



# جامع الشيخ على الخواص

# بحارة الخواص بالحسينية القرن العاشر الهجرى

يعتبر الشيخ على الخواص من أشهر أولياء الله الصالحين الذين ينتسبون الى ثغر البرلس بمحافظة كفر الشيخ. ويوجد على شاطىء بحيرة البرلس جملة قباب لجماعة من الصالحين يقال لهم الشرفاء العامرية<sup>(۱)</sup>، وحول تلك القباب كفور صغيرة تسمى عزب الشرفاء. وتمتاز تلك الكفور بمساجدها الكثيرة العامرة المبنية بالاجر (المكحول). ويقول المقريزي<sup>(۱)</sup> أن بعض أهالى البرلس عرب قرشيون من بنى عدى وكعب. وقد ولى بعضهم كتابة السر لملوك مصر الترك بالقاهرة ودمشق نحو مائة سنة.

وفى كتاب المستطرف أن فى البرلس وقطية أقواما يعرفون قيافة الاثر (أى الاستدلال بالاقدام)، قال: والقيافة على ضربين قيافة البشر وقيافة الأثر، فاما قيافة البشر فالاستدالال بصفات أعضاء الانسان. فاذا عرض على أحد منهم مولود فى عشرين نفرا ليلحقه بأحدهم، فيلحقه بأحدهم وقد تخصص فى ذلك نفر من (بنى مدلج)

وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالاقدام والحوافر والخفاف، ومن العجيب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ، والمرأة من الرجل والبكر من الثيب، والغريب من المستوطن، ويذكر المقريزى في خططه ان محتسب القاهرة في القرن الثامن الهجرى كان من البرلسي وهو صلاح الدين عبد الله بن عبيد الله البرلس، وهو الذي أحدث السلام على رسول الله الجمعة عقب الاذان سنة ٧٦٠ه.

ويقول على مبارك ، وقد ظهر في البرلس أيضا صلحاء وعلماء كثيرون ، مثل الشيخ على الخواص ، شيخ سيدى عبد الوهاب الشعراني ، ذكره في طبقاته وأثنى عليه ونقل عنه من الاحاديث والتفسير وأسهب في الترجمة له ، لقد نشأ على الخواص في البرلس في أسرة فقيرة مما حدا به الى الاشتغال ببعض الاعمال البسيطة لكى يكسب قوت يومه ، فعمل في

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ٩ ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب.

أول الامر طوافا يبيع الصابون والجميز والهجوة وكل ما وجد في بيئته. فلما انتقل الى القاهرة فتح دكان زياتة سنين عديدة ثم صار يضفر الخوص ومن هنا عرف بالخواص، واستمر يمارس هذه الحرفة حتى مات. وكان لا يأكل شيئا من طعام الظلمة وأعوانهم، ولا يتصرف في شيء من دراهمهم في مصالح نفسه أو عياله انما يضعه عنده للنساء الأرامل والشيوخ والعميان والعاجزين عن الكسب، فيعطيهم من ذلك ما قسم. ومما يحكى عن الشيخ الخواص في هذا الشأن، أنه حدث أن ورمت عيناه مرة ورما شديدا وهو يضفر الخوص فأتاه شخص من الاغنياء بدارهم وقال يا سيدى أنفقها واسترح حتى تطيب عيناك، فردها وقال: والله أنا في هذا الحال ولا تطيب نفسي بكسب نفسي، فكيف بكسب غيرى.

وكان الشيخ الخواص كريما متواضعا وهب نفسه في أيام الجمع لخدمة بيوت الله ويعطى الفقراء والمحتاجين بغير حساب، كما كان يفرض على نفسه القيام بكل واجبات مقياس الروضة من تنظيف وتطهير وذلك قبل مجىء مياه الفيضان، وفي ذلك يقول تلميذه ومريده الشيخ الشعراني: وكان رضى الله عنه يكنس المساجد وينظف بيوت الاخلية (دورات المياه) ويحمل الكناسة تارة ويخرجها الى الكوم احتسابا لوجه الله تعالى كل يوم جمعة. وكان يكنس المقياس (مقياس النيل بجزيرة الروضة) في كل سنة ثاني يوم نزول النقطة وينفق على أصحابه ذلك اليوم نفقة عظيمة، اذ كان يقبض من (عبه) الدراهم ويعطيها كل من رآه من المستحقين، ويدفع لهم كراء المعدية وهم نحو مائة نفس ثم يفرق السكر والحلوى على القائمين على خدمة المقياس وجيرانه، ثم ينزل فيكشف رأسه، ويتوضأ من المقياس ويصير يبكي ويتضرع ويرتعد كالقصبة في الربح ثم يطلع يصلى ركعتين ويأمر كل واحد من أصحابة أن ينزل ثم يكنس السلم بمشط من حديد ويخسرج الطين ويأمر كل واحد من أصحابة أن ينزل ثم يكنس السلم بمشط من حديد ويخسرج الطين الذي فيه بنفسه لا يمكن أحدا من مساعدته. ويضيف الشعراني فيقول: «ويقال أن خدمة النيل كانت عليه وأمر ظلوع النيل ونزوله ورى البلاد وختام الزرع كل ذلك كان يتوجه فيه الى الله تعالى، وكان أولياء عصره تقر له بذلك ».

ومما يدعو للعــجب أنه برغم أنه كان أميا لا يكتب ولا يقــرأ ، كان رضى الله عنه يتكلم عن معانى القرآن الكريم والسنة النبوية ، كما يقول الشعرانى ، كلاما نفيسا تحير فيه العلماء ، وقد رقمنا غالبه في كتابنا المسمى ( بالجواهر والدرر ) كل جـواب منه يعـجز عنه

• فحول العلماء حتى تعجب من كتب عليه من العلماء ، كالشيخ شهاب الدين الفتوحسى الحنبلى ، والشيخ شهاب الدين بن الشلبى الحنفى والشيخ ناصر الدين اللقانى المالكى ، والشيخ شهاب الدين الرملى الشافعى ، وقال الشيخ الفتوحى ، لى سبعون سنة أخدم العلم فما أظن قط أنه خطر على بالى لا السؤال ولا الجواب من هذا الكتاب يعنى ( الجواهر والدرر ) .

وكان للشيخ الخواص، آراء خاصة في العملم والمتعملمين، وفي النقسل والاقتباس والتأليف سبق بها عصره بأربعه قرون يمكن اتخاذها مبادىء هامة وشعارات يحذو حذوها طبقة المثقفين الآن في القرن العشرين، فقد كان يقول لا يسمى عالما عندنا الا من كان علمه غير مستفاد من نقل او من مصدر آخر بل يكون أصيلا. وأما غير هذا فانما هو حاك لعلم غيره فقط، فله أجر من حمل العلم حتى أداه، لا أجر العالم والله لا يضيع أجسر المحسنين. ويستطرد في حديثه فيقول: من أراد أن يعرف مرتبته في العلم يقينا لا شك فيه، فليرد كل قول حفظه الى قائله وينظر بعد ذلك الى علمه فما وجده معه فهو علمه، وأظن أنه لا يبقى معه الا شيء يسير لا يسمى به عالما.

ثم يتحدث عن التصوف والمتصوفين فيقول: لا يصير الرجل عندنا معدودا من أهل الطريق الا ان كان عالما بالشريعة المطهره مجملها ومبينها، ناسخها ومنسوخها، خاصها وعامها، ومن جهل حكما واحدا منها سقط عن درجة الرجال، فسأله تلميذه الشعرانى قائلا: ان غالب مسلكى الطريق في هذا الزمان على هذا القول ساقطون عن درجة الرجال، فأجاب: نعم ان هؤلاء يرشدون الناس الى بعض أمور دينهم، وأما المسلك (أى المتصوف) فهو من لو انفرد في جميع الوجود لكفي الناس كلهم من العلم في سائر ما يطلبونه. وكان رضى الله عنه يقول في معنى قول الامام احمد بن حنبل رضى الله عنه ما يطلبونه. وكان رضى الله عنه يقال: يارب بما يتقرب اليك المتقربون؟ قال يا أحمد بتلاوة كلامى، قال يارب بفهم أم بغير فهم؟ قال: يا أحمد بفهم وبغير فهم، المراد بفهم ما يتعلق بعلم الشريعة وبغير فهم ما يتعلق بعلم الحقيقة، فإن العلماء مالهم الله لفهم كلام الله تعالى الا بالفكر والنظر، وأما العارفون فطريقهم الى فهمه الكشف فالتعريف الالهى. وذلك لا يحتاج الى تفهم. فقيل له فما تقول فيمن يقرؤه من العوام من غير فهم، فقال قد صح ان له بكل حرف عشر حسنات.

ثم يتحدث عن خلوة المتصوف وحكمها فيقسول: ان الخلوة بالله وحده لا تكون الا للقطب الغوث في كل زمان. فاذا فارق هيكله النور بالانتقال الى الدار الآخرة انفرد الحق تعالى بشخص آخر مكانه لا ينفرد بشخصين قط في زمان واحد، ثم يضيف، وهذه الخلوة وردت في الكتاب والسنة ولكن لا يشعر بها الا اهل الله تعالى خاصة لتلاميذه ومريديه.

وكان الشيخ الخواص يجلس مع تلاميذه ومريديه الساعات الطوال يحدثهم ويناقشهم ويبين لهم الطريق القويم والمنهج السليم الذي يجبب أن ينتهجوه اذا أراد أن يسلك الطريق، فيقول لهم مثلا: يجب على الفقير أن يذكر لشيخه أمراضه الباطنة، وان كانت قبيحة ليدله على طريق شفائه منها، وان لم يفعل وترك ذلك حياء طبع، فربما مات بدائه، لأن حياء الطبع مذموم لكون الافصاح عن المرض فيه زوال رياستها وذمها، ويضرب لذلك مثلا ويقص عليهم حادثة معينة وقعت للشيخ زون بهار، المدفون بالقسرافة بالقسرب من الشيخ يوسف العجمى فيقول:

ان الشيخ زون بهار كان يصعق في حب الله تعالى فتضع الحوامل ما في بطنها من صعقته فحول الله تعالى ذلك الى حب امرأة من البغايا فجاء الى الصوفية ورمى لهم الخرقة وقال لا أحب أن أكذب في الطريق ان واردى تحول الى حب فلانة ثم صار يحمل لها العود ويركبها ويمشى في خدمتها ، الى أن تحول الورد الى محبة الحق بعد عشر شهور ، فجاء الى الصوفية فقال ألبسونى الخرقة فان واردى رجع عن محبة فلانة ، فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته الى أن ماتت . وكان يقول لتلاميذه اذ سئل أحدكم عن شيخه فليقل كنت خادمه ، ولا يقل كنت صاحبه فان مقام الصحبة عزيز .

ولم تقف معرفة الشيخ الخواص على علوم الشريعة وسلوك الطريق فجسب ، بل كان له طب غريب يداوى به أهل الاستسقاء والجذام والفالج والامراض المزمنة فكل شيء أشار باستعماله يكون فيه الشفاء ، كما يقول تلميذه الشعراني .

ويحدثنا الشعراني عن شيخه واستاذه فيقول، وكانت مدة صحبتي له عشر سنين فكأنها كانت ساعة، وكان رحمه الله له جبة واحدة وشاش صغير على زنط، يغسل العمامة والجبة في السنة مرة واحدة بالملح ويقول نوفر الصابون لغيرنا من الفقراء وكانت اذا اشتهت نفسه الدسم أخذ عظم الاذناب ثم قطف الدهن وكب ماءها ثم طبخ به القمح والرز، هذا كان لحمه ويقول الاذناب لا تصيبها العيون ولا أحد ينظر اليها.

وكانت له أقوال فريدة لم يسبق اليها، فقد جاء في تعريفه للانسان: العلم والمعرفة والادراك والفهم والتمييز من أوصاف العقل والسمع والبصر، والحاسة والذوق والشم والشهوة والغضب من أوصاف النفس والتذكر والمحبة والتسليم والانقياد والصبر من أوصاف الروح، والفطرة والايمان والسعادة والنور والهدى واليقين من أوصاف السر والعقل والنفس والروح والسر المجموع أوصاف للمعنى المسمى بالانسان.

ولما توفى الخواص دفن فى ضريحه بشارع الخواص بحى الحسينية قسم الظاهر ويصف على مبارك<sup>(۱)</sup> هذا الضريح فيقول: وجمامع الخواص اصله زاوية الشيخ بركات الخياط التى أنشأها له تلميذه الشيخ رمضان خارج باب الفتوح تجاه حوض الصادر ولما مات الشيخ الخواص دفن معه فاشتهرت الزاوية به.

١ ) الخطط التونيقية



### مسجدالساداب

ببلبيس بمحافظة الشرقية ( ٢٠٠٢ هـ )

عرف اقليم الشرقية باسمه الحالى في عهد الدولة الفاطمية، وكان قبل ذلك مقسما الى عدة كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها، ثم ضم بعضها الى بعض وسميت الشرقية لوقوعها في الجهة الشرقية من الوجه البحرى، وفي سنة ١٨٢٦ قسمت الشرقية الى مأموريات وكانت كل مأمورية قائمة بذاتها، وفي سنة ١٨٣٣ ضمت هذه المأموريات بعضها الى بعض فأصبحت اقليما واحدا باسم مديرية الشرقية وقاعدتها مدينة الزقاريق (١) وفي سنة ١٩٦٠ تغير اسمها الى محافظة وظلت قاعدتها مدينة الزقازيق.

وعندما جاء عمرو بن العاص لفتح مصر سار على رأس جيش مكون من أربعة آلاف مقاتل حتى هبط رفحا فالعريش، التى استولى عليها بسهولة على الرغم من أنها كانت مدينة ذات حصون. ويقول بتلر<sup>(۱)</sup> ان الروم خسروا ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير في معارك بلبيس حين نشوب الحرب كما قتل من المسلمين عدد ليس بالقليل. وقيل ان ابنة المقوقس كانت في بلبيس حين اشتداد المعارك فأرسلها عمرو الى أبيها معززة مكرمة، فكسب بذلك محبة المصريين. وبعد أن أمضى العرب في بلبيس قرابة شهر هبطوا منها الى أم دنين لاستكمال الفتح حتى تم لهم ما أرادوا وأصبحت مصر قطرا اسلاميا كان ولا يزال درة في تاج الدول الاسلامية.

وقد سلك عمرو بجيشه بعد استيلائه على الفرما طريق بلدة القنطرة ملتزما بذلك جانب الصحراء، وحدث في أثناء الفتح العربي أن كانت مياه بحيرة المنزلة قد طغت على ما حولها فأصبح الطريق من هناك صعب المسالك، وكان جيش عمرو كله من الفرسان ولم

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني ج١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) فتح مصر ص ٩٧.

تكن لديهم وسائل بناء القناطر على الترع والأنهار ، فسار من القصاصين جنوبا واجتاز تلال وادى الطميلات في موضع قريب من التل الكبير حتى بلغ بلدة بلبيس .

وجاء مصر في العبهد الأموى مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية بعد هزيمته أمام خصومه العباسيين في واقعة الزاب الكبرى المشهورة، وقد أقام في طريقه فترة في بعض قرى الشرقية ومنها أرسل قوات للاستيلاء على مصر الوسطى والاسكندرية ولكن دهمته جيوش العباسيين بقيادة صالح بن على في بلدة بوصير باقليم الفيوم حيث لقى حتفه. وقد أرشد عنه أعراب الشرقية الذين كان قد انتشر في ربوعهم المذهب الشيعى. ولم تقف ثورات أعراب الشرقية بزوال الدولة الأموية بل كانت أكثر التهابا في عهد العباسيين، فعلى أثر وفاة الرشيد ونشوب الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون عاد أعراب الشرقية الى ثورتهم القديمة، لأن الأمين كان قد تحبب اليهم بأن عهد ببعض الوظائف الكبرى الى رؤسائهم فضمن بذلك ولاءهم حتى ثاروا في وجه والى مصر من قبل المأمون وتغلبوا عليه وقتلوه. ولما استتب الأمر للمأمون عين عبد الله بن ظاهر واليا على مصر فاستطاع بحزمه وسداد رأيه أن يوقف ثورات المصريين عامة ويعيد الهدوء الى ربوع القطر بأجمعه.

وفى غضون القرن الثالث الهجرى انقطع ما بين مصر ودولة بنى العباس من أسباب وانفصم ما كان يربط مصر بمركز الخلافة ببغداد من عرى الروابط وتربع على عرش مصر اذذاك أحمد بن طولون الذى أنشأ له فى مصر دولة دانت لها الشام وبعض أقطار أخرى وخشى بأسها الخليفة العباسى.

وفى نهاية الدولة الفاطمية ، عمت الفوضى والاضطراب ربوع البلاد اثر النزاع بين الوزيرين المصريين شاور وضرغام وامتد النزاع خارج حدود مصر اذعول كل منها ما امعانا فى الكيد لخصمه على أن يستعين بجيوش غير مصرية للانتقام والفتك من منافسه ، فطلب ضرغام من الصليبيين الحضور الى مصر ليضمنوا له الوزارة دون غريمه شاور الذى استعان بدوره بسلطان حلب ( نور الدين ) لنفس الأمر ، فما كان من نور الدين الا أن أرسل جيوشا بقيادة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبى فالتقيى بجيوش ضرغام من المصريين عند بلبيس حيث انتصر شيركوه وهبط بعد ذلك الى الفسطاط ولم يلبث أن قتل ضرغام وفاز شاور غير أنه تنكر لحلفائه وناصريه ، ومديده الى الصليبيين واتخذ منهم اعوانا له ضد شيركوه فتقدم ملك بيت المقدس الى بلبيس وضيق الخناق على جيش نور الدين ولم يرفع الحصار عن المدينة الا بعد أن جاءته الأنباء بأن نور الدين

استولى على أملاك الصليبيين في الشام عند ذلك أسرع (أماريك) ملك الفرنجة في العودة . العرب في الشرقية :

زعم كثير المستشرقين أن العروبة في وادى النيل بشطريه لا يتجاوز تاريخها عصر الفتوح الاسلامية الأولى، ولو درس هؤلاء الهجرات الآتية من طريق سريناء الى مصر الفرعونية دراسة عابرة لكفاهم ذلك في دحض هذا الزعم على أنه من الثابت والمتفق عليه اليوم، أن موجات الساميين قد انبعثت منذ فجر التاريخ من جزيرة العرب الى البلاد التى تدخل اليوم في نطاق الوطن العربى الأكبر، بل الى بلاد أخرى غيرها، وكل ما في الأمر أن الذي أطلق على هذه الشعوب كلمة (الساميين) هو عالم نمساوى في القرن الثامن عشر، اقتداء بما ورد في بعض أسفار التوراة من أن هذه الشعوب تنتمى إلى سام بن نوح عليه السلام.

ومن بين هذه الشعوب، العرب المقيمون في جزيرتهم، وجزيرة العرب هي المهد الأول للساميين أنفسهم، فلا معنى لأن نفرق في الاضطلاح بين العرب المقيمين في الجزيرة وبين العرب النازحين منها. وغاية ما نفهمه من هذا الاصطلاح، أن الساميين عرب سموا كذلك نسبة الى جدهم الأول، أما لفظ العرب، فهدو في الأصل نسبة الى (العربة) أي الصحراء، أو مكان يقع في الشمال الغربي من جزيرة العرب كان يسمى بهذا الاسم(۱).

وفي مدة فتح عمرو بن العاص لمصر لم تكن قناه السويس موجودة وكان النيل يغمر البلاد مدة الفيضان، فاذا انحسرت مياهه تركت مستنقعات وأراضى مغطاة بالكلأ والحشائش صائحة لرعى الأغنام في معظم أراضى الشرقية وبخاصة الشمالية منها والمجاورة للصحراء، مما شجع القبائل العربية بعد الفتح على الرحيل اليها لقربها منهم فأخذوا يتنقلون فيها ولم يجدوا فارقا بينها وبين صحارى بلادهم.

وقد استوطن كثير من العرب بعد الفتح في الجهات الشرقية من مصر، واستمروا بها حتى أواخر الدولة العباسية حيث سادت الفوضى بالبلاد العربية وحل القحط بمصر، فرحل بعض القبائل من الشرقية ومن مصر كلها متجهين ناحية الغيرب وبخياصة الى طرابلس. ولما عاد الأمن والرخاء الى مصر في عهد الفاطميين عاد بعض هذه القبائل الى

<sup>(</sup>١) البيان والاعراب ص ٣٧.

مصر، ومن ذلك العهد سمى العرب الذين لم يرحلوا الى الغرب عرب الشرق بينما سمى من عاد منهم الى مصر عرب الغرب،

لبث حال العرب في مصر على الحال التي بيناها حتى أحضر ابن الحبحاب(١) عامل الخراج في العصر الأموى مائة بيت من قيس، وأقطعهم أرضا في بلبيس وزودهم بالخيل والابل وجعل مهمتهم حراسة القوافل بين سماحل البحر الأحمر وداخل البلاد، فأفادوا من ذلك فائدة كبيرة، الأمر الذي جذب بيوتا أخرى من قيس لتلحق بهم.

وعند تولى الدولة العباسية زمام الخلافة كافأ عبد الله السفاح ، الخليفة العباسي عرب بنى هلال ، فمنحهم منطقة بلبيس ، وذلك لمناصرتهم له وإنضمامهم لصفوفه عند محاربته بنى أمية في موقعة الزاب .

ولما ضعفت الدولة الفاطعية ثار عليها المعز بن باديس زعيم بربر صنهاجة ، فأرسل الخليفة المستنصر سنة ١٠٤٩م الى بنى هلال وسليم ليمنحهم أرض المغرب ، وكان غرضه من ذلك تخفيف وطأة القحط الذى حل بالبلاد ، كما كان يبغى من وراء ذلك تأديب الثوار المغاربة لخروجهم عن طاعته ، فهاجر كثير من عرب الشرقية الى شمال افريقيه تحست رياسة بنى هلال فقاومهم ابن باديس ولكن مقاومته باءت بالفشل ، وتوغل العمرب فى طرابلس وتونس وتصاهروا مع القبائل البربرية .

ولما فتح صلاح الدين الشام انتقلت طائفة من قبيلة ثعلبة ونزلوا بالشرقية وكان فيهم من ذاع صيبته وأمر بالبوق والقلم (أى أصبحت له الكلمة في الجيش والديوان). وفي عهد المماليك قام عرب الشرقية بثورات كثيرة قتل فيها عدد كثير منهم سنة ١٢٥٤م، أيام سلطنة عز الدين أيبك التركماني اذ أن العرب ثاروا بزعامة حصن الدولة العربي على المماليك وذلك لموالاتهم للأيوبيين ورغبتهم في الثأر لمقتل توران شاه الذي قتله المماليك بعد موقعة المنصورة، غير أن العرب هزموا عند التحامهم بالمماليك ومنذ ذلك الوقت تفرق العربان وخمدت جذوتهم.

وفى عهد الحكم العثمانى قام عرب الشرقية وغيرهم بثورات كثيرة بقيادة ابن بقر، وفى عهد محمد على ساهم عرب الشرقية فى حملته على بلاد العرب، اذ قدموا له الخيل ودربوا الجند على طريقة الكر والفر المعهودة عند الوهابيين. وكانوا فى ذلك العهد أيضا

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاء ص ١٧، النجوم الزاهرة ج٢ ص ١٣.

يقومون بخفارة الدروب وطرق القوافل، ويحملون البريد والمعدات وكانوا خبراء في معرفة الطرق والمسالك والدروب. وعندما قامت ثورة عرابي اندفع العرب وانضموا الى جانب الثوار وذلك لميلهم بسليقتهم للحرب فقاتلوا في كفر الدوار وعند القتال في التل الكبير. ومن أشهر قبائل العرب في الشرقية الهنادي وقبيلة سمالوي والطمبلات والعبابدة والسماعنة والصوالح والحرابي.

#### بلبيس :

قاعدة مركز بلبيس، وهي من المدن القديمة تقع بين عين شمس وبين بسطة في حدود الصحراء الشرقية ووردت في المصادر العربية باسم بلبيس، وجاءت في كتب معاجم البلدان (۱) بلبيس مدينة مليحة وهي قصبة الحوف (أي قاعدة اقليم الشرقية) وبها والى العرب وبها جامع ومدارس وأسواق وفنادق وبساتين، وبها نخل كثير ويمر بها نهر من النيل أيام زيادته وهي مسورة. ويضيف المقريزي (۱) في خططه «أن بلبيس سميت في التوراة أرض جاشان » وكانت بلبيس قاعدة الحوف الشرقي في أوائل العصر الاسلامي، ثم قاعدة الأعمال الشرقية من العصر الفاطمي حتى نهاية العصر المملوكي، ثم قاعدة ولاية الشرقية في سمنة ١٨٣٧م حين نقل ديوان المديرية الى مدينة الزقازيق، وبذلك أصبحت بلبيس قاعدة لقسم بلبيس وفي سنة ١٨٧١م سمى مركز بلبيس.

وينسب الى محافظة الشرقية كثير من العلماء والفقهاء قديما وحديثا، ومن أشهر المحدثين الشيخ عبد الله الشرقاوى. ورد في الجبرتي أنه ولد سنة ١١٥٠ (القرن الثامن عشر الميلادى)، في قرية (الطويلة) من اقليم الشرقية (تتبع مركز فاقوس الآن) ولذا لقب بالشرقاوى، وقد أظهر من الكفاية والنبوغ ما أهله لتولى منصب مشيخة الأزهر سنة ١١٠٨ه وكانت له مواقف مذكورة مشكورة ضد الظلم في العصر العشماني كما كانت له مواقف خالدة مع الحملة الفرنسية.

ومن أبناء محافظة الشرقية الذين تفخسر بآثارهم العسلمية مصر الحسديثة، محمود الفلكى الذى ولد ببلدة الشبانات بالشرقية سنة ١٨١٥م ومن أهم مصنفاته التقويم العسربى الذى وضعه سنة ١٨٤٦ وطبع بمطبعة بولاق، ووضع رسالة فى المكاييل والمقاييس المصرية. ومن آثاره العلمية الجليلة أن وضع مدفع الظهر فى خط الزوال بالقلعة، وتوفى سنة ١٨٨٥م

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج٦ ص ١٦٢، المقدسي ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) المقريزي جا ص ۲۹۲.

بالقاهرة. ومن أبناء الشرقية الأبطال أحمد عرابي الذي ولد سنة ١٨٤١م بقسرية (هرية رزنة) من أعمال مركز الزقازيق. تلقى علومه بالأزهر، ثم انقطع عنه وبقى في قريته يرتل القرآن، ثم التحق بالخدمة العسكرية، وتزعم حركات الجيش ضد الخديوى توفيق، ثم قاد الجيش ضد الغزو البريطاني سنة ١٨٨٧م ونفي عرابي ورفاقه الى جزيرة سسيلان، حيث قضى نحو ١٩ سنة حتى صدر العفو عنه سنة ١٩٠١، وتوفي سنة ١٩١١. وقد وضع قبل وفاته مذكرات عن الثورة العرابية سماها (كشف الستار عن سر الأسرار) ضمنها وقائعه الحربية ومشكلات السياسة في أيامه. ومن أبناء الشرقية النابهين الذين كان لهم قصب السبق في ميدان المال والاقتصاد طلعت حرب الذي ولد في (ميت أبو علي) من قرى الزقازيق، وتخرج في كلية الحقوق سنة ١٩٨٩م واشتغل في قلم قضايا الدائرة السنية مترجما، وأخذ يترقى في قلم القضايا حتى ظهرت طلائع الأزمة الاقتصادية سنة ١٩٠١، فأسس سنة ١٩٠٨ شركة مالية مصرية بحتة هي شركة التعاون المالي وفي لامايو سنة ١٩٠٠ افتت بنك مصر، وسار البنك منذ هذا التاريخ سريان الشريان في الجسد بفضل روح طلعت الوثابة وازره تشجيع المصريين.

#### وصيف المسجد

#### مسجد السادات:

ومن الأثار الباقية بمدينة بلبيس مسجد السادات الذي أنشاه الأمير مصطفى الكاشف ١٠٠٢ه، وهو ثاني المساجد من حيث الأهمية. وقد تهدمت معظم أجزائه ولم يبق منه الا المئذنة، التي ثبت على بابها لوح من الرخام طوله ٥٧ سم ٥٥ سم نصه «أنشأ هذا المنار المبارك الجناب العالى الأمير مصطفى الكاشف بالشرقية في شعبان المكرم من شهور سنة ١٠٠٢ه».



# جامع الملكة صفية

# بحى الحبانية بشارع محمدعلى (القلعة حاليًا) (۱۹۰۱ه/۱۹۰۲م)

يعتبر حى الحبانيه الذى يقع فيه الجامع من الاحياء التى تقع ظاهر القاهرة المعزية من الجهة الجنوبية، وقد جاء ذكرها في ظواهر(١) القاهرة، فقال المقريزى، فمازالت الدولة الفاطمية، هدم صلاح الدين الأيوبى حارة المنصورة التى كانت سكن العبيد خارج باب زويلة، وعملها بستانا، فصار ما خرج عن باب زويلة بساتين الى المشهد النفيس.

وبجانب تلك البساتين طريق يسلك منها الى القلعة التى أنشأها السلطان صلاح الدين. ويضيف المقريزى فيقول ثم حدثت العمائر التى هى الآن خارج باب زويلة بعد سنه سبعمائة، وصار خارج باب زويلة الآن (اى عهد المقريزى فى القرن (١٥ م) ثلاثة شوارع أحدها ذات اليمين والآخر ذات الشمال، والشارع الثالث تجاه باب زويلة وهذه الشوارع الثلاثة تشتمل على عدة أخطاط.

والذى يعنينا من هذه الشوارع هو الذى يقع الى اليمين من باب زويلة حيث يوجد شارع مسلوك ينتهى الى خليج أمير المؤمنين حيث قنطرة الخرق، وينتهى به فى الطول من باب زويلة الى خط الجامع الطولونى، وجميع ما فى هذا الطول والعسرض بساتين حلت محل حارة المنصورة، كما سلف القول. ومن بين الأحياء والحارات التى تقع فى هذه الجهة اليمنى خط قنطرة الخرق وخط شق النعبان وخط قنطرة أق سنقر وخط الحبانية وخط بركة الفيل وغيره.

ويبدو ان بسماتين حمارة الحبانية كانت تدر ربحما كبيرا حتى ان صملاح الدين الأيوبي، عندما حول دار سعيد السعداء الى خانقاه، عرفت بدويرة الصوفية، أوقف على

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ج٢ ص ١١٠.

ساكنيها من ضمن ما أوقف بستان الحبانية بجوار بركة الفيل(١).

أما عن اطلاق اسم الحبانية على الحارة والبستان، هم بطن من درما ابن عمرو ابن عوف ابن عمرو ابن عوف بن ثعلبة بن سلامان بن بعل بن عمرو بن الغوث بن طبى . فدرما فخذ من طبى والحبانيون بطن من درما(٢) .

أما عن الشوارع التي تحيط بجامع الملكة صفية الآن، فمن جهته الشرقية يوجد شارع مختار باشا ومن الغرب شارع عصفور ومن الشمال شارع الداودية ومن الجنوب شارع محمد على (القلعة حاليا(٣))

أما عن ترجمة الملكة صفية التي أطلق اسمها على الجامع، فقد ناقشت السيدة هدايت (1) جميع الأراء المتضاربة التي وردت في المصادر التركية (٥) والمراجع الاوروبية (١) وانتهت في ذلك الى رأى مقبول معقول.

فتقول بعض الروايات أنها سليلة عائلة بافو (Bafo) بالبندقية وان والدها كان حاكما على جزيرة كورفو (Corfu)، وانها اختطفت عند خروجها في رحلة بحسرية وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وأن القراصنة باعوها في القسطنطينية، حيث الحقت بالقصور السلطانية.

وقد كانت صفية على قدر كبير من الجمال ، فكان طبيعيا ان تكون موضع اهتمام أمراء القصور فقد عمل جمالها على قربها من الأمير مراد بن السلطان سليم الثانى تسراها قبل توليه السلطنة وكان إذ ذاك في السادسة عشرة من عمره ، وكان حاكما لمقاطعة صاروخان . وبمخيم مدينة منسه (Manisa) انجبت صفية الأمير محمد الذى تولى السلطنة باسم محمد الثالث ( ١٥٦٧ه / ١٥٦٧م )

وعندما اعتلى السلطان مراد الثالث العسرش بعد وفاة والده السلطان سسليم الثانى، أصبحت الملكة صفية تحتل المكانة الثانية بين حريم قصر السلطان فقد كانت الملكة صفية (خاصكى) للسلطان بعد والدته (نوربانو) التي كانت تحتل المركز الأول (كوالدة السلطان)، فلما توفيت حلت صفية محلها.

<sup>(</sup>١) المقريزي: الخطط ج٢ ص ٤١٥

<sup>(</sup>٢) الخطط ج٢ ص ١٣٣

<sup>(</sup>٣) من يريد معرفة تفاصيل دقيقة عن موقع جامع الملكة صفية ، كما جاءت في حجج الاوقاف والحبوس التي حبست عليه فليرجع الى (هدايت تيمور: جامع الملكة صفية رسالة ماچستير مغطوطة كلية الآثار بجامعة القاهرة ١٩٧٧)

<sup>(</sup>٤) جامع الملكة صفية ص ١٢٠

<sup>.</sup> Ata, Taygar - Zade Ahmed: Taxi Data vol. (5). (6)

<sup>.</sup>Hammer: Histoire de In. T. Vii P.P. 9 - 16 (7)

وقد امتازت الملكه صفية بذكاء مفرط وسرعة بديهة ، وقد تمتعت بنفوذ كبير خاصه بعد وفاة والدة السلطان مراد الثالث . وقد انجبت العديد من الأبناء ، اكبرهم السلطان محمد الثالث ثم عائشة التي تزوجت من ابراهيم باشا وفاطمة التي تزوجت من خليل باشا .

وفى عهد ابنها السلطان محمد الثالث، رفعت الملكه صفية دعوى فى مصر ضد الناظر على أوقاف المرحوم عثمان أغا دار السعادة. ومضمون هذه الدعوى، ان عثمان أغا هو عبد مملوك موكلته المشار اليها (الملكة صفية) وأنه ليس مأذونا ببناء الجامع ولا بحبس الحبوس عليه.

وان القائم بالدعوى نيابة عن الملكه صفية يريد ضبط الجامع لموكلته كسائر أمواله حيث أنه مملوكها ، وأبرز فتوى من شيخ الاسلام بأن الأوقاف المذكورة غير شرعية . وبعد حلف الملكة الملكة السرعى ، حكم القاضى بأن الجامع والقرية وجميع الأصقاع هي ملك لها ووقفها باطل ، وكان ذلك سنه ١٠١١ه .



### الوصف المعماري

يتكون جامع الملكة صفية ، الذى يوجد بحمى الداودية والذى يصل اليه من سكه ً الملكة صفية المتفرعة من شارع القلعة ، من مستطيل يبلغ طوله ( ٥٠ ) مترا وعرضه ( ٣٠ ) مترا تقريبا . ممتد من الشرق الى الغرب .

وينقسم هذا المستطيل بدوره الى مربعين، أحدهما فى الجهة الغربية والثانى فى الجهة الشرقية. ويتكون المربع الغربى من صحن مربع مكشوف تحيط به أروقة من جميع الجهات. وقد قسم كل رواق الى خمس مربعات غطى أربعة منها بقباب ضحلة، أما المربع الخامس وهو الأوسط منها فيشغل ثلاثة منها مداخل الجامع الخارجية الثلاثة، أما المربع الرابع فيؤدى الى مكان الصلاة. وقد غطيت تلك المربعات الأربعة بأقباء متقاطعة

وجامع الملكه صفية من المساجد المعلقة ، اذ أنه يصعد اليه من مداخله الثلاثة بثماني عشرة درجة مستديرة بديعة التشكيل

ويشغل المربع الشرقى الذى تبلغ مساحته ( ٢٠م ×١٥م ) مكان الصلاة ، يصل بينه وبين حرم المسجد ثلاثة مداخل في الضلع المشترك بينهما . وفي صدر الضلع الشرقى من مكان الصلاة يوجد محراب المسجد وهو مجوف يبلغ عرضه ( ٢,٣٠م ) وعمقه ( ١,١٥٥ ) وأرتفاعه ( ٣,٧٥م ) ، يحيط به مستطيل يعلوه عقد مدبب مكون من صنجات من الأبلق . ويكتنف المستطيل عمودان من الرخام .

أما تجويف المحراب فقد كسى بالفسيفساء الرخامية بينما زخرف كوشتى عقد المحراب ببلاطات من القاشانى العثمانى. ويوجد على جانبى المحراب فى الضلع الشرقى من بيت الصلاة نافذتان فى الطابق الأول يعلوهما نافذتان معقودتان ومغشاة بالزجاج المعشق. كما يشغل الضلعين الشمالى والجنوبى، صفان من النوافذ كذلك، فى كل صف نافذتان، السفلى منها مملوة بالمصبعات النحاسية والعلوية منها مملوءة بالزجاج المعشق وبجوار المحراب من جهته اليمنى يوجد المنبر الرخامى. الذى يقوم على قاعدة مستطيلة الشكل يحيط بها حجاب من زخرفة رخامية ويكتنف باب المنبر عمودان مندمجان. ويتوجه من أعلى صف من الدلايات تعلوه شرفات مزخرفة برسوم نباتية محفورة. اما

ريشتا المنبر فقد زخرفتا برسوم مفرغة في الرخام قوامها زخارف هندسية ، هذا فضلا عن زخارف الباروك والركوكو التي انتشرت في العصر العثماني .

ويحيط بجلسة الخطيب من أعلى أربعة اعمدة رخامية يعلوها عقود مدببة وفوقها لوحة نحاسية كتب عليها بالخط النسخى الجميل: «بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»

وتعتبر قبة جامع الملكة صفية التى تغطى مكان الصلاة ، من أندر القباب في مساجد العصر العثماني في مصر . وهي تتكون من قبة كبيرة كثيرة الارتفاع ( ١٧,٦٠م ) تقوم على قاعدة سداسية وترتكز على سته أعمده جرانتيه تعلوها عقود مدببة . ويبلغ ارتفاع هذه الأعمدة ( ٥,١٥م ) وتنتهى بتيجان كورنيشيه .

وقد نجح المعمار الى درجة كبيرة فى تغطية بقية مكان الصلاة ، فقد استطاع التغلب على تغطية الأجزاء المتبقية من القبة الكبرى ، وذلك باحاطتها بقباب صغيرة فى مساحات غير منتظمة الشكل

وتشغل مئذنة الجامع منتصف الضلع الجنوبي في الجزء الفاصل بين مكان الصلاة والحرم. وهي تتكون من طابقين يبلغ ارتفاعهما ( ٣٣م)، يتكون الطابق الأول منهما الذي يقوم على قاعدة مربعة من شكل اسطواني تتخلله حنيات ذات حافات مسطوفه. ويفصل بين الطابقين شرفة تقوم على خمس حطات من الدلايات والمقرنصات.

أما الطابق الثاني فهمو اسمطواني الشكل كذلك وتتخلله حنيات مشمطوفة، ويعملوه شكل مخروطي يشبه المسلة أو القلم الرصاص. ثم تنتهي المئذنة بحلية نحاسية



# المسجداليوسيفي

بملوی (۱۰۲۷ه/۱۲۱۸)

ملوى هى قاعدة مركز ملوى بمحافظة أسيوط وهى من القرى القديمة ذكرها أملينو في جغرافيته باسم (Manlaou) ومعناهاموضع الاشياء. وقد ضبطها ابن بطوطسة في رحلته (مَثْلَوِي)، وجاء في قوانين الدواوين لابن مماتى (ملوى). ويقول الزبيدى في تاج العروس، ويسميها العامة (ملوّه). ويقول محمد (۱) رمزى انها جاءت في تاريخ ١٢٣٠ه (ملوى العريش) وفي ١٢٣٠ه ذكرت باسمها الحالى

ويصف على (٢) مبارك موقعها الجغرافي فيقول ، ملوى مدينة قديمة بالصعيد الأوسط في غربى النيل بنحو ساعة ، وفي شمال منفلوط بنحو ست ساعات وجنوب منية ابن الخطيب كذلك . وان اسمها الاغريقي القديم (هرموبولينا فيلاس).

وقد أدى تحول النيل عنها الى انتقال التجارة الى المنية، ومع ذلك فهى ما تزال مدينة كبيرة معمورة، يبلغ محيطها ( زمن على مبارك ) ( ٢٥٠٠ ) متر غير التلال القريبة التي يبلغ ارتفاع بعضها الى ( ١٥ ) مترا.

ويحدثنا المقريزى (٢٦ عن تاريخ ملوى فى العصور الوسطى فيقول ، مدينة ملوى بالجانب الغربى من النيل وأرضها معروفة بزراعة السكر ، وكان بها عدة أحجار لاعتصاره . وآخر من كان بها فى القرن الثامن الهجرى من البيوت الكبيرة أولاد فضيل الذين بلغت زراعتهم فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، ألفا وخمسمائة فدان من القصب فى كل سنة .

فلما علم بذلك ( النشو ) ناظر الخاص للسلطان الناصر محمد بن قلاوون ، حقد عليهم

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني جد ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقيه ج١٥ ص ٧٠

<sup>(</sup>٣) الخطط والآثار جـ١ ص ٢٠٤

فأوقع الحوطة على كل موجوداتهم في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ، فوجد من جملة مالهم أربعة عشر ألف قنطار من القند حملها الى دار القند بمصر ، سوى العسل وألزمهم بحمل ثمانية الأف قنطار . فلما أفرج عنهم وجدوا لهم حاصلا لم يهتد اليه النشو ، فيه عشرة آلائ قنطار قند سوى مالهم من عبيد وغلال وغير ذلك .

أما عن التقسيم الادارى (لملوى) في العصر العثماني، فيقول محمد رمزى، ان ملوى كانت إحدى قرى ولاية الاشمونين، فلما عين محمد باشا النشانجي واليا على مصر ( ١١٣٢ه / ١٧٢٠م)، وكان واليا مفكرا نشيطا، لاحظ ان مدينة الاشمونين قاعدة الولاية، بعيدة عن النيل، وهو كما نعلم طريق المواصلات بين القاهرة وبلاد الصعيد، لذلك اصدر أمرا بنقل ديوان الولاية من الأشمونين الى ملوى لوقوعها على النيل، وبذلك أصبحت قاعدة لولاية الأشمونين، مع بقاء الولاية باسم الاشمونين.

وبعد مضى قرن من الزمان أبطل الوالى اسم الأشمونين ١٧٤٧ه وسماها مأمورية أسيوط، وأصبحت ملوى قاعدة لقسم ملوى، ثم أصبحت مركز ملوى من أول ١٨٩٠م وجماء فى نزهة الناظرين عن تاريخ ملوى فى العصر الحديث، أن أمير اللواء محمد بك حاكم جرجا قتل خنقا فى سجن هذه المدينة فى عهد الوزير غازى محمد بك ابن شاسوار المتولى وزارة مصر ١٠٦٧ه. وبعد قتله حزت رأسه ورجع بها الوزير الى مصر، وقيل إن السبب فى قتله هو عصيانه وقيامه بالفتن هو وعصابته واشياعه.

وكانت ملوى مدينة تجارية هامة في الصعيد ولها سوقان مكتظان بالحوانيت المسحونة بالبضائع اللازمه لها ولأهل البلاد المجاورة، وذلك من ثياب القطن والحرير والجوخ وانواع العطارة والعقاقير والنحاس وغير ذلك. كما يوجد بها كثير من الخانات والفنادق لإيوابج الوافدين عليها للتجارة أو الزيارة أو كليهما

#### وصيف المسجد

#### ١ \_ المسجد اليوسفى:

مسجد مربع الشكل يتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة، ويتكون من أربعة صفوف من البوائك بكل منها ثمانية أعمدة تحمل عقودا مدببة من نوع العقود التى ظهرت فى أواخر العصر الفاطمى والتى عرفت باسم العقود الفارسية. وبايوان القبلة يوجد المحراب والمنبر ودكة المبلغ. وتوجد أمام المحراب قبة تشبه القباب الفاطمية. ويمتاز المنبر بأن جوانبه من الخشب الخرط كما تعلوه خوذة جميلة وقد كتب على لوحة على باب المنبر بخط ردىء النص الأتى:

- ١) تاريخ هذا المنبر المبارك.
- ٢) يوم الأحد المبارك سادس.
- ٣) عشر من شهر رمضان العظيم.
- ٤) قدره الذي (هو) من شهور سنة".
  - ٥) سبع وعشرين والف من
    - ٦) الهجرة.

ويوجد بالرواق القبلى صفان من البوائك بكل منها ثلاثة أعمدة تحمل أربعة عقود تشبه عقود رواق القبلة. أما الرواق الغربى فيحتوى على صفين من البوائك، ويتكون الصف الأول المطل على صحن المسجد من ثمانية أعمدة والصف الثانى من ستة أعمدة. وبالجهة الشمالية من هذا الرواق توجد قاعدة المئذنة وبابها. اما الرواق الشمالى فيحتوى على صفين من البوائك بكل منهما ثلاثة أعمدة.

ومما هو جدير بالملاحظة ان الأعمدة الكثير التي يزخر بها المسجد والتي يبلغ عددها هم عمودا مختلفة التيجان فبعضها يوني والبعض كورنثي والبعض قبطي مما يدل على أنها جمعت من الآثار القديمة المتخربة المنتشرة بكثرة في المنطقة.

ويوجد مدخل المسجد الرئيسي بالجهة الشمالية كما يوجد مدخل في الجهة الجنوبية،

يجاوره مدخل ثالث صغير ، يوصل الى الميضأة ودورة المياه المنشأة حديثا . كما فتح أحد نوافذ الواجهة الغربية وحول الى باب لدخول السيدات . وقد فتح فى جدران المسجد نوافذ كبيرة تعلوها أخرى صغيرة ، وقد أقفل الكثير منها الأن بالأجر وحول جزء منها الى دواليب حائطية حديثة .

كما نلاحظ فى العقود التى تحيط بصحن المسجد انه تتخللها فتحات متعددة الاشكال بعضها مستديرة والبعض على شكل نجمة ذات سنة رؤوس، وقد كان هذا الأسلوب سائدا فى العمائر الفاطمية، كما سنراها فى مسجد العسقلانى. أما مئذنة المسجد فتتكون من دورتين وهى تشبه طراز المآذن السائد فى صعيد مصر.

وقد جاء في الخطط التوفيقية ان هذا المسجد بنى مكان كنيسة بعد أن دخل بعض القسس في الديانة الاسلامية قبل دخول الحملة الفرنسية بأربع عشرة سنة.





# مسجدالأمسرحماد

بمیت غمر بمحافظة الدقهلیة ( ۱۰۲٤ هر)

ميت غير قرية قديمة اسمها الأصلى منية غير، وردت في نزهة المستاق منية غير قرية لها سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم. ووردت في السنية، منيتا غير وحماد من أعمال الشرقية، ويقول محمد أرمزى، ان منية حماد التي ذكرت مع منية غير فقد اشتركت معها بسبب اشتراكهما في السكن والزمام، وفي الروك الناصرى ألغيت منية حماد وأضيفت إلى زمام منية غير، وفي العصر العثماني حرفت منية الى ميت، فأصبحت ميت غير.

## الوصف المعماري

#### مسجد الأمير حماد:

يشبه هذا المسجد في تخطيطه المدارس المتعامدة التي ترجع الى العصر المملوكي . ويتكون المسجد من صحن تحيط به أربعة ايوانات متعامدة ، مغطاة بسقوف خشبية مزخرف بنقوش مدهونة متعددة الألوان ومذهبة . وبالمسجد منبر خشبي دقيق الصنع وقد سجل عليه تاريخ انشاء المسجد وهو سنة ١٠٢٤ه . ومسجد الأمير حماد من المساجد المعلقة ، لأنه يرتفع عن سطح الأرض ، وهو لهذا يعد من المساجد النادرة في المنطقة التي يصعد اليها بعدة درجات . وللمسجد مئذنة مبنية من الطوب وتتكون من دورتين ، وقد كتب على واجهتها الشمالية ، اسم الصناع الذين قاموا بعملها وهو شيء نادر في العصر الاسلامي وكذا اسم المنشيء : عمل الحاج والمعلم – باذن الأمير على . وقد انمحت اسماء الصناع . وتحتوى المنارة كذلك على لوحة أخرى من الجص كتب عليها ما يأتي : بسم الله الرحمن الرحيم انشأ هذا المنار الأمير قنديل في شهر رجب سنة ١٩٩٨ه.



## مسجدآئتي بارمــق

بالداودسية. (۱۰۳۳ه/۱۸۷۸)

كان آلتى بارمق يشغل وظيفة خطيب وامام جامع الملكة صفية كما جاء فى وقفيات الجامع . ويحدثنا الرحالة أوليا<sup>(۱)</sup> جلبى عن تاريخ حياة آلتى بارمق فيقول : هو السيخ محمد بن محمد الشهير بآلتى بارمق من آهالى مدينة (أسكوب) ، وهى جنة من جنات الله . وقد كان الشيخ محمد يلقب أيضا بلقب (جاقير قوجور زاده)

ويضيف اوليا جلبى فيحدثنا كيف التقى بالشيخ محمد فى تركيا فيقول: وعندما كنت (أى اوليا جلبى) قادما من البوسنه (۲) بصحبة الوزير ملك أحمد باشا، مررنا على مدينة (أسكوب). وهناك دلنى الوزير على منزل آلتى برمق افندى حيث نزلنا عليه ضيوفا وأقمنا عنده لمدة يومين. وخلل إقامتنا عنده التقينا بالكثير من أقاربه كما تحدثنا فى موضوعات كثيرة ومتنوعة. ويستطرد أوليا جلبى فى حديثه فيقول: وقد أسعدنى الحظ مرة أخرى فالتقيت به فى مصر التى انتقل اليها ليقوم بمهمته العلمية والدينية الجليلة فى جامع الملكة صفية.

وكان آلتى بارمق من أهل العلم والمعرفة فقد كان يجيد العربية كما يجيد التركية، كما كان متفقها في العلوم الدينية مما جعل رجال الدين في تركيا يختارونه لتولى وظيفة الدرس والخطابة في مسجد الملكة صفية. وقد ألف وصنف في كثير من علوم الدين والفقه الاسلامي لعل أهمها كتابه عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يعرف باسم (سيرنبي). وكان آلتي بارمق حنفي المذهب حتى ان معاصرية كانوا يشبهونه بالامام

<sup>(</sup>١) سياحة نامه ص ٧٧٦ (المترجم)

<sup>(</sup>٢) البوسنة تقع في أعلى غرب شبه جزيرة البلقان

الاعظم أبن حنيفة النعمان، فقد كان المذهب الحنفى، هو مذهب الدولة العشمانية الرسمى في تركيا وفي الولايات التابعة لها.

ويتكلم أوليا جلبى عن علم وفضل آلتى بارمق فيقول: كان شخصا عزيزا فهو بحق النعمان الثانى (اى ابو حنيفة الثانى)، وكان بحرا فى العلوم والمعارف يغوص فى بحارها ومحيطاتها. كما كان متمكنا من علوم شتى، بل انه كان راعى روضة العلوم عذب البيان طليق اللسان.

وقد توفى آلتى بارمق سنه ١٠٣٣ه ودفن أمام قبلة المسجد المعروف باسمه موضوع البحث

## الوصف المعمارى

والجامع مستطيل الشكل، واجهته الرئيسية توجد في الضلع الشمالي له، حيث توجد في نهايتها الغربية المدخل الرئيسي للجامع. وهو من المساجد المعلقة يصعد اليه بمجموعة من الدرجات يبلغ عددها ستة. وقد استفاد المعمار من تعليق المسجد بأن بني في الطابق الأرضى مجموعة من الحوانيت تبلغ ستة، جعل ريعها يصرف منه على الجامع.

ويشمل الواجهة الرئيسية صفان من النوافذ والفتحات يفصل بينها اكتاف يبلغ عددها خمسة. ونوافذ الصف الأسفل منها مستطيلة يعلوها عتب فوقه عقد عاتق. وقد ملئت النوافذ بمصبعات حديدية. ونلاحظ ان كل نافذة تعلو حانوتا من حوانيت الجامع الستة.

أما فتحات الصف العلوى فتتكون من فتحتين معقودتين تعلوهما دائرة وهي التي تعرف بالفتحات (القنديلية). وقد ملئت هذه الفتحات بالزجاج المعشق المتعدد الألوان.

وفى النهاية الغربية للواجهة الرئيسية يوجد المدخل الرئيسي للجامع ، وهو كثير العمق وكثير الارتفاع . وقد استغل المعمار عمق المدخل بمكسلتين على جانبيه لجلوس الحارس . ويعلو المدخل عقد ذو ثلاثة فصوص ، ثم تأتى بعده شرفة تعتمد على (كوابيل) حجرية كانت تخص مبانى أخرى تابعة للجامع زال معظمها الآن .

ويؤدى باب المدخل الرئيسى الى قالب من الدرجات عددها ستة تؤدى الى مربعة الشكل تغطيها أقباء متقاطعة وبالضلع الشرقى لها باب يؤدى الى المسجد ولا يوجد للمسجد صحن بل تشغل مساحته كلها خمس صفوف من البوائك تقسمه الى ست أروقة موازية لحائط القبلة وتتكون البوائك من أعمدة رخامية تعلوها عقود مدببة وفي ذلك يقول أوليا جلبى: وللجامع باب واحد، وليس له حسرم (أى صحن) وهو قائم على أعمدة .

ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف يكتنفة عمودان من الرخام تيجانهما على شكل الرمانة. وقد غشى تجويف المحراب ودائرة عقدة وتواشيح العقد وكذلك الجدران التى على جانبيه بمجموعة رائعة من البلاطات الخزفية المتعددة الرسوم والاشكال التى روعى فيها ان تناسب المكان التى تغشاه ، مما يدعو الى الظن انها صنعت خصيصا لهذا المسجد، حيث ان لكل مسجد مقاييس خاصة به . كما أن اسلوب البلاطات الخرفية وطرازها الزخرفي يدل على انها من صناعة مدينة (ازنيك) في القرن السابع عشر .

ويعلو البلاطات الخزفية ويحيط بالجامع كله ازار خشبى قسم الى بحـور كتب فيهـا آيات قرانية كما احتوت على تاريخ انشاء المسجد. وغطى سقف الجامع بالخشب المزخرف بالرسوم النباتية من زهور وورود داخل وحدات هندسية بالتذهيب والزيت المتعدد الألوان.

وتقوم أمام المحراب قبه كبيرة يشغل مربعها ثلاثة أروقة. ويشغل منطقة الانتقال مثلثات مفصصه على غرار القبة الفدوية، ثم تأتى بعدها رقبة القبة. وقد فتح في رقبة القبة ست عشره فتحه معقودة ومملوءة بالزجاج المعشق المتعدد الألوان. وتقوم على الرقبة قبة مدببة منبعجة يعلوها هلال نحاسى.

وفي الركن الشمالي الشرقي من الجامع توجد المئذنة. وهي تتكون من طابقين يقومان على قاعدة مربعة تبدأ من سطح المسجد. ويتكون الطابق الاول من اسطوانه مثمنة الاضلاع اما الطابق الثاني فيتكون من شكل اسطواني أصغر في قطره وارتفاعة من الطابق الاول. ويفصل بين الطابقين شرفة خشبية تقوم على خمس حطات من المقرنصات والدلايات. ويعلو الطابق الثاني شكل مخروطي على طراز المآذن العثمانية:



# مسجديوسفالحين

# بشارع الحين بميدان باب الخلق ( ١٩٢٥ه/ ١٦٢٥)

يقع هذا المسجد بشارع الحين بميدان باب الخلق عن يمين الذاهب في شارع محمد على الجديد إلى القلعة ، مشرف على الخليج من غربيه . أنشأه الأمير يوسف الشهير بالحين ( في القرن التاسع (١)) والحقيقة أنه في القرن الحادي عشر . ولما مات الأمير يوسف دفن به وهو مقام الشعائر من الجمعية والجماعة والأذان . وله أوقاف كثيرة منهيا ربع تحت يد ناظره مصطفى الحين . ويتبعه صهريج يملأ كل سنة وبأعلى الصهاريج مكتب .

وقد كان يوسف الحين عين أعيان أمراء الجراكسة بمصر المحروسة، وكاشف البحيرة والبهنساوية وناظر السحابة (محفة يحمل عليها العجزة من الفقراء صحبة الحاج المصرى) الشريفة الكبرى سابقا. وقد أوقف وحبس وتصدق بجميع الجامع المسجد الإنشاء والعمارة المعروف بإنشائه وعمارته، بالقرب من جامع بطيخة وهو مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، ويلاصقه صهريج ومكتب للأيتام (٢).

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٤ ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) حجة الوقف عن مساجد مصر لحسن عبد الوهاب ص ٣١٣

## الوصف المعماري

هو عبارة عن مجموعة من المنشآت اساسها المدرسة وملحق بها سبيل يعلوه كتاب، ومن ثم فانه يوجد للمبنى ثلاث واجهات، الغربية التى تطل على الخليج المصرى (شارع بور سعيد حاليا) والواجهة الشمالية حيث يوجد السبيل ثم الواجهة الشرقية. ولكل واجهة من هذه الواجهات الثلاث لها باب مدخل منه. أما المدخل الرئيسي للمدرسة فيوجد في الواجهة الشرقية في ركنها الشمالي.

وتعتبر مدرسة الحين من المبانى المعلقه اذ يصعد اليها ببضع درجات ويوجد المدخل الرئيسى في الركن الشمالى الشرقى يعلوه عقد ذو ثلاث فصوص ملئت بمقرنصات ودلايات في شكل زخرفي جميل.

وقد زخرف جانبى المدخل بالرخام المتعدد الألوان . ويؤدى باب المدخل الى دركاة مربعة الشكل يتصدرها جلسة للمقرىء ولخدم المدرسة ، ويعلوها قبة ضحلة ملئت بمقرنصات مجمعة في شكل مثلثات . وتؤدى الدركاة الى طرقة مستطيلة سقفها من الخشب المزخرف برسوم زيتية متعددة الألوان ، كما يحتوى على دوائر كتب فيها «قل كل يعمل على شاكلته »

وتنتهى الطرقة الى صحن المدرسة، وهو مربع الشكل تحيط به الايوانات من جهاته الأربع. واكبر الايوانات هو ايوان القبلة الذى يقع في الجهة الشرقية للمدرسة. ويليه من حيث المساحة الإيوان الغربي، وقد تعمد المعمار الخروج بواجهته عن سسمت الجدار الغربي حتى يضيف للمدرسة منظرا جميلا ببروز هذا الايوان الذى يطل على الخليج. ومن ثم ينتفع به كذلك للتهوية. وبهذا الايوان توجد دكة المبلغ

أما الإيوانان الشمالي والجنوبي فهما صغيران ومتساويان. ويتقدم الايوانات جميعها بعقود تطل على صحن المدرسة بعقود مدببة ممتدة ومزخرفة بطريقة الأبلق كما زخرف صحن المدرسة بالرخام الملون في تكوينات هندسية بديعة.

وقد غطيت أسقف الايوانات بالخشب البرطوم والمربوعات المزخرفة بالنقوش الزيتية . ١٨٠

الجميلة والمذهبة. وقد كتب على الإزار الذي يعلو جدار ايوان القبلة آيات من سورة الفتح كما يتصدر الايوان محراب مجوف زخرف برسوم زيتية تشبه الرخام والى جانب المحراب يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة الخرط والحشوات المجمعة من نوع (المعقلي).

وببحتوى الايوان الشرقى على صفين من النوافذ السفلى منها يعلوها عتب فوقه عقد عاتق وملئت بمصبعات حديدية . اما الصف العلوى من النوافذ فيتكون من نوافذ قنديليه ملئت من الداخل بزخارف جصية معشقة بزجاج متعدد الألوان .

اما مئذنة المدرسة فتقع بين المدخل الرئيسي وبين ايوان القبلة. ولها باب يؤدى الى سلمها الحلزوني يوصل الى حجرة فوق طرقة المدخل وتشرف على صحن المدرسة ثم الى دكة فوق الايوان الشمالي والى نافذة بالواجهة الغربية، كما توصل الى سطح المدرسة.

وبرغم ان المدرسة مملوكية الطراز في كل تفاصيلها رغم رجوعها الى القرن الحادى عشر للهجرة ، الا ان المئذنة عثمانية الاسلوب ، فهلى تتكون من طابقين اسلوانيين مضلعين ، وتقوم المئذنة على قاعدة مربعة ويفصل بين الطابقين شرفة مبنية من حجر مجرم برسوم بديعة وتقوم على ثلاث حطات من المقرنصات البديعة وتنتهى بشكل مخروطى وفي الجزء الجنوبي من الواجهة الشرقية يوجد سبيل يعلوه كتاب ، اشتمل على ارضية رخامية دقيقة . وقد سجل على الازار الموجود بأعلى جدران السبيل تاريخ انشائه .

وقد انشأت ادارة حفظ الآثار العربيه بالواجهة الشمالية المطلة على ميدان باب الخلق سبيلا يعلوه كتاب راعت فيه ان يكون عثمانى الطراز. وقد ثبتت على واجهته لوحة تذكارية تبين تاريخ التجديد هذا نصها: جددت لجنة حفظ الآثار العربية هذه الواجهة في عهد الملك الصالح فاروق الأول سينة ثمان وخمسين وثلثمائة والف من الهجرة.»



## مسبجدالسبدری سنة ۱۰۹۱ه/۱۹۵۱) وزاوسة الرضوانية سنة ۱۳۹ه/۱۹۲۹ وضريحجمال الدين شيحة سنة ۱۲۹ه/۱۹۵۹ بدمياط عافظة دمياط

مدينة دمياط من ثغور مصر القديمة على الشاطىء الشرقى لفرع النيل المعروف بفرع دمياط، وبينها وبين مصب هذا الفرع في البحر الأبيض ١٥كيلو مترا واسمها القبطى (Tamiat) ومنه اسمها العربى.

وكانت دمياط القديمة تقع الى الشمال من دمياط الحالية ونقلت الى مكانها الحالى منذسنة ٦٣٣ه. وهي من المحافظات القديمة التي تولى ادارتها محافظ باعتبار أنها من الثغور التي أنشئت سنة ١٨١٠م. وفي سنة ١٩٠٦ ألغيت محافظة دمياط وألغى مركز فارسكور وضمت بلاده الى دمياط وجعلت مركزا واحدا باسم مركز دمياط وقاعدته مدينة دمياط، ولكن هذا التغيير لم يدم طويلا ففي سنة ١٩٠٩ أعيدت محافظة دمياط وجعلت فارسكور(١) قاعدة له. وقد خضعت مدينة دمياط للحكم الاسلامي منذ فتح العرب مصر، فقد ورد في كتاب فتوح البلدان للبلاذري: لما فتح عمرو بن العاص الفسطاط وجه عمير بن وهب الجمحي الى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهلية وتبا وبوصير، فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على

ومنذ أن دخل العرب مصر، أخذت بعض القبائل العربية تنزح إليها لاستيطانها وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص. وجاء البعض الآخر بعد ذلك وكانت لهم عدة اقطاعيات في جميع الولايات والأعمال. فانتقلت بطون من قريش، ومنهم قوم من نصر بن معاوية من هوزان، وسكن حول دمياط وتنيس، ونزل بنو نصر في وسيط الدلتا. ومنذ سنة ١٤٢م بدأت دمياط تتعرف الى العرب المهاجرين اليها من شبه الجزيرة العربية، والى المرابطين من رجال الجيش الفاتح، كما بدأت بناية المساجد بها ( ولا يزال يوجد بدمياط اليوم مسجد قديم يسمى

مثل حكم الفسطاط.

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني ج١ ص ٨.

جامع فاتح، يقال انه يرجع الى عهد عمرو بن العداص، جدد عدة مرات فاندثرت معداله الأثرية). على أنه من الواضح ان العرب لم يجدوا فى دمياط وتنيس وسائر جزر بحيرة المنزلة ما يرغبهم فى الهجرة اليها فى جموع كثيرة، ولعل ذلك راجع الى اشتغال أهلها بالملاحة والصناعة وهى حرف تركها العرب لأربابها، جريا على السياسة التى استنوها لانفسهم، وهى ترك الحرف والصناعة والادارة فى أيدى أهلها وأن يتولوا هم الاشراف والحرب، ولذلك فقد ظلت أكثرية أهل دمياط حتى القرن العاشر الميلادى من القبط. وشملت كورة دمياط مثلثا شماليا يشطره فرع دمياط شطرين ويحده البحر الأبيض المتوسط من شماله وجانبه، فكانت بذلك تشمل مساحة من محافظتى الدقهلية والغربية الحاليتين. وكان يدخل فى زمامها من البلدان، شطا وبورة البستان، وفى شرقها كورة تنيس وحاضرتها مدينة تنيس ببحيرة المنزلة والى غربها كورة البجوم وجنوبها كورة دقهلة، وقد ظل هذا التقسيم الادارى على حاله حتى أوائل العصر الفاطمى.

وقد لاقت مدينة دمياط الشيء الكثير من غارات الروم المدمرة المتوالية وكانت أولاها سنة (٩٠)ه والثانية سنة ١٢١ه. ويصف المقريزي<sup>(١)</sup> الغارة الأولى بقوله: وما زالت مدينة دمياط بين المسلمين الى أن نزل عليها الروم في سنة ٩٠ه فأسروا خالد بن كيسان (واليها من قبل الدولة الأموية) وكان على البحر هناك وسيروه الى ملك الروم، فانفذه الى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك من أجل الهدنة التي كانت بينه وبين الروم».

وعلى الرغم من فسل الدولة الرومانية في هذه الحملة ، الا ان أساطيلها عادت ثانية الى دمياط بعد نحو ثلاثين سنة في خلافة هشام بن عبد الملك وقد جاء في خطط المقريزى أن مراكب الروم كانت ثلاثمائة وستين مركبا وأنهم قتلوا وسبوا وذلك في سنة ١٢١ه. ويرجع السبب في هذه الغارات التي كانت تشنها الدولة الرومانية الشرقية بين الحين والحين الا أنها لم تنس منذ أن أخرجت من مصر ، أنها فقدت أكبر ولاياتها وأكثرها خيرا فظلت تتطلع الى استردادها ، فكانت محاولتها الأولى في القرن السابع الميلادى بعد الفتح ثم أغار أسطولهم مرتين على دمياط في القرن الثامن الميلادى . ثم عادوا فغاروا عليها ثلاث مرات في القرن التاسع ومرة أخرى في القرن العاشر ، وانتهت تلك الغارات كلها بالفشل . ولكنها أدت الى عناية الخلفاء وولاة مصر بتحصين المواني وتزويدها بالحاميات المرابطة .

وفى القرن التاسع الميلادى، في عهد الدولة العباسية، قسم الوجه البحرى الى ثلاثة أقاليم بدلا من الاقليمين الكبيرين (وهما الحوف والريف) ففصل من الحوف بعض الكور وأطلقوا

<sup>(</sup>۱) المقريزي جا ص ٣٤٤.

عليها اسم (الحوف الشرقى) وكذلك فصلت بعض الكور من شرق الريف وأطلقوا عليها اسم (الحوف الغربى) ثم ضم ما فصل من الحوف والريف وجعل منه اقليما ثالثا، عرف باسم (بطن الريف) وكانت كورة دمياط جزءا من بطن الريف. ثم عادوا فقسموا بطن الريف الى قسمين سمى الشرقى منهما باسم بطن الريف، وأما الغربى فسمى (الجريرة) وبقيت دمياط كما كانت جزءا من بطن الريف ().

ولما تولت الدولة الفاطمية كان أول ما وجهت اليه عنايتها بعد استقرار الأمور، هو وضع نظام جديد للضرائب، وتحصيل ما تأخر منها. فقد جمع من دمياط وتنيس والاشمونين في يوم واحد من سنة ٩٧٣م أكثر من مائتين وعشرين ألف دينار، وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل. وقد أدت حالة الهدوء والاستقرار التي نعمت بها البلاد في العصر الفاطمي الى ازدهار الصناعة والتجارة ولا سيما في المدن العسريقة كدمياط ومدن بحيرة المنزلة، التي اشتهرت منذ أقدم العصور بصناعة المنسوجات الجميلة، والتي أفرد لها كل من تكلم عن مصر من مؤرخي العصور الوسطى صفحات طوال يعدد فيها انواع منسوجات دمياط وخاماتها وطرزها. وأثمانها وما الى ذلك.

ذكر المقدسي (٢)، وأما الثياب الشيطوية (شيطا قرية بين دمياط وتنيس) فلا يمكن أن ينسج منها شيء الا بعد ما يختم عليها بختم السلطان، ولا تباع الا على يد سماسرة قد عقدت عليهم، وصاحب السلطان يثبت ما يباع في جريدته، ثم تحمل الى من يطويها، ثم الى من يشدها بالقشر، ثم الى من يشدها بالسنط، والى من يحزمها وكل واحد منهم له رسم يأخذه، وكل واحد يكتب على السفط علامته، ثم تفتش المراكب عند اقلاعها. ويتحدث ابن حوقال عن دمياط وبحيرتها عام ٢٧٦م فيقول: ومن جليل مدن مصر تنيس ودمياط وهما مدينتان لا زرع فيهما ولا ضرع لأنهما جزيرتان في وجه النيل، غربهما وجنوبهما وشرقيهما وشمالهما البحر، وبهما يتخذ رفيع الدبيقي والشرب، والمصبغات من الحلل السنية التي ليس في جميع الأرض ما يدانيها في الحسن والقيمة، وربما بلغ الثوب من ثيابهم مائتي دينار اذا كان فيه نهب ومالا فيه يبلغ المائة دينار، وأصلها من الكتان. كذلك وردت أسماء مدن وقرى كثيرة تابعة لناحية دمياط، اشتهرت بصناعة المنسوجات، مثل دبيق وتونة وميرة وغيرها من مدن جزائر بحيرة المنزلة. فيذكر الكندي (٤) أنه كان يصنع هناك ( بناحية دمياط ) الكتان الدبيقي

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني ج١ ص ٨.

<sup>(</sup>٢) المقدسي ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) أبن حوقل ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) الكندى ص ١٧.

والمقصور والشفاف والأردية وأصناف المناديل الفاخرة للأبدان، والأرجل والمخاد والفرش المقلم والطراز ويبلغ الثوب المقصور منها خمسمائة دينار وأقل وأكثر.

ولم تقتصر نهضة دمياط وكورها في العصر الفاطمي على الناحية الفنية والصناعية فحسب، بل شملت كذلك الناحية الثقافية، فقد كانت مساجد دمياط حافلة بطلاب العلوم الدينية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والكتاب، الذين سجل بعضهم مشاهداته كما فعل شمس الدين المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) أو من القضاة مثل أحمد بن مطرف أبو الفتح العسقلاني الذي تولى القضاء في دمياط سنة ٢١٤ه. ومن أدباء دمياط في القرن الثاني عشر الميلادي، أشهر شعراء الدولة الفاطمية: ابن قادوس الدمياطي، والأنبا ميخائيل أسقف دمياط في سنة ١١٨٤م وله عدة مؤلفات أخلاقية ودينية.

وقبيل نهاية الدولة الفاطمية ، بدأت دمياط فترة جديدة في تاريخها الاسلامي ، هي فترة الجهاد ضد الحروب الصليبية ، فقد تعرضت دمياط لفزوروجر ملك صقلية سنة ١٩٥٥م ، في عهد الخليفة الفائر الفاطمي ووزيره ابن زريك ، ولم تمنع أسوار دمياط أو حصنها الذي بناه المتوكل من اقتحام روجر لها لضعف الحامية ، وعلى الرغم من ذلك فانه لم يستطع البقاء فيها طويلا وانسحب . وفي سنة ١١٧٠ م عاود الصليبيون الكرة مرة أخرى ، فقد أرسل امبراطور القسطنطينية أسطولا لحصار دمياط تمهيدا لفتح مصر ، فاستنجد الخليفة العاضد ، ( آخر خلفاء الفاطميين ) بنور الدين زنكي ، فأرسل اليه جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه وابن اخيه صلاح الدين الأيوبي . ولما علم بذلك الفرنج وهم حول دمياط خشوا على أملاكهم التي استولى عليها على سواحل الشام ، من غزو نور الدين فاضطروا الى الرحيل عن دمياط بعد أن غرق لهم عدد من المراكب وتفشي بينهم المرض . ويروى المقريزي أن صلاح الدين انفق على صد هذه الحملة أكثر من نصف مليون دينار .

ولما استقل صلاح الدين بحكم مصر، وكانت الأنباء قد وصلت باستعداد جديد للفرنج لغزو دمياط، أمر بتحصين قلعة تنيس وأسوارها، وترميم سور دمياط وتزويد برجيها بالمقاتلة. وفي سنة ٧٧ه ه (١١٨١م) سار صلاح الدين الى دمياط ليشرف بنفسه على اصلاح سورها وأبراجها وسلسلتها، وقبل وفاته بعام واحد (٨٨ه ه - ١١٩٢م) أمر السلطان صلاح الدين باخلاء مدينة تنيس ونقل أهلها الى دمياط وقطع أشجار وبساتين دمياط وأخرج النساء منها ثم حفر خندقا حول دمياط وأنشأ جسرا عند السلسلة لوصل البرج بها. وخلت تنيس الا من المقاتلة وانتقلت مناسجها وصناعها الى دمياط ورحل بعضهم الى المحلة الكبرى وكانت هذه الهجرة مقدمة للضربة القاصمة التى حلت بهذه المدينة عندما أمر الملك الكامل بن العادل سنة

١٢٢٨ م بهدمها فزالت من الوجود حتى لا تقع في أيدى الصليبيين الذين ظلوا يهددونها عدة قرون.

ولما اتضح للصليبيين من انتصارات صلاح الدين عليهم في الشام واستعادته لبيت المقدس وغيره من المدن ، أن مصر هي حصن الاسلام ومورد الرجال والسلاح ، قرروا في سنة ١٢١٨م الذهاب الى دمياط للاستيلاء عليها

إن اعتبار أنها مفتاح مصر وقلعتها الأمامية، فاستولوا عليها وظلوا بها ستة عشر شهرا، ولكنهم اضطروا أخيرا للرحيل عنها سنة ١٢٢١م بعد أن عقدوا الصلح مع السلطان الكامل. وعاد الصليبيون بعد ثلاثين سنة يحاولون الاستيلاء على مصر تمهيدا للاستيلاء على بيت المقدس وبلاد الشام، فجاءت حملة لويس التاسع سنة ١٢٤٩م الى دمياط، وانتهت هذه الحملة بالفشل الذريع وأسر فيها لويس التاسع وأنزلوه دار ابن لقمان في المنصورة ولم يفك أسره الا بعد دفع فدية كبيرة، وخرجت آخر فلول هذه الحملة من مصر في مايو سنة ١٢٥٠م. وكان من أثر هذه الحملات المستمرة على دمياط والتي انتهت بغزوة لويس التاسع أن تخربت المدينة، مما دعا الى انشاء بليدة صغيرة بالقرب منها تسمى بالمنشية (١) وكانت مدينة ذات أسواق وحمامات وما زال بدمياط حتى اليوم حى بهذا الاسم يعرف بالقرية القديمة.

ولما تولى بيبرس البنداقدارى أمر الدولة المملوكية، رأى أن دمياط الجديدة لم تعد تحميها أسوار منيعة، وان السلاسل الحديدية التي تعترض النهر لا تقوى وحدها على المقاومة فأمر في سنة ١٣٦١م بسد مصب النيل بالأحجار حتى لا تستطيع سفن الأعداء أن تعبر الى داخل البلاد. وكان من أعمال بيبرس المدنية أن اهتم بالطريق الزراعى الذى يصل دمياط بالقاهرة وأنشا به سبت عشرة قنطرة، كما نظم البريد على ظهور الابل والجياد. وكانت أهم الخطوط البريدية في عصره، الخط بين القاهرة ودمياط وبين القاهرة وكل من أسوان والاسكندرية، وكان يخرج البريد من دمياط الى غزة ومنها تتفرع سائر خطوط البريد في بلاد الشام وترسل المراسيم السلطانية الى أنحاء السلطنة. كما كانت هناك خطوط جوية بواسطة الحمام الزاجل. وكانت مدينة دمياط في القرن الخامس عشر

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج٤ ص ٨٥.

ملجاً للمهاجرين من العراق بعد أن استولى عليها التتار. ويقسول ابن اياس (١): وكانوا (أهل العراق) يجتمعون ويترافقون ويخرجون من دمشق الى مصر، فكان أكثرهم ينزل الى البحر ويجىء من جهة دمياط ويدخلون مصر وهم فى أتعس حال.

ويروى السيوطى (٢) في حوادث سنة ٨٢٨ه ( ١٤٢٥ ) في أوائل حكم برسباى: وقع بدمياط حريق عظيم حتى احترق قدر ثلثها وهلك بها من الناس والدواب شيء كثير. ومن سلاطين المماليك الذين أقاموا بمدينة دمياط الملك المنصور، الذى خلعه السلطان اينال (١٤٥٣م) ونفاه الى الاسكندرية، ثم نقله السلطان قايتباى مكرما الى دمياط وبقى بها حتى توفى سنة ١٤٨٧ حيث نقلت جثته الى القاهرة. وقد زار المؤرخ المشهور تقى الدين المقريزى دمياط في القرن الخامس عشر، ووصفها شعرا ونثرا في خططه حيث أفرد لها فصلا شائقا، وقد جمع هذا الفصل مجمل ما وقع لها من أحداث في نحو عشرين صفحة وأشار الى المصادر التي نقل عنها، ولكنه لم يفصل بين الحقيقة والخرافة.

ولما ضعفت دولة الشراكسة في القرن السادس عشر ، أضحت دمياط منفى للمتمردين من المماليك ، وأهمل أمرها كما أهمل غيرها من الموانى ووقفت حركة التصدير والتوريد نتيجة لفرض الضرائب الباهظة ولانتشار الظلم وعبث القراصنة الأجانب بالشواطىء ، وظلت كذلك حتى دخل العثمانيون مصر واستولوا عليها سنة ١٥١٧م .

وقد عانت دمياط في العصر العثماني ما عانته البلاد كافة ، ولكنها كانت نسبيا بمنأى عن الفتن وتقاتل المماليك وأحزابهم ، والصراع بين الهيئات الثلاث الحاكمة ، (وهي الوالي والديوان والمماليك) ، ولهذا انصرفت الى تجارتها وصناعاتها بالرغم من تدهور الأحوال الاقتصادية ، نسبيا نتيجة لاهمال أمر الميناء وانسداده بالرمال ، ومع كل هذا فان الحركة التجارية في الميناء لم تنقطع ، فقد كان يصدر منها الأرز والمنسوجات والقمح والبطارخ والملح ، كما كانت ترد اليها السفن محملة بالأخشاب والصابون والتبغ والفواكه والنقل .

ولما جاءت الحملة الفرنسية الى مصر سنة ١٧٩٨م، أدلت دمياط بدلوها في الدفاع عن كيانها، والذود عن استقلالها، ولكنها اضطرت في النهاية الى التسليم سنة ١٨٠٠.

<sup>(</sup>۱) ابن أياس ج۲ ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) السيوطي ص ٩٦.

وبدأ نابليون فى تحصين منطقة دمياط وانشاء القلاع بها، ويحدثنا على مبارك<sup>(۱)</sup> فى خططه عن الحصون التى أنشاتها الحملة الفرنسية فى دمياط وما تبقى منها فى عصره فيقول: ان قلعة البوغاز الكبرى أنشئت زمن دخول الفرنساوية فى القرى القديمة المسماة بعزبة البرج، التى هدمها بونابرت لقيام أهلها ليلا على عساكره وذبحوا منهم جملة، وبنى بأنقاضها تلك البقعة، ولم يبق من آثارها الا الجامع الذي بوسطها ومنزل صغير. وفى جهتى البوغاز شرقا وغربا، قلعتان أنشئتا فى زمن الفرنساوية بصورة الاستحكامات الدائمة. وقد تولى الجنرال كليبر الاشراف على تحصين دمياط خشية استيلاء الانجليز أو العثمانيين عليها.

وكانت دمياط يوم تولى محمد على الحكم سنة ١٨٠٥ أهم الثغور المصرية وأعظمها تجارة بل انها كانت أعظم من الاسكندرية شأنا، فلما أصلح ميناء الاسكندرية وحفرت ترعة المحمودية، أخذت السفن التجارية الكبرى تفد اليها، وكان من نتيجة هذه المسروعات عودة العمران والحركة التجارية الى الاسكندرية، والقضاء على معظم تجارة دمياط ورشيد، وأصبحت تجارة دمياط مقصورة على ما تحمله اليها المراكب السراعية التى تقف خارج البوغاز المسدود بالرمال. وقد زاد في اهمال ثغر دمياط انشاء الخط الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة، فأصبحت الاسكندرية ميناء مصر الأول، كما زاد في إضعاف شأن ميناء دمياط انشاء بور سعيد عند مدخل قناة السويس. كذلك كان لإنشاء الخط الحديدى الذي وصل بين مدن فلسطين وبين القنطرة عن طريق العريش، أثر ملحوظ فيما أصاب ميناء دمياط من الاهمال واضعاف حركته التجارية والعمرانية.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج١٠ ص ٧٧.



# وصيف المساجد مسجد البدري

أنشاه الخواجه محمد والخواجه ابراهيم أولاد المرحوم يوسف خفاجة ١١٠٦ه الا أن المسجد القديم تهدم وجددته وزارة الأوقاف (١٩٣٦م).

ويقع المسجد في وسط المدينة وتعلوه منارة شاهقة الارتفاع مكونة من ثلاث دورات مناسبة الابعاد، يراها القادم على المدينة سواء من النيل أو من البر وكانها منارة تهديه سواء السبيل

#### زاوية الرضوانية:

يدل تصميم الزاوية على أنها كانت مدرسة لاحتوائها على ايوانات متقابلة ، وخلف الايوان الشرقى يوجد ضريح مقام عليه قبة ويكتنف القبة ايوانات . وقد زخرف القسم الشرقى بنقوش مذهبة وكتابات من أى الذكر الحكيم ، وبالمحراب بقايا من الفسيفساء الرخامية . واعتقدان تهدم الجزء الشرقى ، وبقاء القسم الغربى فقط بحالة جيدة ، جعلهم يطلقون عليها اسم زاوية . ويعلو الباب لوح من الرخام عليه اسم المجدد ، الحاج رضوان سنة ١٠٣٩ه .

#### ضريح جمال الدين شيحة:

يقول على مبارك<sup>(۱)</sup>: «علمت ان مدينة دمياط من أعظم الثغور الاسلامية بديار مصر فلذا تتوطنها ويقيم بها الاكابر والأعيان والأشراف والعلماء والصلحاء ومشايخ الطرق

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج١١ ص ٥٢.

والسجادات، وفيها مقامات كثيرة لأولياء الله تعالى المرابطين وغيرهم » ومن أهم هذه المقامات التى ما تزال باقية ضريح جمال الدين، الذى يقع بالجبانة الى الغرب من جامع أبو المعاطى. والضريح عبارة عن مربع مكون من أربعة عقود سدت بحواجز من الخسب الغرط الجميل، وتحمل العقود قبة صغيرة. ومما يسترعى النظر أن باب الضريح رصع بمجموعة من الأسلحة تبلغ العشر قطع، ولعل معنى هذا أنه كان مجاهدا اشترك فى الحروب الصليبية التى غزت الساحل الشمالي لمصر وخاصة دمياط، ولذا وضعت اسلحته على ضريحه، أو لعلها اسلحة غيره من المجاهدين وضعت بعد وفاته وفاء لنذر.

وبجوار الضريح يوجد قبر باسم الأمير أحمد بك بن الأمير محمد أغا عزبان المتوفى سنة ١١٧٠هـ ( ١٧٥٦م ) ، ولعله هو الذي اعاد بناء قبة ضريح الشيخ جمال الدين شيحة .





## جامع الفسسح

بشارع جامع عابدین (۱۰٤۱هـ)

يقع هذا الجامع بميدان عابدين وهو يشغل الجزء الشرقى من قصر عابدين. ونود قبل ان نتناول تاريخ جامع الفتح، ان نذكر في ايجاز تاريخ حى عابدين. من المعروف ان مدينة القاهرة التي أنشأها الفواطم منذ ( ٣٥٨ه / ٩٦٩م)، كانت عاصمة الدولة الفاطمية طوال الفترة التي كانت مصر خاضعة لها. وبرغم وجود العواصم السابقة على القاهرة وهي الفسطاط والعسكر والقطائع، وكذلك امتداد القاهرة خارج اسوارها، الا أن خلفاء الدولة الفاطمية لم يغادروا القاهرة ولم يخرجوا خارج أسوارها التي تمتد من الشرق بحذاء جبل المقطم حيث يوجد بابا البرقية والتوفيق ومن الغرب بحذاء الخليج حيث يوجد باب سعادة وباب القنطرة، وفي الشمال حيث يوجد بابا ويلة.

ظلت قاعدة مصر وحاضرتها القاهرة المحصورة داخل أسوارها قرابة قرنين من الزمن حتى سقطت الدولة الفاطمية ٥٦٧ه/ ١١٧١م وجاءت بعدها الدولة الأيوبية . ولكن صلح الدين الايوبي لم يرغب في سكني قاهرة الفسواطم ، التي كانت في ذلك الوقت تزخر بقصورهم ومنشأتهم العظيمة وكذلك ببقايا أسرهم وأتباعهم وهم كما نعسرف من الشيعة الاسماعيلية .

لذلك بدأ صلاح الدين في اختيار منطقة جديدة في منطقة المقطم، فوقع اختياره على ربوة منفصلة من الجبل وأمر ببناء قلعة له، عرفت في ذلك الوقت باسم قلعة الجبل، اتخذها مقرا له ولحكومته وترك مدينة القاهرة.

وظلت القلعة التي بناها صلاح الدين مقـرا للحكومة وسكنا للحـاكم طــوال العصر

الايوبى فالمملوكى ثم العثمانى ثم محمد على حتى جاء الخديو اسماعيل ونقل مقر الحكم من القلعة الى قصره الذى بناه في حى عابدين.

أما حى عابدين فقد عرف بهذا الاسم نسبة الى أول من سكن وبنى فيه أمير اللواء السلطانى عابدين بك، فقد كان يسكن بجهة سويقة صفية بالقرب من الزير المعلق. وكان يجاور قصره مسجد قديم يعرف باسم جامع الفتح، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به ورصد عليه الاعيان وحبس عليه الحبوس وذلك ( ١٩٤١ه/ ١٩٣١م ) عرف الجامع باسمه ( جامع عابدين ).

وكانت مساحة الجامع في ذلك الوقت ( ٦٤٠) مترا، فلما ترك الخديوى اسماعيل القلعة واتخذ القصر الذي بناه في عابدين، ترك الجامع متداخلا في حدود القصر.

ويضيف لنا حسن عبد الوهاب<sup>(۱)</sup> عن / جامع الفتح قبل تجديده واعادة بنائه (يتكر المالام ) فيقول: كان المسجد عبارة عن قاعة ذات أعمدة تحمل عقودا يرتكز عليها السقف الخشبى، وكان يتوسط السقف منور كبير للاضاءة والتهوية. وكانت واجهة المسجد تقع في ضلعه الشرقى وهي بسيطة بني تحت قسم من الواجهة بعض الحدوانيت يصرف ربعها على المسجد. وكان يعلو الحوانيت مناور دائرية

وكان باب المسجد الذى يقع فى شارع جامع عابدين، يفتح الى الجهة الشامالية، ويكون امتداده مع الواجهة الجنوبية زاوية قائمة حيث توجد المئذنه التى كانت تبرز قليلا فى الشارع. وكان يعلو هذا الباب عقد مداينى ملئت فصوصه الثلاثة بمجموعات من المقرنصات والدلايات.

أما الواجهة الشمالية للمسجد فكانت تشرف بمناورها على حارة سويقة صفية التي صارت جزءا من مدخل قصر عابدين الشرقي.

ويضيف حسن عبد الوهاب فيقول: وفي اوائل ( ١٩٦٨ه / ١٩١٨م ) أمر السلطان فؤاد (أى بعد توليه سلطنة مصر بعام) بتجديد جامع الفتح، فعهدت وزارة الأوقاف الى لجنة حفظ الآثار العربية بذلك. وبناء على رغبة السلطان احتفظ بالمدخل القديم وبالمنارة. وقد أعد له مشروع عظيم روعى فيه أن يكون على مثال المساجد العثمانية. وأضيف الى مساحته ضعفها من أرض السراى حتى بلغت ( ١٧٤٦) مترا

<sup>(</sup>١) المساجد الأثرية ص ٣٧٢

### الوصف المعمارى

يتكون الجامع من مربع اساسى تقوم عليه قبة وهو مكان الصدلاة . وقد الحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المبانى من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية . وكل هذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة

وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهي تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها ( ١٥,٧٠). ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكي للمسجد. وترتفع هذه الواجهة عن مستوى الشارع بعدة درجات.

ويحتوى المسجد على مدخلين آخرين ، أحدهما في الطرف الجنوبي الشرقي للواجهة الشرقية ، وهو بارز عن المسجد ويصعد اليه بقالبتين من الدرجات . والمدخل مبنى بالحجر ويعلموه عقد مدايني ذو ثلاثة فصوص ملئت بتكوينات جميلة من المقرنصات والدلايات . وزخرف جانباه وأعتابه باحجار مزررة ملونة .

ويؤدى باب هذا المدخل مربع تعلوه قبة ضحلة ، ويفتح المربع الذي يقع في الضلع الشرقي للمسجد في جهته الجنوبية على رواق مقسم الى مربعات عددها أربعة يعلوها أربعة قباب ضحلة . ويؤدى هذا الرواق الى ثلاث فتحات تتوسط الضلع الجنوبي للمسجد يدخل منها اليه . ثم ينثني الرواق الى الجنوب حيث يتصل بمبنى ملحق بالمسجد تغطيه ستة قباب ضحلة . وقد زخرفت المثلثات الكروية التي تعتمد عليها القباب الضحلة جميعها برسوم زيتية متعددة الألوان ومذهبة .

ويؤدى هذا الباب إلى مئذنة الجامع التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي منه ، كما تؤدى إلى السطح وإلى دورة المياه . وقد كتب بصدر الإيوان على لوحة رخامية بالخط الكوفي المرجع «الله محمد وأسماء العشرة المبشرين بالجنة » .

والمبنى الملحق بالمسجد من جهته الجنوبية الغربية الذى يؤدى اليه الرواق السالف الاشارة اليه ، إنما أعد لاستراحة الملك قبل دخوله المسجد ، وهو كما أسلفنا القول مغطى بقباب ضحلة تقوم على دعائم حجرية وأعمدة رخامية ، ولهذا المبنى باب كسى بالرخام وقد كتب عليه ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله تعالى وحسن توفيقه تم تجديد هذا الجامع المبارك وأذن بالصلاة فيه في يوم الجمعة السادس من شهر رجب سنة ثمان وثلاثين

وثلثماثة وألف من الهجرة النبوية وهى السنة الثالثة من عهد مولانا السلطان فؤاد الأول سلطان مصر المعظم. وقد وافق ذلك مبدأ السنة الثالثة والخمسين من عمره السعيد بارك الله في عمره وأعزه بنصره »

أما الباب الثالث فيقع في الضلع الشمالي للمستجد، ويصلعد اليه بمجموعة من الدرجات تؤدى الى فضاء بسيط يدخل منه الى مكان الصلاة عن طريق ثلاث فتحات يعلوها ثلاثة عقود مدببة وممتدة.

أما مكان الصلاة فيتكون من مربع متساوى الأضلاع، يتوسطه أربعة أعمدة جرانتية حمراء ضخمة موهت تيجانها بالرسوم والزخارف المذهبة. ويقوم فوق هذه الأعمدة عقود حجريا بنية بطريقة الابلق، وهي مدببة وممتدة. ويعلو هذه العقود قبة كبيرة يبلغ ارتفاعها ( ٢٢,٥ ) مترا، ترتكز على رقبة ممتدة تقسوم على مثلثات كروية. وقد فتح في رقبة القبة ست عشرة نافذة بواقع نافذتين في كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة الشكل. ويفصل بين هذه النوافذ من الخارج بست عشرة دعامة تنتهى بخوذة مدببة.

وقد كتب حول رقبة القبة النص التالى: \_ بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال الى قوله تعالى والله يرزق سن يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أمر بانشاء هذا المستجد المبارك حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان فؤاد الأول سلطان مصر أدام الله أيامه. وكان الفراغ من بنائه في سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة وألف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم تحية.

وقد زخرفت القبة بالنقــوش المذهبة والمتعــددة الألوان وكتب في قطبهــا ســورة الاخلاص .

ويحيط بالقبة أربعة أروقة معقودة حافلة بالنقوش الملونة والمذهبة. وتنتهى هذه الأروقة بأربع قباب صغيرة قطرها سعة الرواق تشغل اركان المسجد الأربعة. وقد كسيت جدران مكان الصلاة من الداخل الى ارتفاع ( ٢,٥ ) مترا بالرخام الذي ينتهى بافريز دقيق تحيط بالأبواب كذلك وهو يشبه الى حد كبير أفريز وزرة مسجد البرديني. وقد غطيت القبة الكبيرة وكذا القباب الأربع الصغيرة من الخارج ببلاطات خزفية خضراء استبدلت الأن بكسوة نحاسيه.

كما زخرفت الجدران بنجاريات مذهبة مكتوب علبهما (الله) ( محمد ) ( ابو بكر ) ( عمر ) ( عثمان ) و( على ). وجميع أرضيات المسجد مفروشة بالرخام الدقيق والمزخرف برسوم قوامها اشكال هندسية.

وفي صدر حائط القبلة يوجد المحراب زخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها من الرخام الملون على شكل أشرطة ومستطيلات وأخرى زخارف مورقة مذهبة ومقرنصات تعتمد على عمد من الخزف الترجوازى. أما طاقية المحراب فقد زخرفت على شكل دالات تنتهى بلفظ الجلالة، كما احتوت تواشيح عقد بخامات رخامية متعددة الاشكال والألوان. وفي اعلى المحراب مستطيل كتب عليه بخط جميل قوله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام»

ويجاور المحراب منبر مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفرا بارزا وطليت بالذهب. وقد اقتبس شكل المنبر وزخارف من منبر مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة.

وقد فتح فى داخل المسجد صفان من النوافذ، السفلى منهما يتكون من أربع نوافذ معقودة، يكتنف ابواب المسجد الداخلية الثلاثة والضلع الرابع تكتنف المحراب. أما الصف العلوى فيحتوى على أربع نوافذ اثنان منها فى وسط الضلع قنديليه وعلى جانبهما نافذتان معقودتان مماثلة لنوافذ الصف الأسفل. وقد ملئت جميع نوافذ المسجد السفلى والعليا برجاج معشق كما نقشت أطرافها من الداخل برسوم وزخارف مذهبة

وفى الضلع الغربى المقابل لحائط القبلة توجد دكة المبلغ التى تقوم على ثمانية عمد رخامية. وهى عبارة عن شرفة من الخشب المصنوع بطريقة الخرط، يعلوها مقصورة أعدت لصلاة السيدات ومن ثم فقد غطيت فتحاتها بضلف من الخرط البديع. وفى الجدار الجنوبي يوجد باب يوصل الى المدخل الملكي كتب على شريط يعلو عتبه قوله تعالى « وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ».

ويضىء المسجد ليلا مجموعة من الثريات والتنانير علق اكبرها في قطب القبة الكبيرة التي ترتفع ( ٢٢٠٥) مترا. ويتكون التنور الكبير من شكل دائرى قطره ( ٢٠٤) مترا يعتوى على ثلاث طبقات يبلغ مجموع ما تحتويه من المصابيح ( ٩٦) مصاباها. أما الثريات والتنانير الصغيرة فمعلقة في القباب الصغرى وكذا الأروقة الأربعة. وبالركن الجنوبي الشرقي للمسجد توجد المئذنة التي يبلغ ارتفاعها حتى الهلال ( ٤١) مترا، وهي عثمانية الطراز، تتكون من طابقين يقصل بينهما شرفة. ويعلو الطابق الثاني شكل المسلة. وقد بلغت نفقات انشاء هذا المسجد ۱۹۹۸م ( ٢٥٠٠٠) جنيها مصريا صرفت من ربع الأوقاف التي وقفها عليه اسماعيل باشا.



# مسجدالحبشلي أوالفرقاني

بدرب سعادة بالقاهرة مسجل برقم (۱۹۳) (۱۰۸۰هـ/۱۹۲۹)

يقع مسجد آق سنقر الفرقانى بدرب سنعادة ، وهو الشارع أو الحسى الذى سسماه المقريزى (١) بحارة الوزيرية نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس لان داره كانت بها . وهى أول دار كانت للوزارة بالقاهرة ، وقد سميت بعد انقطاع نسبتها الى الوزير بدار الديباج لأن الديباج الذى كان يعمل لقصور الخلفاء كان يصنع بها ، واستمرت كذلك مدة الخلفاء الفاطميين .

وكان يتوصل الى حى درب سعادة من خمسة أبواب، أحدها كان بقرب قنطرة باب الخرق عند الضريح المعروف باسم الست سعادة بجوار سراى الأمير منصور باشا تجاه الخليج، وهو محل أحد ابواب القاهرة التى فتحها جوهر فى الجهة الغربية من السور وسنمى باب سعادة لدخول سعادة أحد غلمان المعز وحامل مظلته منه. والباب الثانى تجاه قنطرة الأمير حسين من محل الخوخة التى فتحها الأمير المذكور وثالثها بقسرب قنطرة الموسكى وهو باب الخوجة ومن القصص التى تروجها العامة، هو ان الست سعادة علم على جارية زنجية من قهرمانات السلطان الناصر محمد بن قلاوون وينسبون ان الحارة منسوبة اليها وهذا غير صحيح. والباب الرابع بالقرب من باب حارة الجودرية وخامسها بجوار جامع الحبشلى.

والحقيقة ان مسجد الحبشلي له تاريخ طويل، فقد ذكره المقريزي<sup>(۲)</sup> وكذا ابو المحاسن<sup>(۳)</sup> وسار على هديهما على مبارك<sup>(٤)</sup>، تحت اسم المدرسة الفارقانية نسبة الى الأمير

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٣ ص ٤٨

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار ج٢ ص ١٤٥

<sup>(</sup>٣) الخطط التوفيقيه ج٣ ص ٤٩

<sup>(</sup>٤) ابو المحاسن: المنهل الصافي ص ٣٢٤

شمس الدين آق سنقر الفارقاني السلحدار. لذلك فقد رأيت ان أتناول تاريخ البقعة التي اقيم عليها مسجد الحبشلي (١٠٨٠ه/ ١٦٦٩م)

لقد كان يشغل مكان مسجد الحبشلى بشارع درب سعادة ، خلف محكمة الاستئناف الحالية ، مدرسة أنشأها الأمير شمس الدين آق سمنقر الفارقاني السملحدار ( ١٧٦ه/ ١٢٧٧م ) وجعلها مدرسة لتدريس المذهب الشافعي والحنفي .

أما عن تاريخ الأمير شمس الدين آق سنقر، فقد كان في الأصل مملوكا للأمير نجم الدين أمير حاجب، ثم انتقل بعد ذلك الى الملك الظاهر بيبرس البندقدارى، وآخذ يترقى في وظائف الدولة حتى وثق فيه السلطان وأنابه عنه في ادارة شئون الدولة مدة غيبته عنها في محاربة الصليبين في بلاد الشام، وكان قد وصل في ذلك الحين الى وظيفة الاستادار. كما تولى نيابة السلطنة في عهد السلطان السعيد بركة بن الظاهر بيبرس، وقد توفى (٧٧٧ه/ ١٢٧٨م) وقيل ان داره كانت بجوار مدرسته داخل باب سعادة

وقد استمرت المدرسة الفارقانية قائمة حتى القرن الحادى عشر للهجرة، ولكنها كانت في حالة سيئة بحيث لم تستطع القيام بوظيفتها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان تخطيطها المعمارى المكون من ايوانات لتدريس المذاهب السنية كان لا يتفق مع تخطيط المساجد العثمانية التى اختفت منها الايوانات حيث أصبح المذ ب الحنفى هو المذهب الوحيد الذي يدرس كما أنه مذهب الدولة الرسمى.

وفى عام ( ١٠٨٠ / ١٦٦٩م) هدم الأمير محمد كتخدا(١) مستحفظان(٢) المدرسة وأقام مكانها مسجدا، عثمانى الطراز والتخطيط عرف بمسجد الحبشلي أما عن السبب في تسمية

أرجاق في مصر

<sup>(</sup>١) كتخذا ويقال له أحيانا باسم الكاخيا، وهو الوكيل او النائب، وقد وجد في مصر كتخذا الباشــا وكتخــذا اليك المملوكي وكتخذا قاضي عسكر افندي وكتخذا أوجاق.

<sup>(</sup> ليل عبد اللطيف: الادارة في مصر في العصر العثماني ص 203) ( ٢ ) مستحفظان: اصطلاح تركى يعنى انكشارية. والانكشارية تعنى الجند الجديد، ويمثلون الجيش النظامي في الدوله العثمانيه الذي قام بأهم الفترحات. وقد عرف او جاق الانكشارية في مصر باوجاق السلطان، وقد اشير اليهم باسم أهم

<sup>(</sup>ليلي عبد اللطيف ص ٤٤٠ ، ٤٥٥ )

المسجد باسم الحبشلى فيبدو انها لازمته منذ تجديده ، ويذكر السبب في ذلك الجبرتي(١) فيقول ، عند ذكره ترجمة الشيخ على بن ابى الخير بن المرحموم المتوفى (١١٧٨ه/ ١٧٦٥م) انه يعمل خطيبا لجامع الحبشلى .

ويحدثنا على مبارك<sup>(۲)</sup> عن جامع الحبشلى فيقول: هذا الجابع بدرب سعادة على رأس عطفة النبوية تجاه سور سراى الأمير منصور باشا وهو مقام الشعائر وبه منبر وخطبه. كما يحتوى على ست أساطين من الرخام. وفي صحنه صهريج ومظهره ومنارته مرتفعة".

(١) الخطط الجديدة ج٤ ص ٨١

<sup>(</sup>۲) الجبرتي ج۱ ص ۲۹۳

#### الوصف المعماري

يتكون المسجد من شكل مستطيل يتوسطه صحن مكشوف تحيطه الأروقة من جهاته الأربع. ويوجد بايوان القبلة رواقان متوازيان لحائط القبلة ، يتكون كل منهما من ثلاثة عقود مدببة وتقوم كل منها على عمودين من الرخام . أما الايوان الغربى المقابل لإيوان القبلة فيتكون من رواق واحد موازى كذلك لجدار القبلة . ويحتوى الرواق الغربى على ثلاثة عقود مدببة تقوم على عمودين من الرخام . أما الجهة الشمالية والجنوبية من المسجد فيحتوى رواق كل منهما على عقد واحد . وبذلك يكون عدد الأعمدة الرخامية بالمسجد سته كما حددها على مبارك في خططه .

ويتصدر رواق القبلة محراب مجوف يكتنف عمودان حلزونيان ، ويعلوه زخارف هندسية منحوتة في الحجر يتوسطها دائرة مشعة ، ملئت ببلاطة خزفية كبيرة مربعة قوام زخارفها زهرية تخرج منها ازهار القرنفل وذلك باللون الازرق الفاتح والداكن على أرضية بيضاء .

وبجوار المحراب منبر خشبى استعمل فيه خشب الخرط وكذا الحشوات النجمية المجمعة . وبالرواق الغربى به دكة المبلغ ، كما يوجد به باب يوصل الى السبيل الملحق بالجامع . وقد فرشت أرضية السبيل بالرخام الملون باشكال هندسية بديعة التكوين . وغطى سقف السبيل بالعروق ( البرطوم والمربعات ) المنقوشة بالرسوم والزخارف الزيتية المتعددة الألوان وأخرى مذهبة . ويحيط بالسقف ازار خشبى نقشت على كتابات قرآنية ، نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الى قوله تعالى، وجزاهم بما

صبروا جنة وحريرا، صدق الله العظيم.

وقد استخدمت البلاطات الخزفية في زخرفة المسجد من الداخل والخارج، نجد النفيس الذي يعلو عقد المدخل الجنوبي بزخرفة بلاطات خزفية مربعة قوام زخرفتها زهرة مركبة تتوسط البلاطة الخزفية وتحيط بها اوراق نباتية المصروفة باسم (Saz). وهذا النوع من الزخارف الخزفية يدل على ان البلاطات الخزفية التي استعملت في تكسية اجزاء كثيرة من ٢٠٢

هذا المسجد مستوردة من مدينة (ازنيك) التى اشتهرت بصناعة هذا النوع من الخرف في القرن الحادى عشر للهجرة (السابع عشر للميلاد) وللمسجد مدخل رئيسى ثان يوجد في الجهة الشمالية في مواجهة المدخل الجنوبي، تعلو نوافذه زخارف منحوتة في الحجر، ويملأ نفيس عقد المدخل بلاطات من الخزف العثماني صناعة (ازنيك)

ويغطى سقف الجامع عروق خشبية ( برطوم ومربوعات ) منقوشة برسوم ذهبية وزيتية متعددة الألوان قوامها زخارف نباتية قريبة من الطبيعة الى حد كبير.

وتحيط بجدران المسجد الاربعة تحت السقف الخشبى مباشرة ازار خشبى عريض نقش عليه كتابات بالخط الثلث المحصور داخل بحور، آبات من سورتى الفتح ويسن. كما نتش عليه تاريخ المسجد ونصه: \_

« أنشا هذا المسجد المبارك من فضل الله تعالى وعونه وجـزيل عطاه العـميم الأميرى الكبيرى الأمير محمد كتخذا مستحفظان كان الله له بتاريخ سنة ثمانين وألف »

أما مئذنة المسجد فتقع في الركن الجنوبي الشرقي منه، وهي اسطوانية الشكل تقوم على قاعدة مربعة وتنتهي بشكل مخروطي على شكل المسلمة، وهو طراز المآذن التركية الذي ساد العالم العربي كله في العصر العثماني.



# مسجدذوالفقار

بشادع الخلیج المصری (بورسعیدالآن) مسجل برقم (٤١٥) (١٠٩١هـ/١٦٨٠م)

يقع جامع ذو الفقار بك الذي يعرف كذلك بجامع غطاس بحى اللبودية الذي يبدأ من نهاية شارع درب الجماميز تجاه حارة اسماعيل بك وآخره مسجد السيدة زينب رضى الله عنها. وقد يكون من المفيد قبل أن نتناول وصف حيى اللبودية الذي يقع فيه مسجد ذو الفقار، أن نستمع الى حديث على مبارك(١) وهو يروى لنا ما كانت عليه أحياء القاهرة وأقسامها الادارية في أيامه إذ يقول: ولسهولة الضبط والربط انقسمت القاهرة الى ثمانية أثمان وكل ثمن ينقسم الى شياخات تكثر وتقل بالنسبة لكبر الثمن وصغره. ولكل ثمن شيخ يعرف بشيخ الثمن مرتبه شهريا من المحافظة مائة قرش صاغ ولكل شياخة شيخ يعرف بشيخ الحارة ليس له مرتب من المحافظة وائما تكسبه يكون من النقود التي يأخذها برسم الحلوان من سكان الاملاك التي في شياخته، ذلك أن العادة أن من أراد أن يؤجر بيتا في حارة من الحارات يكون ذلك بمعرفه شيخ الحارة. وبعد تأجيره للبيت يدفع له اجره شهر برسم الحلوان وكانت الحكومة تستعين بهم في توزيع الفردة والطلبات.

ويبدو مما ذكره على مبارك من تقسيم القاهرة الى ثمانية أثمان انه لم يكن معروفا في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية اليها ذلك اننا لم نجد له ذكرا في اى مصدر من المصادر التي تناولت بالبحث والدراسة مدينة القاهرة وخططها اللهم الا في الجبرتي الذي ذكر أن القاهرة قسمت الى ثمانية اثمان زمن الفرنساوية وأنهم هم الذين وضعوا هذا النظام والذي بقى مستعملا من بعدهم حتى منتصف القرن العشرين

ويبِّين لنا على مبارك أثمان مدينة القاهرة فيقول: ثمن الموسكى وثمن الازبكية وثمن

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقيه ج١ ص ٨٦

باب الشمعرية وثمن الجمالية وُثمن الدرب الاحمر وُثمن الخليفة وثمن عابدين وُثمن السيدة زينب هذا فضلا عن ضاحيتى القاهرة بولاق ومصر العتيقة التى سبقت الاشارة اليهما في التقسيم الادارى للقاهرة في العصر العثماني.

وكان يوجد في الاثمان المذكورة ثمانية وأربعون قره قولا موزعة داخل البلد وخارجها لاقامة العسكر المحافظين بها وفي كل ثمن بيت للصحة به حكيم وحكيمة وكاتب وتمرجى، للكشف على من يموت وتطعيم الجدرى ومعالجة بعض المرضى واعطائهم بعض الإدوية وقيد من يُولد ومن يموت في دفاتر مخصوصة ترسل لديوان الصحة. وفي كل ثمن كذلك معاون وكاتب وبعض عساكر وهم تابعون لديوان المحافظة ووظيفتهم النظر في المنازعات والخصومات فيما يمكنهم صرفه والا أرسله الى جهة الاختصاص.

أما عن ترجمة (ذو الفقار) منشىء هذا المستجد فقد جاء ذكره في كتاب قلائد العقيان (١) ضمن ترجمة والى مصر الامير حمزة باشا الذى تولى باشوية مصر من سنة ١٠٩٤ الى ١٠٩٨ / ١٦٨٦ / ١٦٨٦م اذ يقول: وفي يوم الاحد سادس عشر من شعبان سنة سبع وتسعين وألف مات عز الدولة العشمانية في الديار المصرية أمير الحسج الامير ذو الفقار بك رحمه الله تعالى.

وكان ذو الفقار بك آية وحجة على أهل الفساد من العرب وغيرهم في سائر الاقاليم وقد اجتمع في جنازتة عدد كبير جدا من المشيعين وكان في وقت مرضم قد وزع اموالا كثيرة. وكان ذو الفقار بك أميرا طاهرا محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتهما معظما للعلماء شفوقا على الفقراء غليظا على المفسدين.

وتقديرا لخدمات الامير ذو الفقار بك فقد قام الوزير حمزة باشا قبل دفنه بالقرافة بالباس ولده الرشيد ابراهيم بك امير اللواء خلعة السنجقية وجاء في الخطط التوفيقية (٢)

<sup>(</sup>١) فلائد العقيان ص ١٤٧

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية ج١ ص ٨٦

ان الامير ذو الفقار كان تابعا للامير حسن بك الفقارى الذى تولى الصخيفة وامارة الحج في يوم واحد. وقد تولى امرة الحج احدى عشرة مرة وانه توفى ( ١٦٩٠هم ١٦٩٠م ) . وقد تولى السنجقة بعد أبيه ولده الامير ابراهيم بك الذى تولى كذلك امارة الحج بعد ابيه ( ١١٠٣هم / ١٦٩٢م ) . ولم يزل يتولى الأمير ابراهيم إمارة الحسج حتى توفى ( ١١٠٧هم / ١٦٩٥م ) بعد ان تولاها خمس مرات " .

والذى نود ان نؤده هنا ان كلا الترجمتين صحيح، فقد حرص الأمير ذو الفقار على تسجيل كل هذه الاحداث على سقف الجامع الخشبى، كما ســجل تاريخ وفاته (١١٠٢ه/ ١٦٩٠م)، وكذا ما نقش على اللوح الرخامي الموضوع على مدخل الجامع الرئيسي

## الوصف المعمارى

يصف على مبارك جامع ( ذو الفقار ) فيقول : يقع هذا المسجد بشارع اللبودية احد احياء ثمن درب الجماميز، ويعرف الآن باسم جامع غطاس.

وهو من المساجد المعلقة، اذ يصعد اليه بقالب من السلالم المصنوعة من الحجر، وكذا واجهته الغربية. وعلى بابه لوحة من الرخام نقش عليها الشعر التالى: ــ

جامعا جاء لطيفا وبديع الانشا على السمك منبعا ووسيع الاحشا والعبادات بها كل زمان تفشى يغشي وبليل بنهار متجل

في بيوت أذن الله لها ان ترفع دام فیه صلوات وأجیبت دعوات ذو الفقار فازبخير فعلا تاريخها عمر الجامع بالسعد بديع الانشا ١٠٩١هـ

ثم يفصل وصف المسجد فيقول: ـ

وبالمسجد أربعة أعمدة من الرخـام، وبمحـرابه عمودان من الرخـام ايضـــا وله منبر خشب. وبدائره ايزار خشب مكتوب فيه سورة يسن وسمورة الفتح. وله منارة بديعمة وميضأة على أربعة أعمدة من الرخام وحنفية وبجوارها أشجار صغيرة. ثم يحمدثنا عن أوقاف المسجد فيقول: وله اوقاف منها سبعة حوانيت ومصبغة ومرتب بالروز نامجه(١) ثلاثة قروش وثمانية وعشرون نصفا فضة في كل شهر. وله من وقف الشيخ عبد الفتاح الحريري كل سنة لفرشه بالحصر مائتان وخمسون قرشا من وقف الحاج ابراهيم الشيباوي. وبهذا الجامع أيضا خلوتان من فوق بعضهما، كان بعض الصالحين يتعسبد فيهما، والآن يسكنها ناظره الشيخ ابراهيم المذكور.

وله ساقية ركبت عليها طلمبة كما يتبعه سبيل وكتاب بجواره ويتكون المسلجد من مستطيل مبنى من الحجر يمتد من الجنوب الى الشــمال. يقــع مدخله الرئيسي في واجهــته الغربية ويشغل الركن الجنوبي الغربي منها. ويعلو المدخل عقد مرتفع جدا يبلغ اقصى ارتفاع للمسجد، وهو مكون من ثلاث فصوص ملئت بالمقرنصات والدلايات في تكوين وتشكيل جميل بديع. وعقد المدخل عميق مما سمح بوجود مكسلتين على جانبيه.

<sup>(</sup>١) الروز نامجه: روز كلمة فارسية بمعنى اليوم واضافة نامجه الى روز تعنى دفتر الحوادث اليومية او الحساب اليومي. ثم اصبح معناها المكتب الذي يقوم بتحرير وضبط حسابات الولاية.

وفي وسط عقد المدخل يوجد باب المسجد الذي يعلوه عتب مزخرف بمجموعة من الصنجات المعشقة ، كما استخدمت البلاطات الخزفية (النفيس) المحصور بين عتب الباب وعقدة العاتق ، لزخرفته . وقوام زخرفة هذه البلاطات رسوم نباتية غير متوافقة مما يعنى بأن بعضها قد سقط ووضع بدل منها .

كذلك كسيت المنطقة التى تحيط باللوحة التذكارية المثبتة على مدخل المسجد بمجموعة من البلاطات الخزفية، وقد امتازت تلك التى تشغل الجانب الأيسر من اللوحة بان قوام زهرية تخرج منها زهرة القرنفل وزهرة اللوتس ( اللالة ) تحيط بهما اشجار السرو وذلك باللون الازرق والاخضر على أرضية بيضاء

ويؤدى باب المسجد الى سلم مكون من ست درجات ثم الى دركاه مربعة الشكل تعلوها قبة تقوم على أربعة مجموعات من المقرنصات فى أركان المربع فى وضع هندسى بديع . وعن يمين الدركاه يوجد باب يؤدى الى باب المئذنة والى المظهرة . اما من الجهة اليسرى فتوجد نافذة مملوءة بمصبعات حديدية ثم باب المسجد .

وتعتبر الواجهة الغربية للمسجد وهي المواجهة لحائط القبلة الواجهة الرئيسية ومن ثم فقد عنى المعمار بزخرفتها ، بالحجر الملون بطريقة الابلق ثم ظاهريا الى طابقين وفتح فى كل طابق خمس نوافذ السفلى منها يعلوها عتب فوقها عقود عاتقة . أما الصف العلوى من النوافذ فهي أصغر ومعقودة ومملوءة بزجاج معشق سقط معظمه واستبدل بالسلك بينما ملئت النوافذ السفلى بمصبعات حديدية .

ونلاحظ ان النافذة الوسطى في الواجهة اكبر من النوافذ الجانبية التي فتحت داخل حنيات مسطحة , ويعلو الواجهة وكذا المدخل الرئيسي شرفات جميلة على شكل العرائس ، وهي من بقايا العصر المملوكي .

أما داخل المسجد فينقسم الى رواقين موازيين لحائط القبلة ، يفصل بينهما خمسة عقود مدببة تقوم على أربعة أعمدة رخامية .

ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو من الحجر زخرف بنقوش ومقرنصات بديعة التكوين. ويعلو المحراب منطقة مربعة منحوتة في الحجر تتوسطها منطقة مستديرة، كسيت بالبلاطات الخزفية، وقوام زخرفتها ازهار القرنفل وزهرة (اللالة) مرسومة باللون الإخضر والازرق على أرضية بيضاء ويجاور المحراب منبر خشبى مصنوع بطريقة الخرط والحشوات المجمعة. ويوجد في الضلع المقابل للمحراب دكة المبلغ وهي محمولة على

كابولين من الخشب المزخرف بطريقة الحفر برسوم نباتية قريبة من الطبيعة تشبه الى حد كبير زخارف البلاطات الخزفية التى كست اجزاء كثيرة من المسجد. كما كانت ارضية المسجد مفروشة بالرخام الملون والمزخرف برسوم هندسية دقيقة ، ولكن للاسف تلف معظمها.

ويعلو المسجد سقف خشبى مكون من عروق (براطيم ومربوعات) نقشت بالذهب والرسوم الزيتية المتعددة الألوان. كما يحيط بأعلى جدران المسجد من جهاته الاربع بازار زخرف بكتابات بالخط الثلث الجميل، المحصورة في بحور آيات من سورة الفتح، كما سجل في الضلع الشرقي منه تاريخ انشائه وفيمايلي نصه: -

«انشأ هذا المسجد المبارك من فضل الله تعالى، وعونه وجزيل عطائه العميم الجناب الكريم العالى والكوكب المنير المتلالى الأمير ذو الفقار بك أمير اللواء الشريف السلطانى وأمير الحاج. وكان الفراغ في شهر ذى الحجة ١٠٩٠هـ»

وكتب في ازار الرواق الغربي آيات من سورة يسن الى قوله تعالى: «قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لى ربى وجعلني من المكرمين».

وتقع مئذنة الجامع بجوار المدخل الرئيسي في الركن الجنوبي الغربي منه. وهي تتكون من قاعدة مربعة تمتد حتى منتصف المدخل الرئيسي ثم تأتى منطقة الانتقال من المربع الى المثمن فتشغل معظم باقى ارتفاع المدخل الرئيسي.

وتتكون المئذنة من طابقين، الاولى مثمنة الشكل بها أربعة نوافذ معقودة. أما الطابق الثانى فهو مثمن الشكل كذلك الا ان قطره أصغر من الاول، ويفصل بينهما شرفة تقوم على مجموعة من المقرنصات والدلايات البديعة التكوين. ويعلو الطابق الثانى الشكل المخروطي الذي تتميز به المآذن العثمانية.



# مسجد زعنه لول

#### برشيد بمحافظة البحيرة القرن (١١)ه/(١٧)م

محافظة البحيرة من الاقسام الادارية التي استجدت في العصر الاسلامي باسم كورة البحيرة. وفي عهد الدولة الفاطمية أضيف اليها كور أخرى مجاورة لها فصارت اقليما كبيرا باسم البحيرة. وفي العصر المملوكي أطلق عليها اسم أعمال البحيرة ثم تغير اسمها في العصر العثماني فسميت ولاية. وفي القرن التاسع عشر عرفت باسم مديرية ثم محافظة سنة ١٩٦٠م.

ومن مدن البحيرة الهامة مدينة رشيد، وهي من الثغور المصرية القديمة، كان اسمها القديم (بلبتين) وتقع على مصب فرع بولبتين (أى فرع رشيد). أما اسمها القبطى فهو رشيت ومنه اسمها العربى رشيد. ويقال إن رشيد كانت تقع الى الشمال من موقعها الحالى، الذى نقلت اليه سنة ٢٦٥ه في عهد أحمد بن طولون.

وجاء في كتاب المسالك لابن حوقل أنها مدينة على النيل قريبة من مصبه في البحر المالح من فوهة تعرف بالاشتوم ومعناها المدخل من البحر. وبها أسواق صالحة وحمامات ونخيل كثير وارتفاع (ايراد) واسع. ووردت في نزهة المشتاق: رشيد مدينة متحضرة بها سوق وتجار وفعلة، ولها مزارع وغلات وحنطة وشعير وبها بقول حسنة كثيرة وبها نخيل كثير ووردت في معجم البلدان رشيد بليدة على البحر والنيل قرب الاسكندرية بمصر. وفي الانتصار ثغر رشيد المحروس من الاعمال النستراوية عند مجمع البحرين (يعنى بذلك النيل والبحر الابيض) وبها جامع وحمام وأمير مركز، وبها كوم الافراح وبأعلاه منار يرى منه مراكب الفرنج القادمة وهي على شاطىء النيل وأهلها كلهم مرابطون وعامتهم صيادون في السمك والطير. ويقول على مبارك في خططه: ولم تزل هذه المدينة آخذة في الازدياد الى اليوم (القرن التاسع عشر) حتى صارت تشمل على نحو ألفين وثلثمائة

مسكن وصارت ابنيتها في غاية المتانة والاحكام مزينة الظاهر والباطـن، ذات دور فسـيحة وقصور مشيدة ، بعضها مشرف على النيل والاخر على المزارع الا أن شــوارعها وحــاراتها ضيقة غير مستقيمة ولا ميادين بها « والواقع أن وصف على مبارك لمدينة رشيد في القرن التاسع عشر، يكاد ينطبق عليها الآن، فبرغم التقدم العمراني في القرن العشرين وما تبع ذلك من تقدم في فن العمارة وتخطيط المدن فان مدينة رشيد ما تزال تحتفظ بطابعها القديم، بل لا أكون مبالغة إذا قلت ان عمائرها التي انشئت حديثا أقل قيمة من الناحية الفنية والجمالية عن تلك التي بنيت في العصور الوسطى. أما عن عمائر رشيد الدينية فيقول على مبارك: » ومساجدها جامعة معمورة بالصلاة تبلغ نحـو خمسـة وعشرين جـامعا وعشر زوايا وأكثرها بمنارات مرتفعة ارتفاعا حسنا، ومن أهمها جامع المحلاوي في غاية الرونق والانتظام تدرس فيه العلوم، وضريحه به مشهور يزار. ثم يتكلم عن الاسواق فيقول: وبها أسواق ذات حوانيت حسنة الوضع نحو ستمائة حانوت مسحونة بالمتاجسر وفيها فنادق تنيف على الثلاثين وقهاوي كثيرة وأنوال لنسبج ثياب القبطن الغبليظ وفيهما خمس حمامات وثلاث عشرة معصرة وثنتان وخمسون طاحونة تديرها الخيل وطساحونة بخارية. وبها شوادر للاخشاب ووابورات لضرب الارز وورشة لعمل الرخام وأخسرى لعمل الورق وثالثة لعمل الألات الموسيقية . وهناك مصانع لحلج القطن وفيها حــرف كثيرُة كالنجارة والحدادة والدباغة والخياطة ويوجد بها محصولات كيمائية ومحلات لتركيب الادوية وغيرها كثير».

ومما يذكر بالفخر لاهل هذا الثغر انتصارهم على الحملة الانجليزية التى جاءت الى مصر سنة ١٨٠٧م فيذكر الجبرتى: والتحم الحرب بينهم (اهل رشيد) وبين الانكليز فكانت الهزيمة على الانكليز وأسروا منهم طائفة وقتلوا منهم كثيرا وجلوهم عن متاريس رشيد ثم يضيف الجبرتى فيقول: وبعد وقعة رشيد الاولى تراجعت نفوس العساكر وطمعوا في الانجليز وتجاسروا عليهم وكذلك أهل البلاد وقويت هممهم وتأهبوا للبروز والمحاربة والجهاد وكثر المتطوعون ونصبوا البيارق والاعلام وخرجوا في موكب عظيم فلما وصلوا الى متاريس الانكليز دهموهم من كل ناحية وصدقوا في الحملة عليهم وألقوا أنفسهم في النيران ولم يبالوا برميهم وهجموا عليهم وادهشوهم بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم فالقوا سلاحهم وطلبوا الأمان فلم يؤمنوا وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير منهم

وينسب الى رشيد على بن ابراهيم الخياط الرشيدى الشافعى الشيخ الامام الحجة الولى المتفنن في علوم الدين راللغة ، ولد برشيد وبها نشأ وحفظ القرآن وتصدر للتدريس بها .

وتعتبر رشيد من المدن الهامة في جمهورية مصر العربية التي استطاعت ان تحتفظ بالكثير من آثارها الدينية والمدنية والحربية. فمن أهم آثارها الحربية القلعة التي تقع على الشاطيء الغربي للنيل على بعد ستة كيلو مترات جنوب رشيد التي أنشأها السلطان قايتباي ، جاء عنها في ابن اياس « لما انتهى السلطان قايتباي من افتتاح قلعته المعروفة قايتباي ، جاء عنها في ابن اياس « لما انتهى السلطان الفتري من افتتاح قلعتها التي كانت تشيد في بالاسكندرية سنة عمده ويتكلم عنها في عصر السلطان الفوري فيقول: انه ( اي الفوري ) لما خشي غزو العثمانيين ذهب بنفسه للتفتيش على حصون الاسكندرية ورشيد وكان ذلك سنة ٢٦٩هم، وشاع الخبر بان السلطان قد أمر ببناء سور رشيد على ساحل البحر الابيض وأرسل لاجل ذلك البنائين والحجارين ، ولما عاد السلطان من رحلته ندب كبير معماريه والرسالة الذين وفدوا على مصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ومجمل وصفهم أن البناء الاصلي يشبه في تصميمه الى درجة كبيرة الحصن الداخل في قلعة ترسيد كثير من الاسكندرية ، وهو عبارة عن بناء مربع الشكل تقريبا ، باركانه الاربعة ابراج مستديرة ، ويحيط بهذه الابراج خنادق . وقد اكتشف أحد ضباط الحملة الفرنسية في قلعة رشيد الحجر المشهور بحجر رشيد الذي ساعد على كشف رموز اللغة المصرية القديمة .

وتزخر مدينة رشيد ببيوتها الاثرية التي تبلغ العشرين، وقد بنيت هذه المنازل على طراز خاص ساد في كثير من مدن وبلدان الوجه البحرى وخاصة دمياط والمحلة الكبرى وفوة وبعض مدن الوجه القبلي وخاصة اسنا في نهاية العصر المملوكي وفي العصر العثماني. وتمتاز عمائر رشيد بأن معظمها من العصر العثماني وان واجهاتها مبنية بالطوب المبخور المكحول، كما أن نوافذها وكذا مشربياتها من الخشب الخرط الدقيق الصنع. أما من الداخل فان تصميم المنازل هو نفس تصميم المنازل في القاهرة في العصور الوسطى فهو يتكون من صحن أو فناء في وسط الدار تحيط به أربعة ايوانات متعامدة في المنازل ذات المساحات الواسعة أو إيوانان في المنازل الضيقة. وفي الدور الذي يعلو الدور الأرضى

يوجد ايوان مكشوف يطل على صحن الدار ويعرف باسم المقعد الرجالى يقابله ايوان آخر مغطى واجهته بخشب خرط يعرف بايوان الحريم. ويحيط بهذين الايوانين باقى غرف الدار الخاصة بالنوم والاكل وما شابه ذلك.

#### الوصف المعماري

أما مساجد رشيد الاثرية فتبلغ تسعة من أهمها جامع دمقسيس الذي أنشأه صالح دمقسيس سنة ١٩٠٦ه. وقد زخرفت واجهة الجامع البحرية باستعمال الطوب في اوضاع هندسية جميلة، كما هو الحال في عمائر رشيد كلها التي ترجع الى العصر العثماني، وفي منتصف هذه الواجهة توجد المئذنة ويتكون المسجد من صحن بكشوف يحيط به صف من الاروقة، أما أيوان القبلة فعبارة عن مربع به صفان من الاعمدة يقسمانه الى ثلاثة أروقة. والاعمدة متساوية الاطوال ومنتظمة التيجان كما أنها في وضع مواز لحائط القبلة. وجدران المسجد الداخلية وكذا القبلة مكسوة ببلاطات من القاشاني كما توجد بالمسجد كتابات أثرية تبين اسم المنشيء وتاريخ الانشاء. ويوجد بالمسجد منبر خشبي يعتبر من أجود المنابر الخشبية التي تحتوى على زخارف من الخشب.

ولعل أهم وأقدم مساجد رشيد هو مسجد زغلول، وهو يتكون من جامعين، احدهما قديم من المرجح أن يكون من العصر المملوكي ويعرف باسم الديواني، نسبة الى منشئه هو متولى الديوان في المدينة في ذلك الوقت، ويقع في الجهة الغربية الآن، والجزء الثاني وهو الحديث يقع في الجهة الغربية أسسه زغلول أحد مماليك السيد هارون أحد الامراء الذين عاشوا في القرن السابع عشر. وبهذا الجزء يوجد ضريح زغلول، ويصف على مبارك هذا المسجد فيقول: «ومنها الجامع الكبير (أي جامع زغلول) له شهبه بالجامع الازهر في الاتساع وكثرة العمد وأرضيته مفروشة بألواح من الخشب».

وقد نتج عن كثرة الاضافات والتجديدات التى حدثت في هذا المسجد، أن أصبح غير منتظم الوضع، فهو يحتوى على أربع قبلات مجوفة، كل منها تسجل عهدا من العهود التى مرت بالمسجد والمسجد كبير الحجم اذ تبلغ مساحته (٩٠) مترا طولا في ٤٨مترا

عرضا كما أنه يحتوى على حقال من الاعمدة يبلغ عددها ( ٢٤٤ ) عمودا. وتحمل هذه الاعمدة سقفا على شكل قباب صغيرة ضخلة كالتي نجدها في جامع محمد على بالقلعة وهي عثمانية الطراز. والأعمدة متعددة الاشكال والمقاس بعضها من حجر الصوان والبعض من الرخام والبعض الآخر منحوت من الحجر الجيرى. وتوجد بالمسجد اكتاف ودعائم مبنية من الطوب. وقد استخدم صحن الجزء القديم ( الديواني ) كعديقة بها كثير من النخيل. وللمسجد مئذنتان الشمالية بحالة جيدة . اما الشرقية فقد زالت أدوارها العليا ولم يبق منها الا القاعدة والدور الاول . والمسجد مبنى من الطوب المبخور ( المكحل ) ، ومعظم المسجد غير مبلط الآن عدا أجزاء في ايوان القبلة ، ويوجد بالمسجد بقايا دكة المبلغ وهي ذات سقف مذهب وعليها كتابات أثرية توضح تاريخ تأسيس الجزء الحديث من المسجد متقيد من المسجد منها مذهب وعليها كتابات أثرية توضح تاريخ تأسيس الجزء الحديث من المسجد .





# جامع دمقسیس برشید (۱۱۰۵ه/۱۲۹۶

رشيد من الثغور المصرية القديمة، وردت في جغرافية استرابون باسم (Bolbitine) وأنها تقع على مصب بوليتين. وذكرها اميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطى (Raschit) ومنه اسمها العربى رشيد، ويقال إن رشيد كانت تقع الى الشمال من موقعها الحالى، الذي نقلت اليه في سنة ٢٥٦ه في عهد أحمد بن طولون.

وجاء في كتاب المسالك لابن حوقل<sup>(۱)</sup> , أنها مدينة على النيل قريبة من مصبه في البحر المالح من فوهة تعرف بالأشتوم ، وهي المدخل من البحر ، وبها أسواق صالحة وحمامات ونخيل كثير وارتفاع ( ايراد ) واسع . ووردت في نزهة المستاق<sup>(۱)</sup> ؛ رشيد مدينة متحضرة بها سوق وتجار وفعلة ، ولها مزارع وغلات ، وحنطة وشعير وبها بقول حسنة كثيرة وبها نخيل كثير . ووردت في معجم البلدان<sup>(۱)</sup> : رشيد بليدة على البحر والنيل قرب الاسكندرية بمصر ، وفي الانتصار<sup>(1)</sup> ، ثغر رشيد المحروس من الأعمال النستراوية عند مجمع البحرين ( يعنى بذلك النيل والبحر الأبيض ) وبها جامع وحمام وأمير مركز ، وبها كوم الأفراح وبأعلاه منار يرى منه مراكب الفرنج القادمة ، وهي على شاطىء النيل ، وأهلها كلهم مرابطون وعامتهم صيادون في السمك والطير .

ومما يذكر بالفخر لأهل هذا الثغر انتصارهم على الحملة الانجليزية التي جاءت سينة ١٨٩٥ . وكانت مدينة رشيد محافظة من محافظات مصر القديمة وفي سينة ١٨٩٥ ألغييت

<sup>(</sup>۱) ابن حوقل ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) الأدريسي ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ج٤ ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) ابن دقماق ص ٥٨.

محافظة رشيد وجعلت مركزا ثانيا من مراكز مديرية البحيرة ، ومنذ سنة ١٨٩٦ أصبحت رشيد قاعدة مركز رشيد .

وينسب الى رشيد على بن ابراهيم الخياط الرشيدى الشافعى الشيخ الامام الحجة الولى المتفنن في علوم الدين واللغة، ولد برشيد وبها نشأ وحفظ القرآن وتصدر للتدريس بها وتوفى سنة ١٠٩٤ه ودفن بها.

# الوصف المعمارى

#### جامع دمقسیس:

أنشأ هذا المسجد صالح أغا دمقسيس في سنة ١٠٦٨ه. وقد زخرفت واجهته البحرية باستعمال الطوب في أوضاع هندسية جميلة ـ كما هو الحال في عمائر رشيد كلها التي ترجع الى العصر العثماني ـ وفي منتصف هذه الواجهة توجد المثذنة . ويتكون رواق القبلة من صفين من الاعمدة يقسمان المسجد الى ثلاث بوائك . والاعمدة متساوية الأطوال ومنتظمة وتتجه من الشرق الى الغرب . وجدران المسجد من الداخل مكسوة ببلاطات القاشاني ، وكذا القبلة ، وتوجد بعض الكتابات الأثرية التي ترجع الى تاريخ انشاء المسجد . كما يوجد بالمسجد منبر خشبي يعتبر من أجود المنابر الخشبية التي تحتوى على زخارف من الخشب الخرط التي تمثل العصر العثماني أصدق تمثيل . والمئذنة مبنية كذلك من الطوب المكسى بالبياض ولكن قوالب الطوب وضعت في زوايا وأوضاع خاصة فجاءت زخارفها غاية في الابداع ، بل اني أرى انه ليس لها مثيل في زخارف المآذن المشابهة .



# مسجد مصطفى جوريجي ميرزا

#### بشارع سیدی الخطیری ببولافت مسجل برفتم (۳٤۳) (۱۱۱ه/۱۹۹۸)

يقع هذا المسجد في شارع الخطيرى ببولاق، ويجدر بنا قبل ان نتناول تاريخ منشىء المسجد، ان نذكر شيئا عن تاريخ شارع الخطيرى الذى يقع فيه المسجد. يوجد هذا الشارع في بولاق، وكان موضعه مغمورا بماء النيل، ثم انحسر عنه الماء حتى سنة سبعمائة، ثم اصبح بعد ذلك متنزها به زرع وفواكه وزهور، بحيث أصبح الموقع جميلا.

ويقول على مبارك(١)، ثم بنى فى ذلك الموقع دار تشرف على النيل، عرفت باسم دار الفاسقين لكثرة أنواع المحرمات التى كانت ترتكب فيها. فلما كثر حديث الناس عنها ورغب أهل الحى فى ازالتها، اشتراها الأمير عز الدين ايدمر الخطيرى، وهدمها وأقام مكانها جامعا سماه جامع التوبة.

أما عن الأمير عز الدين الخطيرى(٢) فقد كان مملوك شرف الدين أو حدبن الخطيرى وكان الأمير مسعود بن خطير قد انتقل الى مماليك السلطان الناصر محمد ابن قلاوون ، فرقاه حتى صار أحد أمراء الألوف . ويضيف ابن اياس فيقول : وكان منور الشيبة كريما يحب كثرة الزواج ويتفاخر به .

كما كان متقشفا رغم ثراثه فلا يلبس قباء مطرزة ولا مصقولة ، وكان يخرج الزكاة ، كريما يتصدق على الفقراء . توفى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة .

أما عن جامع الخطيرى الذى أعطى الشارع والحى اسمه، فقد تأنق الأمير عز الدين الخطيرى في عمارته ورخامه، فجاء من أجل جوامع مصر، فقد كان به منبرا من رخام في غاية الحسن والجمال (٣). كما كانت نوافذه التي تشرف على النيل مملوءة

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقيه ج٥ ص ١٠٩

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس ج۲ ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ج٢ ص ١٤٧

بالزجاج المعشق التى كانت تبدو وكأنها لوحات تصويرية مضيئة عندما تشرق عليها أشعه الشمس أو يتجه اليها ضوء القمر . كما كان بالمسجد مكتبة جليلة كذلك كان يعقد به دروسا للشافعية . ويقال ان جملة ما انفق فيه أربعهائة ألف درهم نقرة ، وكمل بناؤه سنة سبع وثلاثين وسبعمائة

ويحدثنا المقريزى عن تاريخ المنطقة فيقدول، ثم قوى البحسر على الجامع (أى النهر)وهدمه، فاعيد بناؤه ورمى قدام زريبته ألف مركب مملوءة بالحجارة. ثم انهدم مرة ثانية بعد موت الأمير ايدمر الخطيرى وأعيد زريبته. ويضيف المقريزى فيقول، ولم يزل هذأ الجامع مجمعا يقصد للنزهة على النيل ويرغب السكنى بجواره. حتى اذا ما انحسر ماء النيل سنة ست وثمانمائة تكاثرت الرمال حوله حتى قربت من نوافذه من الأرض، وهو الأن (اى القرن (١٥)) عامر الاانه اتضح حال ما يجاوره من السوق.

ويكمل على مبارك<sup>(۱)</sup> قصته فى عهده فيقـول ، وقد تخـرب الجـامع وبقـى مدة ثم فى عصرنا هذا عمر السيد محمد المعروف بالشيخ رمضان البولاقى المجـذوب جـانبا كبيرا منه وأقام شعائره .

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جه ص ١٠٩

## الوصف المعماري

يصف على مبارك جامع مصطفى جوريجى ميرزا فيقول: جامع مرزه هو فى بولاق بشارع خط الحبو (الخطيرى الآن) أنشأه الامير مصطفى چوريجى مرزه سنة الف ومائة وعشرة.

وكلمة چوريجى التى تلى اسم مصطفى منشىء الجامع ليست اسم علم بل هى اسم وظيفة فى العصر العثمانى، فهى مفرد وجمعها چوريجيه أى اعيان فى الفرق العسكرية وكبار رجال الحفظ فى الاقاليم، وعلى مختارى القرى المتقدمين فيها. وهى رتبة عسكرية تعادل رتبة اليوزباشى(٢) أو الرائد فى العصر الحاضر.

ويتكون المسجد من شكل مستطيل يتوسطه صحن مربع تقريبا تحيط به الاروقة من جميع الجهات. ويتكون كل رواق من صف واحد من البوائك المحتوى على ثلاثة عقود مدببة تقوم على دعامتين من الحجر. أما رواق القبلة فهو اكبر الاروقة وأعمقها، فهو يحتوى على بائكتين تحمل كل منهما ثلاثة عقود مدببة وتقوم على دعائم حجرية.

أما صحن الجامع فقد كسى برخام متعدد الألوان مزخرف برسوم هندسية دقيقة بديعة التكوين.

وقد حظى جامع ميزره بمجموعة كبيرة من البلاطات الخزفية النادرة التى تغثى معظم جدرانه من الداخل والخارج، حتى اعتبرها (ربيع خليفة (٣)) أكبر مجموعة من البلاطات التى استخدمت في جدران العمائر العثمانية في القاهرة، بعد مجموعة بلاطات مسجد آق سنقر (ابراهيم أغا مستحفظان). كما يضيف: وأنه يتضح من انسجام زخارفها وتكامل إطاراتها، أنها عملت خصيصا في مصانع (ازبيك) لكسوة جدران إيوان قبلة المسجد إذا أنها تكسى الجدران كلها حتى تصل إلى سقف المسجد.

ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف زخرف بأنواع من الرخام ( الخردة ) الفسيفسائية وكذا الصدف. وبجواره يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة الخرط والحشوات المجمعة. ويعتبر

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جه ص ١١٢

<sup>(</sup>٢) شفيق غربال. مجلة كلية الأداب عدد مايو ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٣) ربيع حامد خليفة: البلاطات الخزفيه ص ٢٠٨

منبر مسجد مرزه وثيقة تاريخية هامة فقد سجل على جانبيه ( ريشتيه ) آيات قرآنية كما سـجل على باب اسم منشئه وفيما يلى نصه:

> قد جاء في القرآن حقا إنما وكفاك هذا ياسمى المصطفى

يا قوز من يسمونه برهانه ولمن قام شعار إسلام غدا والحور تخدمه كذا ولدانه عزا من البارى جزاه جنابه أرخت مسجده الشريف بجامع يزهو يوم الوفا بنيانه إنى لأحمد، على إحسانه لأبدع إن نظرت له غزلانه صل على العزيز المصطفى ماطاب ورد أو زهت أغصانه والآل والأصحاب ما أقر الحيا أو لاح برق أوهمت سحباته ما قال مبتكر المديح مؤرخا لاح الفــــــلاح ......

ويختم على مبارك حديثه عن جامع ميزره فيقـول: ومنافعـه تامة وشـعائره مقـامة بالأذان والجمعة والجماعة على الدوام وله أوقاف دائرة.





## مسجدالمجاهدين

بمحافظة أسيوط (١١٢٠هـ/١٧٠٨م)

أسيوط بلدة مصرية قديمة على الشاطىء الغربى للنيل كانت طوال العصر الاسلامى حتى نهاية العصر المملوكى قاعدة لأعمال الأسيوطية، وفي العهد العثماني الغيت الأسيوطية وأضيفت الى ولايتى المنفلوطية وجرجا، وفي سنة ١٨٢٦ أعيد انشاء مأمورية أسيوط، وفي سنة ١٨٣٣ سميت مديرية وفي سنة ١٩٦٠ أصبحت محافظة قاعدتها أسيوط.

عرفت أسيوط منذ أقدم العصور بخصوبة أرضها وكثرة خيراتها فقد ذكر الكندى(۱) ، أن أحد عمال الخليفة هارون الرشيد وصف له بلاد الدنيا فما استحسن غير اسيوط ، وقال(۱) ياقوت ان كورة أسيوط كانت احدى منتزهات أبى الجيوش خمارويه . ويقول المقريزي(۱) ان أبا بكر المارداني وزير هارون بن خمارويه حبس على الحرمين ضياعا تبلغ غلتها السنوية ما يقرب من مائة ألف دينار ، منها أسيوط وأعمالها . ويقول ياقوت ، ان خراج أسيوط ٣٦ ألف دينار أو زيادة ، ويضيف ، حدثني بعض النصارى من أهلها ان فيها خمسا وسبعين كنيسة وهم بها كثير . وكانت أسيوط في العصر المملوكي غاصة بالبضائع المحلية مثل الابزاز (التوابل) وقصب السكر والكتان والنيلة والأفيون ، والحبوب والبقول ، وكذا البضائع المستوردة ، ولعل السبب في ازدحام مدينة أسيوط بالتجارة هو وقوعها عند نهاية درب الأربعين الذي يمتد من دارفور جنوبا واليها شمالا .

ويقول المقريزي(٤) ان في اسيوط طائفة من أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة \_ جه ص ٣١٣ (الحاشية).

<sup>(</sup>٢) ياقوت ج١ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>۳) المقريزي ج۲ ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>٤) البيان والاعراب ص ٣٤.

ابن محمد الباقر بن الحسين بن على بن أبي طالب يعرفون باسم الشريف قاسم. وكانت أسيوط منبع العلماء وذوى الفضل، ومن أجل علمائها أبو بكر كمال الدين السيوطى تولى منصب القضاء بها وتوفى سنة ٨٥٥ه، وترك ابنه جلل الدين السيوطي وهو لم يولد بأسيوط ، وانما تنسب اليه من جهـة أبيه ، ويظن الكثيرون ان جــلال الدين دفن بأســيوط ولكنه توفي بالقاهرة ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة سنة ٩١١ه. ومن النصاري نبغ أسعد بن مهذب بن زكريا بن قدامة بن نينا شرف الدين مماتى ، اتصل جده بأمير الجيوش بدر الجمالي وتولى استيفاء الديوان، ولما مات تولى ابنه زكريا ديوان الجيش في آخر دولة القاطميين، ثم خِلفه ابنه أسعد بن مهذب على ديوان الجيش في عهد صدلاح الدين الأيوبي، وابنه الملك العــزيز عثمان ثم ولي النظارة وتوفي ســنة ٦٠٦ه. ومن أبناء أسيوط البررة عمر مكرم ولد بها سنة ١٧٥٥م وتعملم بالأزهر وقضى حياته الأخيرة في خدمة القضايا الوطنية واستمر يناضل حتى توفى سنة ١٨٢٢م. وكأنما كانت الأقدار تحفظ لأسيوط دائما حظها من المجد والذكر الحسن ، فلم تكد الأحداث تتوالى على مصر نتيجة خيانة الحاكم واغتصاب المستعمر الدخيل لحقوق الشعب وأقواته حتى أشار التاريخ بأصبعه الى وليد من بني مر احدي قرى اسيوط ، ألا وهو جمال عبد الناصر الذي ولد في ١٥ يناير سنة١٩١٨م وتولى قيادة ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ المباركة، كما تولى رياسة الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٩.

واذا كان العالم العربي يفخر بالرئيس جمال عبد الناصر ويشيد بفضله الكثيرون من أقطاب السلام وأنصار التحرر في العالم فان لأسيوطُ أن تتيه به تقديرا واكبارا.

وبأسيوط كثير من الآثار التي ترجع الى العصر الاسلامى، أهمها الجامع المعروف باسم سميد محمد البقلي وهو مهمجور اليوم، ويتبين من الأجمزاء الباقية من أعمدته الجرانيتية وأرضية الفسيقية الرخامية أنه من الكنائس التي تحولت الى جوامع في أوائل العصر الاسلامى، على أنه من المؤكد أنه عمر في العصر المملوكى، اذ وجد بجواره أحواض المياه التي كانت تشرب منها معسكرات المماليك(١). ومن العمائر المدنية قنطرة تعرف باسم قنطرة المجذوب كانت توصل المياه الى بركة المجذوب ويرجم تاريخ هذه

<sup>(</sup>١) أبو صالح ص ٩١.

القنطرة على أقل تقدير الى العصر العشمانى، اذ وجدت صدورتها في خدرائط الحملة الفرنسية. ومن المساجد التى ترجع الى القرن ١٩م مسجد سليم الكاشف الذى يقول عنه الجبرتي<sup>(۱)</sup>، انه من المبانى العظيمة المزخرفة على هيئة مساجد مصر، ويمتاز مسجد السنجق الذى يقع في سوق الحمام، بأنه مبنى بالطوب الأسود اللون الذى لا شديه له بأسيوط، أما من حيث التخطيط فهو يشبه مسجد محمد على بالقاهرة.

## الوصف المعماري

#### مسجد المجاهدين:

أسس هذا المسجد أمير اللواء السلطاني محمد سنة ١١٧٠ هـ/ ١٧٠٨ م، وقد تهدم معظم المسجد القديم ولم يبتى منه غير مدخله المبنى من الطوب ( المنجور ). ومبنى المثدنة مكون من أربعة طوابتى وهو خارج عن سمت المسجد. وتوجد بأعلى المدخل لوحة مقاسها ٥٠ × ٨٠ سم طلبت باللون الأسود ونقش عليها النص الآتى:

١ ـ الله من على الصعيد وأهله

٣\_ من جاز أوصاف الكمال بأمرها

٥ ـ حرم بأسيوط بنا لربه

۷ \_ اکرم به من مسجد ارخته

٢\_ بمحمد أمير اللواء السلطاني

٤\_ عين الأكابر عمد الأعيان

٦ ـ يرجو ثواب الواحد المنان

۸ تم الفتاح به وفاز البانی . ســنة ۱۱۲۰هـ .

أما باقى المسجد فقد جدد حديثا.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع جـ٩ ص ٧١.



# جامع الأميرحسن بأخمسيم (١١٢١ه)

اخميم بلدة مصرية قديمة من مدن الصعيد الأوسط على الشاطىء الشرقى للنيل، وكانت في العصر الفاطمى قاعدة كورة الاخميمية، واستمرت كذلك حتى نهاية العصر المملوكى، وفي العصر العثمانى ألفيت الاخميمية وأضيفت بلادها الى ولاية جرجا، وأضحت اخميم احدى المدن التابعة لمركز سوهاج وفي سنة ١٩٠٣ فصلت البلاد الواقعة شرقى النيل من مركز سوهاج وجعلت مركزا باسم اخميم وهي قاعدة المركز منذ ذلك التاريخ وتتبع الآن محافظة سوهاج (١).

قال أبو الفداء ، مدينة اخميم من المدن الكبيرة بيوتها مبنية من الطوب اللبن ومساجدها وزواياها من الحجر وحاراتها متسعة ونظيفة (لوحة رقم ٢١). كما كانت من أشهر مدن الصعيد في صناعة المنسوجات في العصر القبطى والاسلامي وكانت منتجاتها تصدر الى جميع أنحاء العالم الاسلامي ، وكانت بها مصانع حكومية لصناعة النسيج تعرف (بالطراز) وكان ثمن الثوب من الطرز الصوف الرقيق ، أو المعلم أو المطرف من الكتان يبلغ عشرين دينارا(٢) . كذلك اشتهرت اخميم بالانطباع ، كما اشتهرت بتمرها وغلالها ، اذ كانت من اكبر المدن المنتجة للغلال في الصعيد وكانت بها معاصر لزيت السلجم (٢) .

وكان باخميم عدد غير قليل من الأقباط ولهم بها كنيستان عظيمتان (1) احداهما تعرف باسم كنيسة سوتير (أى المخلص من العذاب) والثانية كنيسة القديس ميخائيل، وكان من عادتهم في الاحتفال بعيد الشعانين أن يخرجوا من الكنيستين مع القساوسة والقسامصة في هيئة محفل حاملين المباخر والعطر والصلبان والأناجيل والشموع ويقفون أمام بيت قاضي القضاة برهة من الزمن يتلون فيها بعض صفحات من الانجيل وينشدون بعض المقطوعات في مدحه،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج٩ ص ٤٠ (حاشية).

<sup>(</sup>۲) المقريزي ج۱ ص ۳۸۷.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ج١ ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٤) أبو صالح الارمبني ص ٩٢، المقريزي ج٤ ص ٤١٧.

ثم يتابعون بعد ذلك الوقوف أمام بيوت أعيان البلد ووجهائها من المسلمين. ويوجد باخميم كثير من الأديرة منها دير السبع جبال، وكان خارج ذلك الدير عين ماء تظلها شجرة الصفصاف وتعرف المنطقة باسم وادى الملوك، وذلك لأنه ينمو بها نبات يشبه نبات السلجم، له عصارة حمراء داكنة تستعمل في الصباغة وقد عرف النبات باسم (ملوك) لأن عصارته كانت تستعمل في صباغة الحرير القرمزى الذي اقتصر لبسه على الملوك والأباطرة في العصر الروماني. وفي الجبال، الى الشرق من اخميم مغارات كثيرة بعضها مقابر والبعض الآخر كان يسكنه الرهبان هربا من ظلم أباطرة الرومان، ويقول المقريزي(۱) ان بطرك قسطنطين واسمه نسطورس نفى الى اخميم لخلاف في العقيدة بينه وبين بطرك الاسكندرية وروما ودمشق، وأقام بها سبع سنوات ثم مات ودفن بها. وقد دان بمذهب نسطورس، نصارى ايران والعراق والموصل والجزيرة والفرات، وعرفوا بالنساطرة.

وجاء في كتاب البيان والاعراب<sup>(۲)</sup> أنه كان باخميم جماعة من بنى قرة فصيلة من بنى هلال بن عامر بن صعصعة الذى ينتهى نسبه إلى معد بن نزار بن معد بن عدنان جد النبى عليه السلام، كما كان بها نقيب أشراف يقال انه من ذرية الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر صاحب المقام الشهير بهذه البلدة. ومن أشهر أعلام مدينة اخميم أبو الفيض ذو النون بن ابراهيم المصرى،

<sup>(</sup>۱) المقريزي ج٤ ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) المقريزي ص ۷۳.

#### وصيفالجامع

#### جامع الأمير حسن باخميم:

يمتاز هذا المسجد بمميزات خاصة غير مألوفة في مساجد الصعيد، ذلك ان سقفه معمول على أعمدة وأعتاب من الخشب، رغم فقر البيئة للخشب وهو يشبه إلى حد كبير مسجد سيدى جلال بمدينة جرجا. كما أن المحراب مبنى من الحجر الملون باللون الأخضر، مما أكسبه منظرا جميلا. والسقف حافل بالزخارف الزيتية وتحيط به وزرات خشبية كتب عليها آيات قرآنية. وكتب على الباب القبلى النص التالى: (العبد الفقير الراجى عفو ربه القدير المتوسل بسيد المرسلين الجناب العالى حاوى كملات المفاخر والمعالى الأمير الكبير الواثق بالملك الأمجد الأمير حسن بن الأمير محمد كان الله له، وكان الفراغ من هذا المسجد في غاية شهر ربيع الأول سنة ٢١١٦ه) وقد كتب أعلى المحراب: (بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) عمل هذا المسجد المبارك الأمير حسن بن محمد سنة ١٩٢١ه. ونلاحظ هنا ان هذا التاريخ المكتوب على المباب بنحو خمس سنوات، وذلك يجعلنا غلى المحراب متأخر عن التاريخ المكتوب على الباب بنحو خمس سنوات، وذلك يجعلنا نرجح أن بناء المسجد قد تم أولا سنة ١٩١٦ه ثم استمر العمل في الأعمال التكميلية الأخرى كالطلاء وتركيب الرخام والاخشاب والمنبر وغيرها حتى سنة ١١٦١ه.

وفى الجهة البحرية الغربية من المسجد نجد ضريح منشىء المسجد وقد كتب عليه: (هذا قبر المتوفى الى رحمة الله تعالى الأمير حسن بن الأمير محمد توفى ليلة الجمعة الغراء ٢٧ شهر جمادى الأولى سنة ١٦٣٢ه).



# مسجدالحاجعبداللهعاصي

# بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ( ١١٣٥ هـ /١٧٢٢م )

تكونت كورة الغربية في العصر الفاطمي، وأطلق عليها اسم الغربية لوقوعها غربي فرع النيل، وعرفت بأعمال الغربية في العصر المملوكي ثم ولاية الغربية في العصر المعماني. ثم في سنة ١٨٣٦ سميت مديرية الغربية ثم أصبحت محافظة الغربية سنة ١٩٦٠. وكانت المحلة الكبرى قاعدة لاقليم الغربية من عهد الدولة الفاطمية حتى سنة ١٨٣٦ التي نقبل فيها ديوان المديرية من المحلة الى طنطا، وكان يشرف في ذلك الوقت على مديريتي المنوفية والغربية مدير واحد باسم مدير روضة البحرين (١). وقد اضمحلت بعد ذلك شهرة المحلة واعتبرت قرية صغيرة من توابع قسم سمنود، ثم عادت اليها شهرتها وزاد عدد سكانها بسبب المحالج والمصانع الكبيرة التي أنشاتها فيها شركة مصر سنة ١٩٢٠، فأصبحت المحلة الآن من أكبر المدن المصرية وأشهرها.

والمحلة الكبرى من المدن المصرية القديمة اسمها القبطى دقلا، ولما فتحها العرب سموها محلة دقلا، وعرفت بمحلة شرقيون ثم سميت المحلة الكبرى لأنها أكبر البلاد المسماة باسم المحلة (<sup>(1)</sup>) بمصر. وذكرها المقدسى (<sup>(1)</sup>) باسم المحلة الكبرى وقال انها مدينة على نهر الاسكندرية (أى فرع رشيد) بها جامع لطيف وليس بها أسواق كثيرة غير أنها عامرة نزيهة الشط حسنة النهر يقابلها صندفا عامرة كذلك وبها جامع، شبيها بمدينة واسط الا أنه ليس بينهما جسر بل يعبرون في المراكب. ووصفها الادريسى (<sup>(2)</sup>) قال، المحلة مدينة ذات أسواق عامرة وتجارات شاملة، وذكرها ياقوت (<sup>(0)</sup>) المحلة عدة مواضع بمصر

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج١٤ ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) القاموس الجغراني ج٢ ص ٨

<sup>(</sup>٣) المقدسي ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الادريسي ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ياقوت ج٦ ص ١٦٩.

منها محلة دقلا وهى أكبرها وأشهرها تقع بين القاهرة ودمياط ، ثم ذكر بعدها محلة أبى الهيثم ثم محلة شرقيون بمصر أيضا وهى المحلة الكبرى مدينة مشهورة بالديار المصرية وهى ذات جنبين أحدهما صندفا والآخر شرقيون . ويعلق محمد رمزى على ياقوت فيقول ، يفهم من عبارة ياقوت ان محلة دقلا هى بلدة أخرى غير المحلة الكبرى في حين أنهما بلدة واحدة . والظاهر ان ياقوت لم يتنبه لذلك وقت وضع معجمه . ووصفها ابن دقماق وصفا شاملا ، قال ، وتعرف بمدينة المحلة وهى قصبة اقليم الغربية من الديار المصرية ، وولايتها قديما تعرف بالوزارة الصغيرة . ثم يضيف وفي بلاد مصر نحو المائة قرية تعرف كل منها بالمحلة تتميز بلقب تعرف به أو بنسبة تعرف بها . والمحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وبها جامع ومدارس وقياسر وبزازين وفنادق ، ومنارة ويشقها نهر من النيل .

## الوصف المعماري

#### مسجد الحاج عبد الله عاصى:

أنشأ هذا المسجد الحاج عبد الله عاصي سنة ١١٣٥هـ سنة ١٧٢٢م وقد زالت الأن معظم معالم المسجد القديم ولم يبق منه غير مئذنته. وتعد هذه المئذنة من المآذن النادرة التي تعلو المدخل الرئيسي للمسجد وتتكون من قاعدة مثمنة تعلوها طبقة اسطوانية وتنتهي بخوذة مخوصة وهي تشبه الى حد كبير مئذنة خانقاه الجاشنكير. وقد ثبت على باب المنبر المجدد لوح قديم كتب عليه: أنشأ هذا المسجد بفضل الله تعالى الحاج عبد الله عاصي سنة المحدد.



# جامع الخطباء

بمحلة أبوعلى بمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ (١١٣٦هـ/١٧٢٩)

كفر الشيخ من القرى القديمة اسمها الأصلى دمينقون، وردت في قوانين ابن مماتي(۱) باسم دمنيقون وورد في تاريخ ١٨٩٣ م دميلاقون وهي كفر الشيخ طلحة تسبة إلى الشيخ طلحة الشاذلى صاحب المقام الموجود بها ويقول محمد رمزى إنه لاحظ أن الكثير من القرى المصرية القديمة قد تغيرت أسماؤها في العصر العثماني وسميت بأسماء المسايخ أصحاب المقامات الموجودة بها ، مثال ذلك دمينقون هذه التي سميت كفر الشيخ ، والطا التي سميت أبو العز بمركز كفر الزيات نسبة الى الشيخ أبو العز المدفون بها ، وديروط بلهاسة التي سميت الشيخ زياد بمركز مغاغة نسبة الى الشيخ زياد بن مغيرة المدفون بها ، وأهريت التي سميت الشيخ فضل بمركز بني مزار نسبة الى الشيخ فضل المدفون بها . ويعلل محمد(۱۲) رمزى السبب في هذا التغير هو رغبة أهالي هذه البلاد في احياء ذكرى أصحاب هذه المقامات ولفت نظر الناس اليهم لزيارتهم والتبرك بهم في الموالد التي تقام سنويا . ولا يخفي ما يعود على خدمة هذه المقامات من فائدة وما يكسبه أهل البلد من رواج التي لا يعرفون لها معني . وفي سنة ١٩٣٠ انفصلت عن مديرية الغربية أم أصبحت فيما بعد مديرية مستقلة تماما عن الغربية وفي سنة ١٩٣١ انفصلت عن مديرية الغربية أم أصبحت فيما بعد مديرية مستقلة تماما عن الغربية وفي سنة ١٩٣٠ انفصلت عن مديرية الغربية ثم أصبحت فيما بعد مديرية مستقلة تماما عن الغربية وفي سنة ١٩٣٠ انفصلت عن مديرية المعاهلة .

<sup>(</sup>۱) ابن مماتی ص ۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) القاموس الجغراني ج٢ ص ١٤٣.

#### دسوق:

من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتى أنها من أعمال الغربية وهي قرية كبيرة عامرة . من أعمال مصر . وإليها ينسب سيدى ابراهيم الدسوقى . صاحب المقام العظيم الكائن بها . وفي سنة ١٨٤١ أنشى بمديرية الغربية قسم ادارى باسم قسم المندورة وجعل مقره بلدة دسوق الأنها أكبر بلاده . وفي سنة ١٨٩٦ سمى بمركز دسسوق بدلا من المندورة .

#### محلة أبو على:

هى من قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وتقع على الشاطى الشرقى لفرع رشيد. وجاء فى الخطط التوفيقية أنها كانت مدينة متسعة ومبانيها من الاجسر وبها جامع بمنارتين وقيسارية على البحر. ومن أهم آثار محله أبو على الباقية جامع الخطبا

#### الوصف المعماري

جامع الخطباء: أنشأ هذا المسجد الأمير خليل أغا سنة ١١٣٦ه، ثم أعيد بناؤه عدة مرات أهمها العمارة التي قام بها ابراهيم بك الدفتردار. ولم يبق من المسجد الأصلى غير المئذنة التي تشرف على النيل، لقرب المسجد منه، فتبدو ليلا وهي مضاءة وكأنها منارة لهداية السفن المارة بالنهر. وقد كتب على المنارة مانصه: «جدد هذا المنار الشريف المصون مدوة الأكابر والأعيان إلأمير خليل أغا. وكان المباشر بالنيابة الأمير سليمان غفر الله لهم وأسكنهم فسيح الجنان في ربيع الأول سنة ١١٣٦ هـ ١٧٢٣ م»

أما تاريخ تجديد المسجد فقد دون على لوحة رخامية مثبتة على الباب القبلى مانصه: «جدد هذا المسجد المبارك ابراهيم بك دفتر دار مصر حالا نجل حضرة أفندينا محمد على والى مصر حالا غفر الله لهم آمين سنة ٢٢٢ الله ـ ١٨٠٧م » وقد ثبت على المدخل الرئيسى للمسجد لوحة رخامية كتب عليها مرسوم صدر في عهد السلطان الناصر أبى السعادات فرح من ملوك دولة المماليك الجراكسة. وهذا المرسوم على جانب عظيم من الأهمية، لأنه أولا يعطينا فكرة عن طريقة الاعلان عن المراسيم التي تصدرها الدولة واختيار المسجد

مكانا للاعلان على اعتبار انه مكان اجتماع الناس للصلاة ، ولأنه مكان له حرمته يجب معها تنفيذ الأوامر التي يكتبها ولى الأمر على بابه \_ وثانيا لما ورد فيه من أن السلطان أبطل ضمان الهلالى ، وبذلك أعطانا فكرة عن الضرائب التي كانت تجبيها الدولة طوال العصر الاسلامى . ويقول المقريزي في ذلك ، ان الدولة كانت تجبى نوعين من الضرائب أو الجزية أو الخراج ، الاول ويسمى بالمال الخراجي وهو ما يفرض على الأراضي الزراعية ، وكان يعرف في زمن المقريزي ( القرن التاسع الهجرى ) كذلك باسم الجوالى ، وكان يؤخذ سلفا وتعجيلا في غرة السنة .

والضريبة الثانية وتعسرف بالمال الهسلالي ويعسرفها المقسريزى بما يأتى: هى عبارة عما يستأدى مشاهرة كأجر الأملاك المسقفة من الدور والحسوانيت والحمامات والأفران والطواحين، وعداد الغنم والجهسة الهسوائية المضمونة والمحلولة واحكار البيوت وربع البساتين التى تستخرج أرضها مشاهرة ومصايد السمك ومعساصر الزيت. ويضيف المقريزى، وكان من أبواب الهلالي جهات تسمى المعاملات وهى الزكاة والمكوس.

أما المرسوم فيتكون من عشرة سطور وفيما يلى نصه:

- ١\_ بسم الله الرحمن الرحيم.
- ٢ \_ برسم المقر العالى السيفى سودون النظامى .
- ٣\_ نائب القلعة الشريفة أعزه الله تعالى آمين.
- ٤\_ يبطل ضمان الهلالي والساحل بناحية محلة أبو على الغربية.
- ٥ \_ وناحية جملجون في البلاد المجاورة اليها وذلك ابتغاء وجه.
- ٦\_ الله تعالى وطلبنا لرضوانه وملعون ابن ملعون من يغيره أو يبدله
- ٧ ـ أو يجدده أو يتعرض اليه أو يغشه وما تفعلوا من خير يعلمه الله تعالى.
  - ٨\_ ورسم أن يكتب بباب الجامع بناحية البلد حسب المرسوم العالى.
    - ٩ ـ بتاريخ مستهل شهر جمادي الأولى.
    - ١٠ ـ سنة اثنين وثمانمائة والحمد لله اللطيف بعباده.



# زاوية عبدالرمن كتخدا

بشارع المغربلين بالقاهرة مسجلة برقم (٢١٤) (١١٤٢هـ/٢٩٧م)

تقع هذه الزاوية في حى المغربلين الذى يكون جزءا من القسم الرابع عشر من أقسام القاهرة الذى يضم كذلك شارع قصبة رضوان والخيمية الى جانب المغربلين. ويمتد هذا القسم الذى يوجد خارج باب زويلة (بوابة المتولى) وينتهى عند شارع الداوودية. وقد عرف أول القسم من جهة باب زويلة باسم شارع قصبة رضوان بعد بناء الأمير رضوان بيك (۱) قصبته المعروفة به والتى اعدها لبيع المراكيب وغيرها من المصنوعات الجلدية.

ويحدثنا الجبرتي (٢) عن ترجمة الأمير رضوان فيقول ، هو الأمير الكبير رضوان بيك الفقارى تولى إمارة الحج عدة سنين . وكان وافر الحرمة مسموع الكلمة ملازما للصوم والعبادة وهو الذي عمَّر القصبة المعروفة به خارج باب زويلة عند بيته ، وتوفى في سنة خمس وستين والف .

ويذكر المقريزى (٣) فى خططه تاريخ الدار التى اصبحت ملكا للأمير رضوان فى القرن الحادى عشر للهجرة فيقول: الدار القردمية هى خارج باب زويلة، بناها الأمير الجائى الناصرى مملوك الناصر محمد بن قلاوون. وكان كما يقول المقريزى فقيها حنفيا يكتب الخط المليح ونسخ بخطه القرآن الكريم فى ربعة وكان عفيفا عن الفواحش حليما لا يكاد يغضب.

أما عن داره التي آلت الى الأمير رضوان وعرف بها اسم الحيى، فيقول المقريزى وقد بالغ الأمير الجائي الناصري في اتقان عمارة هذه الدار بحيث انه انفق على بوابتها

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٢ ص ٣٣

<sup>(</sup>۲) الجبرتي ج۲ ص ۱۵۳

<sup>(</sup>٣) الخطط والآثار ج٢ ص ٢٤٩

خاصة مائة ألف درهم فضة ، منها يومئذ نحو الخمسة ألاف مثقال من الذهب ، ولكنه لم يتمتع بها غير قليل اذ مات ٧٣٢ه . ويكمل المقريزى تاريخ الدار فيقول سكنها من بعده خوند عائشه خاتون المعروفة بالقردمية ابنة الملك الناصر محمد بن قلاوون زمانا فعرفت بها . فلما ماتت الأميرة القردميه تولى الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار مدة ، ويتم على مبارك (١) قصة الدار فيقول : وبقيت هذه الدار تنتقول من يد مالك الى آخور حتى انتقلت الى ملك الأمير رضوان بيك الذي نسبت اليه قصبة رضوان .

أما بقية القسم الرابع عشر وهما الخيمية والمغربلين، حيث توجد زاوية عبد الرحمن كتخدا، فقد عرفا بذلك نسبة الى وكالة رضوان بك الكبيرة التى كانت تمتد الى الجنوب من قصبته وداره . فقد كانت الوكالة . . وما تزال ، معدة لبيع جميع أصناف الجلود ، كما كان يتبعها عدد كبير من الحوانيت يصنع الخيام ويبيعها ثم يلى الخيمية جنوبا عدد كبير من دكاكين العطارين فعرف بهم .

أما عن شارع المغربلين فقد بسط المقريزى (٢) الكلام في وصفه عند ذكر (الخوج)، نوجز منه ما يلى ، يقول: وهذا الوصف هو وصف شارع المناخلية والسكرية اليوم، وأما الازمان القديمة ، فكانت هذه الخطة تعرف بسوق الغرابلين والمناخليين ، ذلك انه لما انفل أمير الجيوش باب زويلة الى حيث هو الآن (اى الى الحيوب من الباب السابق) صار في المسافة التي حدثت بين الباب القديم والباب الجديد سوق الغرابليين والمناخلية . ثم قال وكان فيه حوانيت تعمل بها مناخل الدقيق والغرابيل .

ونضيف، فلما بنى السلطان الملك المؤيد شيخ جامعه مكان هذا السوق خرج السوق الى خارج باب زويلة، واصبح امتداد القصبه رضوان والخيمية وهو شارع او سوق المغربلين.

أما عن ترجمة منشىء الزاوية وهو عبد الرحمن كتخـدا فيحـدثنا الجبرتي (٣) عنهـــا

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج٢ ص ٣٥

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار ج٢ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) الجبرتي ج٢ ص ١٧٣

فيقول: هو الأمير الكبير والمقدام الشهير، عبد الرحمن كتخدا ابن حسن جاويش القازدغلي، استاذ سليمان جاويش استاذ ابراهيم كتخدا مولى جميع الامراء المصرية.

أما عن الوظائف التي تولاها عبد الرحمن كتخدا فيقول الجبرتي ، ومبدأ اقبال الدنيا عليه انه لما مات عثمان كتخدا القازدغلي واستولى سليمان جاويش على موجوده لم يعط ابنه عبد الرحمن كتخدا شيئا ، حنق منه ولم يجد أحدا من طائفته وهي طائفة البنكجريه من يساعده على أخذ حقه فتركهم وانتقل الى وچاق العزب (٢) .

فلما مات سليمان جاويش بادر سليمان كتخدا الجاويشية، زوج أم عبد الرحمن كتخدا، بعد استئذان عثمان بيك في تقليد عبد الرحمن جاويشا للسرداريه<sup>(۳)</sup> عوضا<sup>(٤)</sup> عن سليمان جاويش لانه وارثه ومولاه. وهكذا استلم عبد الرحمن المفاتيح الخاصة بالخشخانات والتركه باجمعها وكانت شيئا كثيرا.

وقد حج عبد الرحمن كتخدا مع عثمان بيك سنه خمس وخمسين واقام بمكة الى سنة احدى وستين، ثم حضر مع الحجيج، فتولى كتخدا والوقف سنتين، وشرع منذ ذلك الوقت في بناء المساجد وعمل الخيرات وإبطال المنكرات وكان أولها إبطال حمامير حارة اليهود من الحجر. والمدخل يعلوه عقد مرتفع مكون من ثلاث فصوص ملئت بمقرنصات ودلايات على شكل مخروطي.

ويكتنف المدخل ثلاث حنيات مسطحة يشغل الجزء الأسفل من اثنين منهما نوافذ يعلوها عتب مكون من صنجات معشقه يعلوه عقد عاتق، وقد ملئت النوافذ بمصبعات حديدية. ويشغل الجزء العلوى من الحنيات بنوافذ قنديلية، ويعلو جدار الواجهة الشمالية شرفات جميلة.

<sup>(</sup>١) البنكجري نسبة إلى ينكجري أي الانكشارية (أي الجند النظامي للدولة).

<sup>(</sup>٢) وجائ غرب: أو غربان، وهو في الأصل من جند البحرية، فقد كان في مصر في أوائل العهد العثماني أو جائ غزبان، وكان من الاوجاقات الهامة، إذ هو يأتي بعد الانكشارية في الأهمية، وكان يعهد إليه بحراسة القلعة عند باب العزب الذي يطلق الآن على ميدان صلاح الدين. كما عهد إليه الاشراف على الجمارك في البحرين المتوسط والأحمر وكذا ترسائة الاسكندرية.

<sup>(</sup>٣) الجاويش: أي رسول وعادة رسول السلطان أوكبار الشخصيات.

<sup>(</sup>٤) السرداريه: وجمعها سدارده وهم قادة الفرق المسكر، وسرحاويشان رئيسي الحاوشية.

<sup>(</sup>٥) كتخدا أو كاخيابك هو وكيل الصدر الأعظم (أي رئيس الوزراء).

وقد زخرف المسجد بمجموعة من البلاطات الخزفية ، كما زخرف (النفيس) الذي يعلو عقد المدخل والمنطقتان المستطيلتان اللتان تقعان على جانبهما ببلاطات خزفية مربعة قوام زخارفها نباتات محورة باسلوب الأرابيسك الذي يعرف باسم الطراز الروحي الرومي في العصر العثماني . . وزخارف البلاطات باللون الأخضر والأزرق والاحمر الطماطمي (المعروف باسم (1)(Crminian) على أرضية زرقاء فاتحة .

ويتكون المسجد من مستطيل يتوسطه مربع مكشوف تحيط به الاروقة من جميع الجهات ويحتوى كل رواق على صف واحد من البوائك المكونة من عقود مدببة ممتدة عددها خمسة تقوم على أربعة أعمدة رخامية. أما رواق القبلة فيحتوى على ثلاث بوائك. ويغطى المسجد سقف خشبى مكون من (براطيم) ومربوعات مزخرف برسوم زيتية وقد أنشأ وجدد ورقم عبد الرحمن كتخدا الكثير من العمائر الدينية وأقام الاسبلة والكتاتيب مما لا يتسع المقام لذكره وسنكتفى بالحديث عن زاويته التى أقامها بشارع المغربلين، موضوع البحث

<sup>(</sup>١) المؤلفة: الخزف التركي ص ٥٣

#### الوصف المعماري

تقع هذه الزاوية بشارع المغربلين بجوار جامع حانبك، أنشأها عبد الرحمن كتخدا فى سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف. ويقول على مبارك (١) فى وصفها: وهى علوية وتحتها حنفية وشعائرها مقامة، ولها راتب من اوقافه الكثيرة الجمة، المبينة فى حجة وقفيته ضمن مرتبات جهاته المخيرية من عمائر الازهر وخلافه وهى فى نظر ديوان الاوقاف.

وتتكون الزاوية من مبنى مستطيل معلق، ذلك ان الطابق الاول يشخله سبيل حول بعد ذلك الى حنفية تملأ منه الروى. ومن ثم فانه يصعد الى الزاوية بمجموعة من السلالم في ثلاث قلبات، تبدأ في الركن الجنوبي الغربي للزاوية وتسير بعرض الواجهة الغسربية حتى تنتهي ببسطة تتقدم المدخل الرئيسي الذي يقع في الركن الشمالي الغربي للزاوية.

ويتكون المدخل من عقد كبير مرتفع يصل الى نهاية جدار الزاوية ، ويتكون من ثلاثة فصوص مملوءة بالمقرنصات والدلايات البديعة التكوين . ويتوسط عقد المدخل باب الزاوية الذى يعلو عتب مكون من صنجات معشقة أحيطت في مستطيل مزخرف برسوم هندسية محفورة حفرا بارزا . ويعلو العتب عقد عاتق زخرف كذلك برسوم هندسية محفورة حفرا بارزا على شكل معينات . وعند طرفي العقد توجد زخرفة بارزة كذلك تمثل شجرة السرو . وعند سمت العقد يوجد رسم مدلية مزخرفة على شكل الطبق النجمي وقد زخرف نفيس عقد الباب ببلاطات خزفية قوام زخسرفتها الزهرة المركبة ، وهي باللون الأخض والازرق على أرضية بيضاء ناصعة .

أما داخل الزاوية فيتكون من رواقين يفصل بينهما عمودان تقوم فوقهما ثلاثة عقود مدببة. وفي صدر الجدار الشرقى يوجد المحراب، الذى كان مزخرفا بمجموعة من البلاطات الزخرفية سقطت معظمها.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية: ج٦ ص ٣٥



# مسجدعتمان كنخدا القازدغلي

#### بميدان الأزبكية بالقاهرة ( ۱۱٤٧ه/ ۱۷۳٤م)

يقع هذا المسجد في حى الأزبكية عند تقاطع شارع ابراهيم بشارع قصر النيل. وقد عرف هذا الحي بالازبكية نسبة الى الأمير أزبك، الذي كان من أجل الأمراء قدرا وأعظمهم ذكرا وكان وافر الحرمة نافذ الكلمة في سعة من المال. وكان أزبك من معاتيق السلطان الظاهر چقمق وصاهره مرتين في ابنتيه، كما تولى عدة وظائف جليلة بمصر منها حجوبية الحجاب ورأس نوبة كبير ثم تولى نائب الشام في دولة الظاهر بلياى، ثم عاد الى مصر وتولى الاتابكية في دولة الأشرف قايتباى سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة.

أما عن أصل منطقة الأزبكية فيقول المقريزى (٢) عنها اول ما عرف من خبر بركة الازبكية أنها كانت بستانا كبيرا غرب الخليج وكان يمتد فيما بين المقس وجنان الزهرى يعنى من أولاد عنان (ميدان المحطة) الى قنطرة باب الخرق. وكان البستان يعرف بالبستان المقسى حيث كانت تجبى المكوس بعد الفتح الاسلامى، وكانت من قبل قرية تعرف بأم دنين.

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس جه ۳ صفحة ۲۳۵

<sup>(</sup>٢) الخطط والاثار جد ٢ صفحة ١٨٧

<sup>(</sup>٣) الخطط التوفيقية جـ ٣ صفحة ٦٦

ويكمل ابن ابى السرور<sup>(۱)</sup> البكرى، ان هذه البقعة كانت قبل بناء الأمير أزبك بها عمارته، مساحة أرض خراب وكيمان في أرض سباخ، وفي سنة ٤٧٤ه جسرت فيها المياه وزرعت برسيما وشعيرا واستمرت على ذلك سنة ٨٠٨ه في دولة الأشرف قايتباى، فرأى الاتابكي أزبك ان يعمّر هناك فبنى القاعات الجليلة والدور والمقاعد صرف عليها نحو مائتى الف دينار، ثم شرع الناس في البناء.

ويضيف على مبارك فيقول: ولم تزل على هذه الحال الى زمن الخديو اسماعيل فجرى تنظيمها وأخذ جزءا منها عمل فى بعضه (التياترو) الاوبرا والباقى دخل فى الميادين وكان ذلك مدة نظارتى على ديوان الأشغال.

أما عن منشىء هذا المسجد فهو الأمير عثمان كتخدا القازدغلى والد الأمير عبد الرحمن كتخدا. وكان عثمان تابعا للأمير حسن جاويش القازدغلى، أخذ يتنقل فى وظائف حتى عين كتخدا (أى وكيلا) للأمير حسن جاويش، وصار من كبار الموظفين وسطع نجمه، كما جمع ثروة كبيرة ساعدته على القيام بالكثير من أعمال البر والخيرات (٢).

كما اقام الكثير من العمائر الدينية عدا هذا المسجد، فهو الذي أقام زاوية العميان الملحقة بالجامع الأزهر (زالت الآن)، ورصد لها الحبوس والاوقاف. ويحدثنا عنها الجبرتي فيقول، وأما زاوية العميان فهي بخارج المدرسة الجوهرية في الجانب الثاني من الحارة بينهما ممر من الحجر يمشي عليه المتوضئون من ميضاتها. أنشاها المرحوم عثمان كتخدا القازدغلي تابع حسن جاويش القازدغلي.

أما عن السبب في حصوله على تلك الثروة الكبيرة التي مكنته من اقامة تلك المنشآت فيقول الجبرتي ولما وقع الفصل في سنه ١١٤٨ ومات كثير من أعيان مصر وأمرائها، وذلك في عهد والى مصر « ابو بكر باشا)، الذي عاد الى حكم مصر ثانية. فغنم الأمير عثمان أموالا كثيرة من المصالحات والتركات، فأقام المساجد والزوايا والأروقة في الأزهر

<sup>(</sup>١) الجبرتي ج١ صفحة ١٦٨

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة في اخبار مصر القاهرة ورقة ١١٩ (مخطوطة بالجامعة العربية رقم ٤١٩)

الشريف ورتب لذلك المرتبات من وقفه وجعل مملوكه الجوخدار ناظرا عليها وأمر له ان يلبس الصنلمه(١) (اى الألوان المتعددة) كناية عن حريته وعلو مركزه.

ويصف الجبرتى يوم افتتاح مسجد عثمان كتخدا للصلاة فيقول: وبعد افتتاح المسجد وزعت الصدقات، وبعد ان استمع الى خطيب المسجد حسن أفندى ابن البواب، وحضر درسا للشيخ على الطحلاوى المدرس أنعم عليهما(٢).

### الوصف المعماري

قد يكون من المفيد قبل ان نتناول وصف المسجد من الناحية المعمارية ان نذكر في ايجاز ما رصد له من نفقات وكيفية صرف تلك الأموال المرصودة، وفي ذلك يقول على مبارك (٣): ان يصرف للامام شهريا ستون نصفا بشرط أن يكون شافعيا وللمدرس الحنفى مائه وخمسون نصفا شهريا ولسبعة من الطلبه يحضرون الدروس مائتان وعشرة أنصاف ولمدرس شافعى تسعون نصفا وثلاثة من الطلبة يحضرون عليه تسعون. ولمدرس الحديث مع ستة من الطلبة مائتان وعشرة أنصاف ولأربعة مؤذنين ثلثمائة وستون نصفا وللمرقى عشرون نصفا وللمبلغ عشرون نصفا.

هذا فضلا عن خمسة عشر يقرءون بالمسجد كل يوم ختمة لكل منهم مائة وخمسون نصفا، ولشيخ القراء وهو الداعى ثلاثون نصفا، وللمنادى فى اوقات الصلاة بالسوق بقوله الصلاة يا مفلحون خمسة عشر نصفا، ولفرق الربعة الشريفة خمسة عشر نصفا.

والمسجد معلق اذ يصعد الى مدخله الرئيسى فى الواجهة الشالية بمجموعة من الدرجات. ويتوسط المدخل باب يصعد اليه بمجموعة من الدرجات الرخامية. والباب مبنى قوامه رسوم نباتية. ويحيط بجدار المسجد من أعلى ازار خشبى نقشت عليه كتابات قرآنيه محصوره فى بحور. وقد كتب فى ازار الايوان الشرقى نصوص تاريخيه تثبت تاريخ المسجد مع ذكر اشارة بسيطه عن اسم منشئه، وفيما يلى النص التاريخى.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفقية جــ عمفحة ٢٠

<sup>(</sup>٢) الجبرتي جد ١ صفحة ١٦٩

<sup>(</sup>٣) الخطط الترفقية جـ ٥ صفحة ٩٠

وقد وافق الفراغ من انشاء هذا المسجد المبارك غرة جمادى الأولى من شهور سنة ألف ومائة وسبعة وأربعين فنسأل الله الكريم من فضله العميم ان يتقبله من واقف ويدخله الجنة دار النعيم.

ويتوسط جدار ايوان القبلة محراب مجوف من الرخام البديع التكوين يكتنف عمودان أخضران بتيجانهما على شكل مقرنصات. ويعلو المحراب نافذة مستديرة مملوءة بالزجاج المعشق المتعدد الألوان مكتوب عليه الله محمد. ابو بكر عثمان. وبجوار المحراب منبر خشبى مصنوع من خشب الخرط والحشوات المجمعة.

ولاضاء المسجد من الداخل فقد فتحت في جدرانه الأربعة من أعلى نوافذ معقودة مملوءة بالزجاج المعشق المتعدد الألوان.

وفى الجدار الجنوبي للمسجد يوجد بابان، احدهما الكبير، وقد حلى مصراعاه بأشرطة نحاسية وكلا البابين يوصل الى المصلى والميضأة.



# مسجد عبدالباقي چوريجي

بشاع الميدان بالإسكندرية (١١٧١ هر ١١٧٨م)

أنشأ هذا المسجد الحاج عبد الباقى بن على الذى يعمل چوربچيا<sup>(۱)</sup> فى قلعة الركن بثغر الاسكندرية . وعلى جوربجى هو ابن الشيخ محمد الشربونى الشهير نسبه بزقوقح<sup>(۱)</sup> أما قلعة الركن بالاسكندرية فهمى من القلاع التى أقيمت فى العصر المملوكى الى جانب قلعة (أو طاييه) قايتباى القديمة ، لحماية الساحل الغربى من ميناء الاسكندرية . فلما جاء العثمانيون الى مصر ، اهتموا اهتماما خاصا بسواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط والشرقيه المطله على البحر الأحمر ، ومن ثم فقد خصصوا أوجاقا (حامية عنان عنان .

## الوصف المعماري

يعتبر مسجد چوربچى من المساجد المعلقة اذ يصعد اليه بمجموعة من الدرجات. وقد استغل الطابق الأرضى من المسجد ببناء مجموعة من الحوانيت يستغل ريعها في الصرف على المسجد.

وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد في الضلع الجنوبي، والتي تنتهي من جهتها الغربية بالمدخل الرئيسي للمسجد. ونلاحظ ان الواجهة الرئيسية تتكون من شرفة تعلو حوانيت

<sup>(</sup>١) وظيفة عسكرية في الجيش العثاني تعادل رتبة (مقدم) الان

<sup>(</sup>٢) مساجد مصر الأثرية صفحة ٣٢٧

الطابق الاسفل وتمتد بطول الضلع الجنوبي حيث تنتهي عند المدخل الرئيسي. وتتكون من يائكة من ثمانية أعمدة رخامية تقوم عليها تسعة عقود مدببة ممتدة يصل بينهما أعمدة ربط خشبية.

وقد زخرفت حواف العقود بالحجر الابلق، وفتح في خواصرها نجمة سداسيه. ويتقدم الشرفة من اعلاها مظلة خشبية ينتهى طرفها الخارجى بشرفات خشبية صلغيرة وزخرف سقفها بنقوش زيتية بديعة. ويعلو الشرفة بعد الظله نهاية جدار الواجها وقد زخرف بشرفات مبنية متدرجة

أما المدخل الرئيسي للمسجد، الذي يقع في النهاية الغربية للضلع الجنوبي، فيعتبر من حيث اسلوبه الزخرفي، من مميزات المداخل الأقليمية في مصر في العصر العشماني وخاصة في الوجه البحرى، الا وهو الاسلوب المعروف (الطوب المنجور أو المكحول). وهو استعمال قوالب الآجر في اوضاع هندسية مكونة اشكالا زخرفية بديعة. ولا ظهار هذه التكوينات الزخرفية استعمل في الملاطات مواد ملونة لتوضيحها اما باللون الابيض أو الاسود.

ويتكون المدخل الرئيسي من كتفين بارزين يقوم فوقهما عقد ( ميموني ) من ثلاث فصوص . وبداخل العقد يوجد عقدان صفيران ذو زاوية (Keel arch) ممتدان ويربط بينهما عمود ربط . وقد زخرف عقد المدخل بجميع اجزائة وتواشيحه بطريقة الطوب المنجور .

ويأتى بعد ذلك باب المدخل الذى يؤدى الى مجموعة من الدرجات توصل الى حرم المسجد في جهته الغربية المقابلة لمكان الصلاة . وقد زخرف أعلى باب الدخول ببلاطات من الخزف على شكل ثلاثة أطباق نجمية . كما كسى أسفل الباب وأعلاه بالخزف المغربى يتوسطه اسم صانعه بما نصه : «عمل كاتبه الحاج مسعود السبع »كما يوجد على باب المدخل الرئيسي لوحه تذكارية من الرخام مكتوب عليها النص التالى : \_

المساجد للإله الباقى فلمن لها أحيا ثوابا باقى إن أتى نصا شقاق بيتا يبنى في بغير لمن بنی الجنان الواقى العقبى وقاك بالفوز في فابشر من الباقى فانك عبده والأفاق الأوقات في سائر واغنم ثناء دائما لاينقضي إن رمت أن تعظى بكل مسرة وتفوز بالجسنى من الخلاق السمع لامر بالرشاد مؤرخا جزاء الهدى والخير عبد الباقى في شهر ربيع آخر سنة ١١٧١هـ

ويكتنف الباب من جانبيه نافذة مملوءة بالخشب الخرط ومكتوب فيه بالخط الكوفى المربع «لا الله الا الله محمد رسول الله » كما حليت مصاريعهما بأحزمة وبخاريات حديدية وللمسجد باب آخر يقع في الضلع الشمالي في نهاية الجهة الشرقية ، وهو يشبه في زخرفته باب المدخل الرئيسي وان كان أقل منه زخرفة .

ويتكون داخل المسجد من مستطيل جزؤه الغربي خال من الأروقة ويمثل في المساجد العثمانية الحرم أو الصحن الا انه مغطى. أما الجزء الشرقى فهو مكان الصلاة ويتكون من بائكتين تحتوى كل بائكه على أربعة أعمدة رخامية تقوم عليها عقود مدببة ممتدة ، فتقسم مكان الصلاة الى ثلاثة أروقة.

ويغطى سقف مكان الصلاة سقف خشبى مزخرف برسوم زيتية جميلة. ويتوسط سقف مكان الصلاة منور (شخشيخه) للاضاءه والتهوية.

وفي صدر حائط القبلة محراب مجوف يكتنفه عمودان رخاميان يتكون كل منهما من فرعين ملفوفان يخرجان من زهرية . وتاج العمود مكون من عقود من الزهور . أما تجويف المحراب وطاقيته وكذا تواشيحه ، وكذا الجدران أعلاه وعلى جانبيه ، فقد غشى ببلاطات من الخزف المغربي الجميل ، يحتوى بعضها على أسم صانعها المغربي (محمد ابن عبد الكريم الفاسي ) المعروف بالزريع ومؤرخه سنة ١١٧١ه.

والى جانب المحراب يوجد منبر خشبى، يعتبر تحفة فنية رائعة لصناعة الأخشاب فى العصر العثمانى. فقد صنعت جوانبه (ريشتيه) بطريقة التجميع على هيئة الأطباق المجمعة والمزخرفة بالعاج والصدر. أما الايزار الذى يعلو الجوانب، فمصنوع بطريقة الخسرط بأساليب وزخارف متعددة غاية فى الدقة والابداع.



# مسجدالهياتم

بدرب الهياتم بالقاهرة (سنة ١١٧٧ه/٢)

يقع هذا المسجد بدرب الهياتم المتفرع من شارع الطينة أو شارع الحنفى (١). وهو درب كبير بداخله الجامع المعروف بجامع الهياتم، أنشأه الأمير يوسف چوريجى فى سنة سبع وسبعين ومائة والف. وشعائره مقامة من ربع أوقافه. وبقرب الجامع دار ورثة محمد بيك الدغستلى بها حديقة. وملحق بالجامع سبيل يعلوه كتاب تابع له. وجامع الهياتم قريب من جامع البرمونى بحارة الميضأة.

ويضيف على مبارك فيقول: وبهذا الدرب أيضا من الدور الكبيرة دار الأمير سليم باشا أباظه ودار الامير ابراهيم باشا چركس، وهى دار الأمير يوسف چوربچى صاحب جامع الهياتم. وكذا توجد به دار احمد باشا الطوبجى ودار مراد بك ودار الأمير مصطفى ودار الأمير أمين باشا الازمرلى. ويعلق على مبارك على دور الهياتم فيقول: وجميع سراى الهياتم توجد بها حديقة.

#### الوصف المعماري

يتكون المسجد من مستطيل يتوسط صحن مكشوف مربع الشكل تقريبا وتحيط به الأروقة من جميع الجهات. وتحتوى كل جهة على رواق واحد مكون من بائكة من خمس عقود مدببة وممتدة وترتكز على أربعة أعمدة رخامية بتيجانها مكونة من ثلاث حطات من الدلايات.

<sup>(</sup>١) على مبارك جـ ٤ صفحة ٩٢

أما ايوان القبلة فيحتوى على رواقين موازيين لحائط القبلة ويتكون كل واحد منهما من بائكة من خمسة عقود مدببة وممتدة وترتكز على أربعة اعمدة رخامية.

أما الواجهة الرئيسية للجامع فتقع في الضلع الغربي للمسجد حيث يتوسطه المدخل الرئيسي الذي يعتبر تحفة فنية رائعة بالنسبة لزخارفه الهندسية والنباتية المنحوتة في الحجر في العتب وفي العقد العاتق وكذا حواجز العصر. وكذا بالنسبة للبلاطات الخرفية التي تزخرف واجهة المسجد وكذا (النفيسي)

وقوام الزخارف الخزفية في هذا المسجد هندسية تحصر بينها رسم زهور وذلك باللون الازرق على ارضية بيضاء. وهذا النوع من الزخارف كانت تنتجه مدينة دمياط في القرن الثامن عشر، وفقا لطراز المدرسة المصرية (١) المحلية المتأثرة بأسلوب شمال افريقيه والمغرب الأقصى

ويشغل واجهة المسجد صفان من النوافذ يتكون كل صف من خمس نوافذ زخرفت (النفيس) النوافذ العشرة ببلاطات خرفيه قوام زخارفها مكونة ايطار من رسوم ورقه نباتية مسننة تحصر بينها مجموعة من زهرة اللابه، تخرج من كأس.

ومما يجدر ملاحظتة أنه بينما نجد البلاطات الأولى السالف الإشارة اليها متأثرة بالطراز المصرى المحلى ذى المسحة المغربية، نجد هذه البلاطات الأخيرة تتبع الاسلوب العثماني في القرن الثامن عشر.

أما عن بلاطات (النفيس) التي تعلو نافذة السبيل الملحق بالجامع، فقد رسمت باللون الأزرق على أرضية بيضاء، كما ان بعضها رسم على ارضية زرقاء وهي من صناعة مصر في القرن الثامن عشر

<sup>(</sup>١) ربيع خليفة: البلاطات المزفية صفحة ٢٤٦



# جامع همسام بفرشسوط (۱۱۸۳ه

فرشوط من القرى القديمة بمحافظة قنا مركز نجح حمادى، ذكر امپلينو في جغرافيته باسم Fargout. ووردت في تاج العروس ( فَرُجُوط ) كعصفور، قال وعلى ألسنة العامة، فرشوط كِبَرُدُون. وذكر باقوت فرشوط في معجمه فقال: قرية كبيرة على شاطىء غربى النيل من صعيد مصر. ووردت في قوانين الدواوين، فرجوط من أعمال القوصيه. ويقول محمد رمزى (١)، وكانت فرشوط قاعدة لقسم فرشوط من تاريخ انشائه سنة المحمد رمزى منها ديوان القسم الى نجح حمادى ١٨٨٦م

ويتحدث على مبارك (٢) عن فرشوط فيقول ، فرشوط قرية من مديرية قنا هي رأس مركز في غربي النيل باكثر من ساعة وفي شمال قرية الكوم الأحمر على نحو ربع ساعة ، وفي جنوب قرية القمانه ، ويقابلها على الشاطىء الشرقى قرية نجع ابن سالم . وهي كثيره العماره المبنيه من الآجر وبعضها مكون من ثلاث طبقات . وبها مصنع للاقمسه ، كما تحتوى على تيساريتان (سوق مركزى) بها مجموعة من الحوانيت والقهاوى وأربع وكائل وجوامع عامرة . وفي جهتها الشرقية يوجد جامع شيخ العرب .

ويروى على مبارك تاريخ شيخ العرب همام، فيقول كانت فرشوط في العصور الماضية من أعظم بلاد الصعيد، وخاصة في عهد الشيخ همام، الجناب الأجل والكهف الأظل ملجأ الفقراء الامراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء وهو الامير شرف الدولة شيخ العرب همام بن يوسف بن أحمد بن محمد بن همام بن صبيح بن سبيبة الهوارى عظيم بلاد الصعيد وأميره وحاكمه من ادناه الى اقصاه.

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني جـ ٤.

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية جـ ١٤ صفحه ٦٨

وقد كان الشيخ همام حاكم غير متوج ، فقد كان له جنود وعدد وذخائر ودانت له الرقاب وذلت له الصعاب . وكان خيره يعم القريب والبعيد ، وكان اذا نزل لساحته الوفود والضيفان تلقاهم الخدم وأنزلوهم في اماكن معدة لامثالهم وأحضروا لهم جميع ما يلزم من السكر وعسل الشمع وغير ذلك .

ثم ترتب لهم الأطعمة في الغداء والعشاء والصباح مدة اقامتهم ولو أقاموا شهورا. وكان الفراشون والخدم يهيئون أمر الفطور من طلوع الفجر فلايفرغون منه الاضحوة النهار، ثم يشرعون في أمر الغداء من الضحوة الكبرى الى قرب العصر، ثم يشرعون في العشاء فلا يفرغون منه الابعد العشاء، وهكذا.

وكانت الجوارى تنعم بالسكر والغلال والتمر وكذا العبيد. وكان للأرض المنزرعة قصب السكر اثنى عشر ألف ثور، خلاف المعد للحرث ودرس الغلال والسواقى والطواحين. كما كان يوجد الجواميس والابقار الحلابة وغير ذلك من الماشية. أما شون الغلال وحواصل التمر بأنواعه والسكر فشىء لا يعد ولا يحد.

وكان للشيخ همام دواوين وعدة كتاب من الاقباط لا يبطل شغلهم أبدا. وكانت له صلات وإغداقات وغلال يرسلها للعلماء وأرباب المظاهر وغيرهم بمصر وغيرها كل سنة.

الا ان الأمر لم يدم للشيخ همام، اذ لم يكد يظهر أمر على بك الكبير واختلافه مع خشراشيه، محمد أبو الذهب، فسافر على بك الى الصعيد وانضم الى صالح بك، ثم بعد ذلك غدر على بك بصالح فقتله. فخرجت عشيرته الى الصعيد وأخبرت شيخ العرب همام بذلك، فاغتم على فقد صالح بك غما شديدا، لانه كان صديقه.

وقد دفعت الصداقة.. الشيخ همام الى ان يشير على عشيرة صالح بك ان يذهبوا الى اسيوط ويمتلكوها، قائلا لهم انها باب الصعيد. فذهبوا اليها وملكوها، وهرب من كان فيها، فوصل الخبر الى على بك، فأرسل تجريده بددت شمل العصاة، وقتل منهم من قتل وفر من فر.

ثم توجه محمد بك أبو الدهب لقتال همام، لما ثبت لديهم من خيانته، وأرسل الى عبد الله بن عم همام يستميله ووعده ببلاد الصعيد عوضا عن شيخ العرب همام. فاطمأن اليه عبد الله وركن الى وعده وصدق تمويهاته. فتقاعس عن القتال مع ابن عمه وثبط طوائفه، فعند ذلك تحقق عند الشيخ همام، أنه مطلوب وأن لابد مغلوب خاصة مع ما وقع من فشل كبار الهوارة وأقاربه ونفاقهم عليه.

عند ذلك لم يسع الشيخ همام الا الارتحال من فرشوط وتركها بما فيها من الخيرات وذهب الى جهة اسنا فمات مكمودا مقهورا سنة ثلاث وثمانين ومائة والف وبعد موته دخل محمد أبو الذهب فرشوط فملكها ونهبها وأخذ جميع ما كان بدوائر

همام وأقاربه وزالت دولة شيخ العرب همام من بلاد الصعيد.

## الوصف المعماري

فرشوط قرية من محافظة قنا تقع على الضفة الغربية للنيل، وكانت تعرف باسم برشوط ثم قلبت الباء فاء وأصبحت فرشوط. ومن عمائر فرشوط الهامة جامع همام الذي يرجع الى القرن الثامن عشر. ويتكون المسجد من صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جوانبه الأربعة، وهو مبنى بالآجر من الداخل والخارج على السواء. ويحيط بسقف المسجد وزره خشبية نقش عليها قصيدة البردة وانتهت بما نصه: (انشاء الشيخ بن الشيخ يوسف الله تعالى هذا المسجد المبارك وعمارته سنة ألف وماية واثنين وسبعين. وقد تبرك بكتابته عبد الهادى بن اسماعيل ». وتقع مئذنة المسجد في الركن الشمالي الغربي وهي من الطوب كذلك، وعلى الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية كتبت بعض أبيات من الشعر نصها:

لجامع همام بن يوسف رونق به لاذت العباد من كل وجهة عليه علامات القبول لواثح وقد طاب من ارجائه كل بقعة فيا داخلا ادع لمنشىء وأرخ بسدان شر المنية كتبه على تابع شيخ العرب همام سنة ١١٧٢هـ

وكان شيخ العرب الأمير همام قد غادر فرشوط الى اسنا على أثر الخلافات التى دبت بينه وبين على بك الكبير، بعد أن تأكد من هزيمته اذا ما دارت بينهما الحرب. وقد مات كمدا في اسنا ونقل الى فرشوط ودفن في المسجد المعروف باسمه.

ولعل من أهم مميزات جامع همام بفرشوط مئذنته المكونة من ثلاثة طوابق يفصل بينها شرافات خشبية ، ويتكون الطابق الثالث من شكل جوسق صغيرة به أربع فتحات مقبية . ويعلوا الطابق الثالث عمود قصير يحمل الهلال وهي تشبه الى حد كبير مئذنة مسجد الكاشف بسوهاج ومئذنة مسجد المتولى بجرجا . ومثل هذه المئذنة يوجد نادرا في الصعيد ، ولكنها كثيرة الانتشار في الوجه البحرى ، وهي من معيزات الماذن العثمانية بخلاف النوع المعروف بشكل المسلة أو القلم الرصاص .



# مسجد محمد بك أبى الذهب

بمىيدان الأزهر (۱۱۸۸)

#### ترجم الجبرتي(١) لمحمد بك أبي الذهب فقال:

هو الأمير محمد بيك ابو الذهب تابع على بيك الكبير اشتراه أستاذه في سنة خمس وسبعين فاقام مع أولاد الخزنة أياما قليلة وكان اذ ذاك اسماعيل بيك خازندرا فلما قلد اسماعيل بيك الامارة قلد الخازندارية مكانه وطلع مع مخدومه إلى الحج ورجع أوائل سنة ثمان وسبعين وتأمر في تلك السنة وتقلد الصنجقية وعرف بأبي الذهب بسبب أنه لما تلبس بالخلعة بالقلعة صار يفرق البقاشيش ذهبا وفي حال ركوبه ومروره جعل ينثر الذهب على الفقراء الجعيدية حتى دخل منزله فعرف بذلك فانه لم يتقدم نظيره لغيره ممن تقلد الامارة واشتهر عنه هذا اللقب وسمع شهرته بذلك فكان لايضع في جيبه الا الذهب ولا يعطى الا الذهب ويقول أنا أبو الذهب فلا أمسك إلا الذهب وعظم شئأنه في زمن قليل ونوه مخدومه بذكره وعينه في المهات الكبيرة وكان سعيد الحركات مؤيد العزمات لم يعهد عليه الخذلان قط واستكثر من شراء الماليك والعبيد حتى اجتمع عنده في الزمن القليل مالا يتفـق لغـيره في الزمن الكثير وتقلدوا المناصب والامريات فلما تمهدت البلاد بسعده المقرون بيأس أستاذه ثم خالفوا عليه ضم المتشردين وغمرهم بالاحسان واستمال بواقى أركان الدولة واستلانوا جانبه فجنحوا إليه وأحبوه وأعانوه وتعصبوا له وقاتلوا بين يديه حتى أزاجوا على بيك وخسرج هاربا من مصر الى الشام واستقر محمدابو الذهب بمصر وساس الامور وقلد المناصب وجبي الأموال والغلال وأرسلها الى الدولة واظهر الطاعة وقلد مملوكه ابراهيم بيك إمارة الحج وصرف العلائف وعوائد العربان وأرسل الغلال والصرر للحرمين وتحرك على بيك

<sup>(</sup>١) الجبرتي جد ١ صفحة ٤١٧

للرجــوع إلى مصر وجيش الجيوش فلم يهــتم محمد أبو الذهب لذلك وكاد له كيدا بأن جمع القرانصة والذي يظن فيهم النفاق وأسر إليهم أن يراسلوا على بيك ويستعجلوه في الحضور وينمقوا مساوىء محمد أبي الذهب ويعدوه بنصرته متى حضر ففعلوا ذلك فراج واعتقد صحته وأرسل إليهم بالجوابات وأعادوا الرسالة لذلك باطلاع مخدومهم وإشارته فقوى عزم على بيك على الحضور وأقبل بجنوده إلى الديار المصرية فخرج إليه ولاقاه بالصلاحية وأحضره أسيرا حــتي مات بعــد أيام قليلة وانقضى أمره وارتاح أبو الذهب من قبله وجمع باقي الامراء المطرودين وأكرمهم واستوزرهم وقلدهم المناصب ورد اليهم بلادهم وعوائدهم واستعبدهم بالاحسان والعطايا فثبتت دولته وارتاحت النواحمي من الشرور والتجاريد وهابته العربان وأمنت السبيل وسلكت الطرق ووصلت المجلوبات من الجهات للتجارات، ويكمل كتاب(١) حقَّائق الاخبار قصـة محمد أبي الذهب فيقـول: وحضر والى مصر خليل باشـــا وطلع الى َ القلعة وحضرت للمترجم المرسومات والخطابات من الدولة وسيف وخلعة فلبس ذلك في الديوان ونزل في ابهـة عظيمة وانفـرد بامارة مصر وأهمل أمر أتباع أســـتاذه على بيك فأقام أكثرهم بمصر بطالا وحضر الى مصر مصطنى باشــا النابلسي من أولاد العضــم والتجـأ اليه فاكرم نزله ورتب له الرواتب وكاتب الدولة وطلب له ولاية مصر فأجيب الى ذلك ووصلت اليه التقاليد والتقادم في ربيع الثاني سنة ثمان وثمانين ووجه خليل باشا الى ولاية جدة وسافر من القلزم وبالجملة فإن أبا الذهب كان آخـر من أدركنا من المصريين شــهامة وصرامة وسـعدا وحزما وحكما وسماحة وحلها وكان قريبا للخير يحب العلماء والصلحاء ويميل بطبعه اليهسم ويعظمهم وينصت لكلامهم ويعطيهم العطايا الجزيلة ويكره المخالفين للدين ولم يشتهر عنه شيء من الموبقات والمحرمات ولا ما يشينه في دينه أو يخـل بمروءته ، بهـي الطلعـة جميل الصـورة أبيض اللون معتدل القامة والبدن مسترسل اللحية مهيب الشكل وقورا محتشها قليل الكلام والالتفات ليس بمهزار ولاخوار ولا عجول مبجلا في ركوبه وجلوسه يباشر الاحكام بنفسه ولولا ما فعله آخـرا من قتل أهل يافا باشــارة وزرائه لكانت حســـانته أكثر من ســـيئاته وذلك أنه توجه الى البلاد الشامية بقصد محماربة الظاهر عمر واستخلاص ما بيده من البلاد فبرز خيامه الى العدلية وفرق الاموال والتراحيل على الامراء والعساكر والماليك واستعد لذلك استعدادا عظيما فى البر والبحـر وأنزل بالمراكب الذخيرة والجبخـانة والمدافع والقنابر وســافر

<sup>(</sup>١) حقائين الاخبار جـ ٢ صفحة ٢٠٦

بجموعه وجيوشه في أوائل المحرم من سنة تسع وثمانين وأخذ صحبته مراد بيك وابراهيم بيك طنان وإسماعيل بيك تابع إسماعيل بيك الكبير وترك بمصر ابراهيم بيك وباق الامراء والباشا الذي بالقلعة وهو مصطنى باشا النابلسي وارباب العكاكيز والخدم والوجاقية ولما وصل الى جهة غزة ارتجت البلاد ولم يقف أحد في وجهه وتحصن أهل يافا وكذلك الظاهر عمر بعكا فلها وصل إلى يافا حاصرها وضايق أهلها فامتنعوا عليه وحاربوه من داخل. وحــاربهم من خارج ورمى عليهم بالمدافع والمكاحل والقنابر عدة أيام وليال فكانوا يصعدون الى أعلى السور ويسبون المصريين وأميرهم سبا قبيحا ولم يزالوا بالحرب عليهم حتى نقبوا أسوارها وهجموا عليها من كل ناحية وملكوها عنوة ونهبوها وقبضوا على أهلها وربطوهم في الحبال وسبوا النساء والصبيان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم جمعوا الأسرى خارج البلد ودوروا فيهم السيف فقتلوهم عن آخرهم ولم يميزوا بين الشريف والنصراني والعالم والجاهل ولا بين الظالم والمظلوم وبنوا من رؤوس القتلي عدة صوامع وجعلوا وجبوهها بارزة تنسبف عليها الأتربة والرياح والزوابع ثم ارتحل عنها طالبا عكا فلها بلغ الظاهر عمر ما وقع بيافا اشتد خوفه وخرج من عكا هاربا وتركها وحصونها فوصل اليها ابو الذهب ودخلها من غير مانع وأذعنت له باقي البلاد ودخلوا تحت طاعته وخافوا سطوته وداخله من السرور والفيرح مالا مزيد عليه وأرسل البشائر إلى مصر وأمر بزينتها ويحدثنا على مبارك(١) عن مظاهر الفرح والزينات التي أقيمت في القاهرة فيقول: فنودى بذلك وزينت مصر وبولاق والقاهرة وخارجها زينة عظيمة وعمل بها وقدات وشنكات وأفراح ثلاثة ايام بلياليهـا وذلك في أوائل شهر ربيع الثاني وعند انقضا ذلك ورد الخبر بموته واستمر يفشو ويزيد حتى وردت السعاة بتصحيح ذلك وشاع بين الناس وصاروا يتعجبون ويتلون قوله تعالى «حتى إذا فرحــوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون » وذلك انه لما تم له الأمر وملك البلاد المصرية والشامية واذعن الجميع لطاعته أرسل اسماعيل أغا أخا على بيك الغزاوي الى اسلامبول بطلب أمر مصر والشمام وأرسمل صحبته أموالا وهدايا فأجيب الى ذلك وأعطوه التقماليد والخلع واليرق والداقم فأرسسل له يبشره بتمام الأمر فوافاه ذلك يوم دخـول عكا فامتلأ فرحــا وحم بدنه في الحال فأقام محموما ثلاثة أيام ومات ليلة الأربعاء ثامن ربيع الأول سنة تسبع وثمانين ومائة وألف وأخفوا موته على بعضهم ثم ظهر ذلك وارتبك العرضي وجردوا على بعضهم السلاح بسبب الأموال فحضر مراد بك وكفهم عن بعضهم وجمع كبراءهم وتشاوروا

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جـ٥ صفحة ١٠٦

فى أمرهم فاتفق رأيهم على الرحيل وأخذ رمة سيدهم صحبتهم فعند ذلك غسلوه وكفنوه ولفوه فى المشمعات ووضعوه فى عربة وارتحلوا طالبين الديار المصرية فوصلوا فى ستة عشر يوما ليلة الرابع والعشرين من شهر ربيع الثانى أواخر النهار.

وأرادوا دفنه بالقرافة فحضر الشيخ على الصعيدى واشار بدفنه في مدرسته تجساه الجامع الازهر فحفروا له قبرا في الليوان الصفير الشرقي وبنوه ليلا ولما أصبح النهار عملوا له مشهدا وخرجوا بجنازته من بيته الذي بقوصون ومشى أمامه المشايخ والعلماء والأمراء وجميع الاحزاب والاوراد وأولاد المكاتب وأمام نعشه مجامر العنبر والعود حسق وصلوا به الى مدفنه وعملوا عنده عدة ختات وقراءات وصدقات نحو الاربعين يوما، فسبحان مالك المهالك الحي الذي لا يوت.

أما عن تاريخ المسجد فقد أعطانا على مبارك تاريخا وافيا ومفصلا عنه راينا ان نقله كاملا(۱): يقع هذا الجامع بجوار الازهر ليس بينهما فاصل الا الطريق وقليل من الحوانيت وهو جامع معلق إذ يصعد اليه بمجموعة كبيرة من الدرجات ويحتوى الجامع على ثلاثة أبواب كتب على وجه الباب الذى في حائط القبلة هذان البيتان:

أنشأت يا مولى الاكابر مسجدا ولواء نصرك في البرية يسعد ولك العناية بالسعادة أرخت حاز الفضائل والكمال محمد وعلى الباب الثاني وهو الذي تجاه الطريق الموصل الى المشهد الحسيني.

أمير اللواء الاكرمين محمد بمسجده حاز الفضائل والذهب عليه ضياء للقبول مؤرخ بسعد لقد دام العزيز أبو الذهب والثالث عنده الميضأة في طريق النافذ الى الكعكيين وفي داخل الباب الاول طرقة مستطيلة مفروشة بالحجر توصل الى مقصورة الجامع والى التكية والميضأة ولمقصورة الجامع ثلاثة ابواب على احدها هذان البيتان:

أمير اللواء أنشأت لله مسجدا عليه بهاء العز جل الذي وهب لك الفوز فيه بالثواب مؤرخ لقد حازالطاف القبول أبو الذهب وعلى الثاني

فريد الاتن مسجده تحلى بماسر النواظر والمسامع

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جده صفحة ١٠٥، ١٠٤

محمد للخير جامع النصر شيده فأرخ مكان وعلى الثالث كتابة لم يظهر منها الا بيت واحد

فيد لواء النصر لاح مؤرخا لمحمد خير يشمل المساجد

وبها ثمانية شبابيك من النحاس ومنبره مشغول بالصدف وخارج المقصورة من الجهة اليسرى في نهاية الرحبة مدفن الامير محمد بيك أبي الذهب عليه مقصورة من النحاس الاصفر وعلى القبر تركيبة من الرخام عليها نقوش فيها آيات قرآنية وعلى أحــد الشــاهدين هذه الابيات:

هذا مقام عزيز مصر أميرها عين الأكابر ذى العلا والسؤدد أعنى أبا الذهب الذي في عصره كانت له الأقطار في طوع اليد بدروس علم أو عهارة مسجد تهمى عليه في المساء وفي الغد دار الكرامة مسكن لحمد

تجرى على طول المدى صدقاته فسحائب الرحمات يصحبها الرضا والحور في المأوى قد أرخت وعلى الشاهد الآخر :

أمرنا من بقبرنا لاتعجبوا ياواقفين مثلنا تکو نو ا وغدا مثلكم کنا بالامس

وبجواره قبر ابنته عديلة هانم زوجة ابراهيم الالق بيك وبجوار ذلك خزانة الكتب ثم ان هذا الجامع كان أصل انشائه برسم مدرسة وهو الى الان يدرس فيه كثيرا ، في تاريخ (١) الجبرتي من حوادث سنة تسع وثمانين ومائة وألف ان الامير محمد بيك أبا الذهب شرع في آخر سنة سبع وثمانين ومائة وألف في بناء مدرسته التي تجاه الجامع الازهر وكان محلها رباعا متخربة فاشتراها من أربابها وهدمها وأمر ببنائها على هذه الصفة وهي على مثال جامع (٢) السنانية الكائن بشاطىء النيل ببولاق ·

فرتب لنقل الاتربة وحمل الجير والرماد والطين عدة كبيرة من قطارات البغال وكذلك الجهال لشيل الاحجار العظيمة كل حجر واحد على جمل وطحنوالها الجبس الحلواني المصيص ورموا أساسها أوائل شمهر الحجة ختام السمنة المذكورة ولما تم عقد قبتهما العمظيمة

<sup>(</sup>١) الجبرتي جد ١ صفحة ١٩٤

<sup>(</sup>٢) المقصود بجامع السنانية هو جامع سنان باشا

وما حولها المعقودة على اللواوين وبيضوها نقشوا داخلها بالالوان والاصباغ وعملوا لها شبابيك عظيمة كلها من النحاس الاصفر المصنوع.

وعمل بظاهرها فسحة مفروشة من الرخام المرمر وبوسطها حنفية وبدائرها مساكن للصوفية الاتراك وبداخلها عدة كراسى راحة وكذلك بدورها العلوى وبأسفل ذلك ميضأة عظيمة تمتلىء بالماء من نوفرة بوسطها تصب في صحن كبير من الرخام المصنوع نقلوه اليها من بعض الاماكن القديمة ويفيض منه فيملأ الميضأة وحول الميضأة عدة كراسى راحة.

وأنشأ لذلك ساقية فلها حفروها خرج ماؤها حلوا فعد ذلك أيضا من سعده مع ان جميع الابار والسواق التي بتلك الخطة ماؤها في غاية الملوحة وأنشأ أسفل ذلك صهريجا عظيا يلأ منه الماء ويمتلىء في كل سنة من ماء النيل وأنشأ حوضا عظيا لستى الدواب وعمل بأعلى الميضأة ثلاثة أماكن برسم جلوس المشايخ الثلاثة المفتين يجلسون بها حصة من النهار لافادة الناس بعد املاء الدروس.

ويبين لنا على مبارك في شيء من التفصيل أنواع الوظائف التي يقدوم أصحابها بالدرس والخطبة والإمامة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الجامع فيقول: (١) وقرر فيها الشيخ أحمد الدردير مفتى المالكية والشيخ عبد الرحمن العريشي مفتى الحنفية والشيخ حسن الكفراوي مفتى الشافعية ولما تم البناء فرشت جميعها بالحصر ومن فوقها البسط الرومي من داخل وخارج حتى فرجات الشبابيك ومساكن الطباق ولما أستقر جلوس المفتين المذكورين بالاماكن الثلاثة التي اعدت لهم أضرت بهم الرائحة الصاعدة اليهم من المراحيض التي من أسفل فأعلموا الأمير بذلك فأمر بإبطالها وبنوا خلافها بعيدا عنها.

وتقرر فى خطابتها السيخ أحمد الراشدى وترتب بهسا غالب المدرسين بالازهر مثل الشيخ على الصعيدى والشسيخ أحمد الدردير والشسيخ محمد الامير والشسيخ عبد الرحمن العريشي والشيخ حسن الكفراوى والشيخ أحمد يونس والشيخ أحمد السمنودى والشيخ على الشنويهي والشيخ عبد الله اللبان والشيخ محمد الحفناوى والشيخ محمد الطحلاوى والشيخ الجداوى والشيخ أبى الحسن القلعي والشيخ البيلي والشيخ محمد الحريرى والشيخ منصور المنصورى والشيخ أحمد جاد الله والشيخ محمد المصيلحي وقرر درسا لبحيي أفندى شسيخ الأتراك.

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جـ ٥ صفحة ١٠٧

وتقرر السيد عباس إماما راتبا وفي وظيفة الشيخ محمد الصبان وجعل بها خزانة كتب عظيمة وجعل خازندارها محمد افندى حافظ وينوب عنه الشيخ محمد الشافعي الجناجي.

ورتب للمدرسين الكبار في كل يوم مائة وخمسين نصفا فضة ورتب لمن دونهم خمسين نصفا ومن الطلبة من رتب له عشرة أنصاف في كل يوم ومنهم من له أكثر أو أقل وبقدر عدد الدراهم أرادب من البر في كل سنة ولما انتهى امرها في شهر شعبان سنة غان وغانين حضر الأمير المذكور واجتمع المشايخ والطلبة وأرباب الوظائف وصلوا بها الجمعة وبعد انقضاء الصلاة جلس الشيخ على الصيعيدى على الكرسي وأملي حديث «من بني لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة » فلما انقضي ذلك أحضرت الخلع والفراوى فألبس الشيخ عليا الصعيدى والشيخ الراشدى الخطيب والمفتين الثلاثة فراوى سمور وباقي المدرسين في اوى نافا بيضا .

وأنعم على الخدمة والمؤذنين وفرق عليهم الذهب والبقاشيش وتنافس الفقهاء والاشياخ والطلبة وتحاسدوا و تفاتنوا ووقف على ذلك أمانة قويسنا وغيرها.

ولم يصرف ذلك الاسنة واحدة فانه لما مات تأمر أتباعه وتقاسموا البلاد ومن جملتها أمانة قويسنا فبرد أمر المدرسة وعوضوا عن ذلك الوكالة التي أنشاها علىبيك ببولاق لمصرف أجر الحدمة وعليق الاثوار بعد ما أضعفوا المعاليم ونقصصوها ووزعوا عليهم ذلك الايراد القليل ولم يزل الحال يتناقص ويضعف حتى بطل التوقيت والاذان بل والصلاة في اكثر الاوقات وخلق فرشها وبسطها وعتقت وبليت وسرق بعضها وأغلق أحد أبوابها المواجه للطريق الموصل للمشهد الحسيني بل أغلقت جميعها شهورا مع كون الامراء أصحاب المال والعقد وأتباع الواقف ومماليكه.

أما عن الاوقاف والحبوس التى وقفها محمد ابو الذهب على الجامع والمبانى الملحقة به فقد حفظها لنا كتاب (١) وقفيته المؤرخ سنة ثمان وثمانين ومائة والف من شهر شوال فقد أوقف المسجد والتكية والصهريج والحوض بخط الازهر ووقف في اسفل المسجد ثلاثة وثلاثين حانوتا وتسع خزائن فوقها تسعة مقاعد وفي خان الزركشية سبعة عشر حاصلا وعشرة طباق وفي ربع ذلك الخان ثلاثة بيوت ويجوار باب الخان حانوتا وحانوتا بجوار وكالة

<sup>(</sup>١) حجة الوقفية

قايتباى كما أوقف عمارة ببولاق على شط البحر بظاهر وكالة الخرنوب تعرف بعمارة على بك أمير اللواء تشمل على قيسارية بداخلها من الصفين حوانيت وخزائن وبخارجها حوانيت وقهاو ووكالة فيها ثلاثة وعشرون حاصلا وفوقها ثمانية وعشرون مسكنا .

ووقف كثيرة صالحة للزرع فى نواح متعددة منها بولاية الغسربية ناحية قويسسنا وشرانيس وكفر الاقرع ودملو وكفر السعديين وعرب الرمل ومنية الحسوفيين وجزيرة منية الحوفيين وناحية بجيرم وناحية الرمال.

ومنها بولاية جرجا ناحية بلسفورة وبندار الكرمانية وجزيرة بندار وناحية الصلعا وجزيرة جوبلي والبقلي والرمال بناحية بندار الكرمانية.

أما عن رواتب مدرسى الجامع وباقى الموظفين به فقد ذكرها الجبرتى فقال: (١) ووظف وظائف بمرتبات جسيمة فجعل بالمدرسة سئة عشر مدرسا منهم ثلاثة من شيوخ الحنفية لأولهم فى اليوم مائة وخمسون نصفا وفى السنة مائة وخمسون اردبا ولمقرئه فى اليوم أربعة عشر نصفا وفى السنة عشرة أرادب ولعشرة من الطلبة يحضرون درسه فى اليوم سيعون نصفا وفى السنة مائة اردب.

ولثانى الشيوخ في اليوم سبعون نصفا وفي السنة ثلاثون اردبا ولمقرئه في اليوم عشرة أنصاف وفي السنة عشرة ارادب ولعشرين طالبا يحضرون درسه في اليوم مائة واربعون نصفا وفي السنة مائتا اردب.

ولثالثهم في اليوم خمسون نصفا وفي السنة ثلاثون اردبا ولمقرئه في اليوم اربعة عشر . نصفا وفي السنة عشرة ارادب ولسبعة من الطلبة يحضرون درسه في اليوم تسعة واربعون نصفا ومنهم ستة من شيوخ المالكية لأولهم مقرئان واثنان وعشرون طالبا ومرتباتهم كمرتبات أول الحنفية وطلبته .

ولثانيهم مقرئان أيضا وثمانية وعشرون طالبا ومرتبه كالاول ولطلبته في اليوم مائة وستة وعشرون نصفا وفي السنة مائة وثمانون اردبا.

ولثالثهم خمسون نصفا وثلاثون اردبا وله مقرىء وسبعة من الطلبة مرتبهم بحسب ما قبله وكذلك الرابع ولخامسهم عشرون نصفا وثلاثون اردبا ومقرئه كها قبله وله أربعة من الطلبة مرتبهم كها سبق والسادس كالخامس الا ان طلبته خمسة ومنهم سبعة من شهيوخ الشافعية لأولهم مقرىء وعشرة من الطلبة مرتباتهم كمرتبات أول المالكية مع طلبته ولكل

<sup>(</sup>١) الجبرق جد ١ صفحة ٤٢٩

من ثانيهم وثالثهم ورابعهم وخامسهم خمسون نصفا يوميا وخمسون اردبا شهريا ومقرىء كل وطلبته كها قبله.

وللسادس فى اليوم ثلاثون نصفا وفى السنة ثلاثون أردبا وله مقرىء وسبعة من الطلبة مرتبهم كما سبق وللسابع عشرون نصفا وثلاثون أردبا ولمقرئه وسبعة من طلبته مثل ما مر ويفتى ويدرس كل منهم فى مذهبه وفيما يشاء من تفسير وحديث وغيره.

ولشيخ التكية في اليوم خمسون نصفا وفي السنة خمسون اردبا ولكل واحد من ثلاثة وخمسين طالبا من الاتراك المقيمين بالتكية في اليوم عشرة أنصاف وفي السنة عشرة أرادب ولكل من قارىء فضائل رمضان وفضائل ليلة نصف شعبان وفضائل ليلة القدر وفضائل المولد النبوى وقصة المعراج في اليوم ثلاثة انصاف وفي السنة عشرة ارادب ولاثنين يقرآن بالقراءات السبع في اليوم عشرون نصفا وفي السنة عشرون اردبا ولخمسة عشر يقرءن في المسجد خمسة عشر جزءا في اليوم خمسة وسبعون نصفا وفي السنة مثلها أرادب ومثلهم خمسة عشر يقرءون الربعة كل يوم.

ولعشرة من الصالحين يقرؤون سورة الإخلاص في اليوم ألفى مرة لكل واحد خمسة عشر نصفا في اليوم وخمسة أرادب في السنة وللإمام خمسون نصفا وخمسون أردبا وللخطيب كذلك وللمرقى في اليوم نصف واحد وفي السنة خمسة أرادب ولقارىء سورة الكهف يوم الجمعة كل يوم خمسة أنصاف وفي السنة خمسة أرادب وللمبخر كل يوم ثمانية أنصاف وثلث نصف ولخمسة مؤذنين في اليوم خمسون نصفا وفي السنة خمسون أردبا وللميقاتي خمسة عشر نصفا وثلاثون أردبا ولخازن الكتب ستون نصفا وستون أردبا ولثلاثة بوابين في اليوم أربعة وعشرون نصفا ولثلاثة كناسين في اليوم ثلاثون نصفا ولاثنين يخدمان المطهرة في اليوم أربعة عشر نصفا وفي السنة عشرة أرادب.

ولأربعة وقادين في اليوم اربعون نصفا وفي السنة أربعون اردبا ولبواب الميضأة في اليوم عشرة انصاف ولثلاثة من ملائيه في اليوم خمسة عشر نصفا ومثلها في السنة اردبا ولخادم المزيرة بالتكية في اليوم عشرة انصاف ولاثنين سقاءين في اليوم عشرون نصفا ولخادم حوض الدواب في اليوم عشرة انصاف ولثلاثة سواقين بالساقية في اليوم اثنا عشر نصفا وفي السنة عشرة أرادب ولنجار الساقية في اليوم نصف نصف وفي السنة أربعة أرادب.

ويصرف في مهمات المسجد والتكية والساقية والصهريج كل سنة مائة ألف وأربعة وستون الفا وخمسائة نصف وبرسم عليق أثوار الساقية الاربعة في السنة ثلاثون اردبا من

الغول ولشراء اثنين وأربعين قنطارا من الزيت الطيب للاستصباح في المسجد والتكية والمنارة والمطهرة في السنة اثنان وأربعون ألف نصف فضة وفي ثمن شمع سكندراني لمحراب المسجد في رمضان أربعة الاف نصف وفي ثمن حصر في السنة أحد عشر ألف نصف وفي ثمن زجاج وسلاسل وحبال وتوابيت سنة آلاف نصف وفي ثمن مكانس وزحاحيف ومزاريق ألف وخمسمائة نصف وفي ثمن ماء عذب للصهريج في السنة ثلاثون ألف نصف.

وفى أجرة نزح الصهريج وبخوره وثمن سلاب ولاء وقلل فى السنة ثمانمائة نصف وفى ثمن قرب شعارى ودلاء للرش ونحوه فى السنة ألف وخمسمائة نصف وفى ثمن طوانس وقواديس وحلفاء وكلالات ودهن للساقية ألفان وثمانمائة نصف.

وفى أجرة جرش الفول علين الأثوار ستمائة نصف وفى ثمن تبن تسعة آلاف وستمائة نصف ولى ثمن تبن تسعة آلاف وستمائة نصف ولى نصف ولمبيع الأثوار سبعة آلاف ومائتا نصف وفى أجرة كسح المسجد خمسة آلاف نصف وفى ثمن عجول أجرة مراكب لنقل غلال الوقف ومصاريفها ببولاق أربعة وثلاثون ألف نصف وفى ثمن عجول جاموس تذبح فى عيد الأضحى وتفرق على الفقراء والمساكين سبعة آلاف وخمسمائة نصف.

ولناظر الوقف في السنة مائة وخمسة وعشرون ألف نصف فضة وخمسمائة أرادب قمحا وللمباشر سبعة آلاف وماثتا نصف في السنة وخمسون أردبا وللجابى ثلاثة آلاف نصف وعشرة أرادب ولشاد الوقف كذلك وما فضل من الربع بعد ذلك فهو للواقف وأولاده ومن بعده لعتقائه وأولادهم فإذا انقرضوا كان الثلثان لعميان الأزهر والثلث لناظر الوقف فإن تعذر ذلك فللفقراء والمساكين.

وقد أذن للموظفين بسفر الحج إلى بيت الله الحرام وبغياب ثلاثين يوما لزيارة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه وصلة الرحم وقد جعل فى خزانة كتبه نحو ستائة وخمسين كتابا منها جملة وافرة من كتب التفسير ككتاب الفخر الرازى والكشاف والدر المنثور والبحر والبيضاوى والجلالين وحواشيه وأبى السعود وغير ذلك وجملة من كتب الحديث كالسنن الستة وشروحها والشفاء والجمع بين الصحيحين والمواهب اللدنية وغير ذلك وجملة من كتب القراءات وجملة من كتب التصوف وفقه المذاهب الأربعة وكتب النحو والمعانى والبيان والصرف واللغةوالمنطق والتوحيد والفرائض والتواريخ وغير ذلك وشرط فى وقفيته انه اذا وضاع شيء من كتب الوقف يلزم خازن الكتب تعويضه.

وأما إموال الديوان التي على الاطيان فتصرف من الفائض.

## الوصف المعمارى

لقد انشئ هذا الجامع ليكون مدرسة تساعد الأزهر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الوافدين عليه من جميع انحاء العالم الاسلامي، خاصة بعد سقوط بغداد في يد المغول ٢٥٦ه ثم سقوط الاندلس في ٨٩٧ه، وأفول نجم جامعة الزيتونة والقسرويين في المغرب على يد المستعمرين من الاسبان والفرنسيين.

وكان الشروع في انشائه ( ١٩٨٧ه / ١٩٧٣م ) والفراغ منه ( ١٩٨٨ه / ١٩٧٤م ) ، وقد الحق به مكتبة ، وصفها الجبرتي (١) فقال : وألحق بالجامع مكتبة تضم نحو ( ٦٥٠) كتابا في شتى العلوم والفنون . وقد بلغ من اهتمامه بها أن زودها بمؤلفات قيمة اشتراها من السيد مرتضى الزبيدى ، فقد حسرص على شراء قاموسه بمبلغ مائة ألف درهم فضة . كما كانت تحوى المكتبة الكثير من كتب علم التاريخ وغيرها من الكتب النادرة بلغ عددها في القرن الثالث عشر ( ١٢٩٢ ) مجلدا .

كما النحق بالجامع تكية لمتصوفي الأتراك، ، وسبيلا وحوضا لشرب الدواب، التي تقع في الجهة الجنوبية من المسجد .

والمسجد معلق اذ يوجد أسفله من الجهة الشرقية والشمالية مجموعة من الحوانيت. وكان يصعد اليه من بابه الشمالى بسلم مزدوج من الرخام الملون، وأمام بابه الشرقى سلم مستدير. وكلا البابين يؤديان الى دهليز مكشوف يحيط بالمسجد من جميع الجهات عدا جهة القبلة. وهذا الدهليز هو الجزء الوحيد الذي يحيط بمكان الصلاة، اذ ليس له حرم (أي صحن).

ويتكون المسجد من مستطيل يبلغ طوله من الشمال الى الجنوب ( ٣٣ ) مترا ، وعرضه من الشرق الى الغرب ( ٢٤ ) مترا ويبلغ عرض الدهليز الذى يحيط بالمسجد من جهاته ( ٣ ) أمتار ، ثم يتأتى بعد ذلك رواق يحيط بمكان الصلاة من جهاته الثلاث يبلغ عرضه ( ٦ ) أمتار .

وقد قسمت الأروقة التي تحيط بمكان الصلاة الى مربعات صغيرة يبلغ عددها في الضلع الصغير أربعة وخمسة في الضلع الطويل. وتقوم فوق هذه المربعات قباب ضحلة

تعتمد على مثلثات كروية في اركان المربع. وقد كانت القباب مزخرفة من الداخل برسوم زيتية قوامها رسوم نباتية زال معظمها للأسف الآن. ويوجد بكل رواق من هذه الأروقة مدخل اليها يوجد في القبة الثانية في الضلعين الشمالي والجنوبي، وفي القبة الوسطى في الضلع الغربي. ومداخل هذه الأروقة يقابلها مداخل الى مكان الصلاة.

ويتوسط المسجد مكان الصلاة ، وهو عبارة عن مربع يبلغ طول ضلعه ( ١٥ ) مترا . وتقوم فوق المربع قبة كبيرة ترتكز على منطقة انتقال مكونة من انصاف قباب صغيرة محمولة على عقود ومقرنصات متكئة على اكتاف وأعمدة من الرخام . وقد حولت زوايا منطقة الانتقال المربع الى شكل ثمانى قامت عليه رقبة القبة الضخمة

وزخرفت زوايا المربع بالكثير من الزخارف فقد توسط عقد المقرنصات وانصاف القباب لفظ الجلالة بالحجر الأصفر بين حجر رمادى. ويعلو زوايا المربع افريز خشبى يحتوى كتابات قرآنية مذهبة على أرضية زرقاء داكنة من سورة الفتح وكذا اسم المنشىء جاء فيها «حررت برسم أمير اللواء السلطاني محمد بك أبو الذهب» ويعلو الافريز دوائر مفرغة برسوم نباتية وهندسية جميله التكوين تتخلل نافذتين معقودتين يعلوها مقسرنص كبير. ويأتى فوق ذلك نوافذ قنديلية. وقد كانت القبة من الداخل حافلة بالنقوش الملونة والمذهبة وبكثير من الكتابات القرآنية.

ويتوسط أضلاع مربع القبة ابواب مقابلة لابواب الأروقة الثلاثة التى تحيط بمكان الصلاة . وقد كسى ما حول أبواب القبة بالرخام الأسود والابيض كما غطيت بمقرنصات مذهبة نقشت تواشيحها وطعمت بالعاج . وقد كتب على الباب الشمالي منها ما نصه : - أمير اللوا أنشأت لله مسجدا عليه بهاء العز جل الذي وهب لك الفوز فيه بالثواب مؤرخ لقد حاز ألطاف القبول أبو الذهب وكتب على الباب الغربي

فريد الآن مسجده تحليّ بما سر النواظر والمسامع لواء النصر شيده فأرخ مكان محمد للخير جامع

ويزين رقبة القبة من الخارج صفان من الفتحات، الصف الأسفل يتكون من فتحتين معقودتين في كل ضلع من أضلاع المثمن يكتنفها دعائم تغطيها طاقية مدببة. أما الصف العلوى فيتكون من ست عشرة نافذه قنديلية يتخللها ست عشرة دعامة، ثم تقوم بعد ذلك قبة مدببة.

أما داخل القبه فيتصدر جهة القبلة محراب مجوف زخرف تجويفه وكذا طاقيته وتواشيحه بالفسيفساء الرخامية وكذا الصدف يشبه الى حد كبير محاريب العصر المملوكى وخاصة قبة قلاوون. وقد كتب على توشيحتيه النص التالى: ما شاء الله لاقوة الا بالله العظيم.

ويوجد بجوار المحراب منبر خشبى، صنعت ريشتيه بطريقة الحشوات المجمعة على شكل الأطباق النجمية . وقد زخرفت الأطباق النجميه بالعاج والصدف ( والزرنشان ) . أما الافريز ( الدربزين ) الذي يعلو ريشتى المنبر ، فقد صنع بطريقة الخرط البديعة التكوين .

وقى الضلع الغربى لمكان الصلاة المقابل للقبلة ، وفوق باب القبة الذى يتوسط ذلك الضلع دكة المبلغ ، وهى من الخشب المصنوع بطريقة الخرط . ويتوصل الى دكة المبلغ من سلم مسحور في الجدار الغربي بابه في النافذة الشمالية من الضلع الغربي ، كما يوصل هذا السلم الى سطح القبة .

ويضىء مكان الصلاة نافذتان في كل ضلع من أضلاع المربع، اذ يكتنف كل باب من ابواب المربع الثلاثة وكذا المحراب اثنان منها. وهي مستطيلة الشكل ملئت بمصبعات حديدية. وكانت الأرضيات مفروشة بالرخام الملون في تكوينات هندسية جميلة، زال معظمها الآن ولم يبق منها الا اجزاء يسيره في الطرقات أمام الابواب وكذا في جلسة النوافذ وبهذا نرى ان مسجد (محمد ابو الذهب) يكاد يكون نسخة مطابقا لمسجد سنان باشا الذي سبقه بقرنين من الزمان تقريبا.

وكان يشغل الركن الشمالى الشرقى من المسجد، وبالتحديد تحت القبه الأولى فى الضلع الشمالى منه مكتبة المسجد التى كانت تزخر بالكتب النادرة كما اسلفنا القول. وكانت وما تزال محاطة بسياج كبير من النحاس المفرغ بأشكال زخرفية بديعة التكوين. وهى تحتوى فى داخلها على أرفف خشبية لوضع الكتب، المزخرفه بنقوش مذهبة ومتعددة الألوان.

فلما توفى محمد أبو الذهب ولم يكن له بالمسجد مقبرة فقد اقتطع من المكتبة جزء وأعد لدفنه. وقد أحيط الجزء المخصص للدفن بمقصورة يحيطها سياج من النحاس المخرم بأشكال جميله تغاير سباج المكتبة كما كسيت جدران المقبرة ببلاطات من القاشاني المغربي وكذا التركي وهي مجموعة نادرة. وقد كتب على الافريز الخشبي الذي يعلو مكان

الدفن وكذا على العقد الذي يعلو، آية الكرسي. كما كتب على قبره ما يلى:

هذا مقام عزيز مصر أميرها عين الأكابر ذى العلا والسؤدد أغنى أبا الذهب الذى في عصره كانت له الاقطار في طوع اليد تجرى على طول المدى صدقاته بدروس علم أو عمارة مسجد فسحائب الرحمات يصحبها الرضا تهمى عليه في المساء وفي الغد والحور في المأوى له قد أرخت دار الكرامة مسكن لمحمد والحور في المقبرة الى جانب محمد ابو الذهب اخته زليخه (١) زوجة ابراهيم بك الكبير وقد كتب على قبرها (٢) ما يلى: «هذا قبر الست المصنونة ستى زليخة زوجة أمير اللواء ابراهيم بك شيخ البلد حالا توفيت الى رحمة الله يوم ٢٨ محرم ٢٢٦٦ه»

ويؤدى الباب الشرقى للمسجد الى طرقة تمتد بطوله وتنتهى بالمئذنة التى تعتبر فريدة فى نوعها بالنسبة للعمائر العثمانية، وان كان قد سبقتها من حيث الطراز المعمارى مئذنة مدرسة الغورى. وهى تتكون من ثلاثة طوابق مربعة الشكل يفصل بينها شرفتان تقوم كل منهما على ثلاث حطات من المقرنصات والدلايات فى تكوينات بديعة. ويعلو الطابق الثالث خمسة رؤوس على شكل ( زلم )، تعتقد العامة أنها مليئة بالذهب ويحرسها أفعى كبير.

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ج ٥ ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) شاهد القبر محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.



# جامع السادات الوفائية

بسفح جبل المقطم (۱۱۹۱هـ/۱۷۷۷م)

كان الشيخ محمد النجم جد الاسرة الوفائية مغربى الاصل ولد بمدينة صفاقص بلد بتونس تقع الى الشرق من المهدية بها بساتين كثيرة وماؤها من الأبار، ونزح الى ثغر الاسكندرية في شبابه وكان كما يقول عنه السخاوى (١) من اصحاب الاحوال الباهرة والكرامات الظاهرة اجتمع بالقطب سيدى ابراهيم الدسوقى واخذ كل منهما عن صاحبه وقد طابت للشيخ محمد نجم الاقامة بالاسكندرية ورزق فيها بابنه سيدى محمد الاوسط والد السيد محمد وفا وكان محمد الاوسط ، كما جاء في جمهرة الاولياء (١) ، مشهورا بالولاية عرف بعلمه ، وفضله ، توفى شابا عن ولده محمد وفا ودفن بزاويته المعروفة بالزاوية النجمية نسبة لولده المدفون بها أيضا بالاسكندرية .

ولد محمد وفا بمدينة الاسكندرية سنة سبعمائة واثنتين هجرية ، ونشأ منذ نعومة اظفاره ورعا تقيا محبا للعلم ، سلك طريق الاستاذ ابى الحسن الشاذلى وذلك على يد الامام داود ابن ماخلا . ويقول الشعراني، ان الشيخ محمد وفا كانت له مؤلفات كثيرة ألفها فى صباه وهو ابن سبع سنين أو عشر ، فضلا عن كونه كهلا وله رموز فى منظوماته ومنثوراته مطلسمة الى وقتنا هذا (اى وقت الشعراني فى القرن العاشر الهجرى) لم يفك احد فيما نعلم معناها » . ومن القصص التي يرويها الشعراني لاظهاره كرامات الشيخ محمد وفا «انه لما دنت وفاته خلع منطقته (شارة مشايخ اصحاب الطرق الصوفية ) (على الابزاري ) صاحب الموشحات ، وقال له : هي وديعة عندك حتى تخلعها على ولدى (على ) ويضيف

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي جـ ٨ ص ١٢٥

<sup>(</sup>٢) جمهرة الاولياء واعلام اهل التصوف للسيد محمد ابو الفيض المتوفى جـ ٢ ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى للشعراني جـ ٢ ص ٢١

الشعرانى فيقول: وقد الف ( الابزارى ) وقت ان كانت عنده منطقة الشيخ محمد وفا احسن الموشحات واظرفها، الى ان كُبُر سيدى ( على ولد محمد وفا ، فخلع عليه منطقه والده ، ولكن ( الابزارى ) اصبح لا يعرف يعمل موشحا واحدا ».

أما عن السبب الذي من أجله عرف باسم وفا ، فتجمع المراجـــع التاريخية وكتب التراجم على سرد القصمة التاليه: « انه سمى وفا لان بحر النيل توقف فلم يزد الى أوان الوفا فعزم اهل مصر على الرحيل ( اى الرحيل من الاحتفال بوفاء النيل ) ، فجاء سـيدى محمد الى البحـر ( النيل ) وقال: اطلع باذن الله تعـالى فطلع ذلك اليوم سـبعة عشر ذراعا وأونى فسموه وفا . أما عن نعت اولاده واحفاده بالسادات، فيقول على مبارك » ان لهـؤلاء السادات فضلا تليدا وعزا قديما وجديدا فهم غنيون عن التعريف فاثقون على كل شريف، ينتهى نسبهم الى الادارسة الاشراف سكان المغرب الاقصى اولاد سيدنا الحسن بن الامام على رضى الله عنهم، وأن أكبرهم شهرة وجلالا وأوفرهم حبرمة وأحبوالا سبيدى محمد وفا . ويقول الشعراني ، كان سيدنا محمد وفا من اكابر العارفين ، واخبر ولده سـيدي على انه هو خاتم الاولياء وصاحب الرتبة العلية . ويضيف الشعراني « انه لما سئل ولده على أن يشرخ تائية والده لا أعرف مراده لانه لسان أعجمي . ومن كلام الشيخ محمد وفا كما جاء في كتابه ( فصول الحقسائق ): أعوذ بالله من شـــياطين الخلق والكون وأبالســـة العـــلم والجهل، وأغيار المعرفة والنكرة، اللهم اني اعوذ بك وبسمبق قومك من سر حمدودك وبظلمة ذاتك من نور صفاتك وبقـوة أسـلوبك من ضـعف ايجـــادك وبظلمة عدمك من نور تأثيراتك ». ومن أهم مؤلفاته العبديدة التي حصرها كتاب مناهل الصبفا ، كتاب العبروس وكتاب الشعائر، وديوان شعر عظيم.

وقد توجه محمد وفا الى اخميم فتزوج بها ، وأنشأ زاوية كبيرة ووفدت عليه الناس افواجا . ثم سار الى مصر واقام بالروضة عاكفا على العبادة مشتغلا بذكر الله تعالى وطار صيته فى الأفاق ، وتوفى رضى الله عنه بالقاهرة سنة ٧٦٥ه ودفن بالقرافة بين ضريح الشيخ أبى السعود بن ابى العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى رضى الله عنهم باشارة منه . اذ قال قبل وفاته : ادفنونى بين سعد وعطا . ولما توفى الشيخ محمد وفا رضى الله عنه ترك ولديه السادة على وفا وشهاب الدين احمد وفا وكان على اذ ذاك صغيرا فنشأ مع اخيه فى كفالة وصيهما الشيخ محمد الزيلعى ، ولما بلغ السيد على من العمر سبعة عشر عاما ، جلس مكان أبيه فى زاويته ولبس منطقته فشاع ذكره فى البلاد وكثر اتباعه ومريدوه .

ولد الشيخ على بن محمد وفا بالقاهرة سنة ٧٥٩ه، كما جاء في جمهرة الأولياء أما الشعراني (١) فيقول: «ان سيدى على كان يقول: مولدى سيحر ليلة الاحد سنة احدى وستين وسبعمائة كما رأيته بخطه » ويضيف الشعراني، انه كان في غاية الظرف والجمال لم ير في مصر اجمل منه وجها ولا ثيابا وله نظم شائع وموشحات رقيقة فيها أسرار أهل الطريق، وأعطى لسان الفرق والتفصيل زيادة على الجميع، وقليل من الاولياء من أعطى ذلك. وكان الشيخ على كثير الاقامة بمنزله بالروضة، وله أحزاب وأوراد وتوجيهات وتصانيف كثيرة وديوان شعر. وكان رضى الله عنه كثير التحجب هو واخوه شهاب الدين احمد لا يخرجان الا عند عمل الميعاد (أى الاجتماع بالمريدين). وكان شهاب الدين احمد بن وفا عارفا جليلا وسيدا نبيلا، وكان الشيخ على وفا يقول عنه، هذا خزانة العلم وانا انفق منها، وتوفى سنة ١٨٥٤.

وتوفى الشيخ على وفا (سنة ٨٠٧ه او سنة ٨٠٠ه) وله من الذكور أبو العباس احمد وابو الطيب وأبو الطاهر وأبو القاسم. وقد كانت جنازته تضم خلقا كثيرا لم تر القاهرة مثلها فقد كانت جماعته وأصحابه يمشون امامها ويذكرون الله بطريقة تهـز المساعر وتلين لها القلوب.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى جـ ٢ ص ٢٢

## الوصف المعماري

يوجد مسجد السادات الوفائية بسفح جبل المقطم بالقرب من ضريح ابن عطاء الله السكندرى وضريح أبى السعود أبى العشائر. وقد أقيم المسجد مكان زاوية تعرف باسم زاوية السادات أهل الوفاء تنفيذا للفرمان الذى اصدره السلطان عبد الحميد سنة ١٩٩٦ه. فقد جاء في كتاب وقفية هذا الجامع الذى نشره على مبارك<sup>(۱)</sup>، «انه لما ورد فرمان السلطان الى الوزير عزت محمد باشا محافظ مصر المحمية بأن يخرج المال اللازم من المخزينة العامرة برسم عمارة الزاوية الشريفة كعبة الأسرار القدسية بسفح الجبل المقطم المعروف بغراس اهل الجنة المعروفة بزاوية السادات أهل الوفاء المشمولة بنظر سميد السادات الشيخ محمد أبى الأنوار بن وفا ». وقابل الوزير الامر بالسمع والطاعة وفوض أمر العمارة والصرف عليها للناظر، الذى قام بازالة الزاوية وما تبعلها من الغرف والخلاوى والمساكن والمنافع وغير ذلك من المباني القديمة » ويضيف على مبارك في وصف البني الجديد فيقول: وانشأ محل الزاوية بناء جديدا يشتمل على واجهة بحرية مبنية بالحجر الفص النحيت الاحمر بها باب مقنطر (يعلوه عقد) على جانبيه جلستان ويعلوه لوح من الرخام الأبيض نقش عليه اربعة أبيات من الشعر. وتجاه هذا الباب من الخارج يوجد سلم ذو ثلاث درجات ومصطبة برسم الركوب.

ويدخل من الباب الخارجى الى فسحة كبيرة مستطيلة مفروشة بالحجر النحيت مبنى جهاتها الأربع بالحجر النحيت. وعلى محور الباب الخارجى يوجد مدخل المسلجد فى الجهة الغربية منه، يعلوه عقد من الرخام الأبيض وفوقه لوحة من الرخام نقش فيه بالحفر البارز كتابة.. عربية مذهبة نصها:

« بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنّا الحرن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » وقد سجل تاريخ البناء بحروف الكلم في البيتين التاليين :

باب شريف قد رقى ببنى الوفا الحب فيه أفضل الأقطاب :

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جـ ٥ ص ١٣٨

قالت لنا انوار سر جنابه لاشك هذا أكمل الأبواب وبجانبى الباب دائرتان من الرخام الأبيض يمنة ويسرة ، مكتوب على اليمنى بيتان بحروف بارزة مذهبة هما :

لسلطاننا عبد الحميد مكارم أقام بها للدين ركنا مشيدا له النصر من آل الوفاء مؤرخ تدوم وتبقى بالصلاح مؤيدا وعلى الدائرة اليسرى كتب:

عبد الحميد تجاه النصر معتصم عن الملوك بأوصاف الثنا فاقا حزت الفلاح أبا الأنوار دم فرحا أعطاك ربك أنورا وإشراقا وبجوار باب المسجد توجد نافذة تطل على الإيوان البحرى للمسجد، يعلو عقدها دائرة من الرخام مكتوب عليها بالخط البارز المذهب:

حبا الله سلطان البرية نصره وأيده المولى الحميد بمجده وجازاه عن آل الوفا أحسن الجزا وأولى أبا الانوار سائر قصده وعلى امتداد الحائط الغربى للمسجد حيث يوجد المدخل الرئيسى وكذا النافذة يوجد باب يؤدى الى طاحونة ومسكن فوقها، يعلو عقده لوح من الرخام كتب عليه: قد كمل بناء هذا الحرم الوفائى السعيد بعناية الله الملك الحميد في غاية عام احدى وتسعين ومائة الله من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وسلم.

ويتكون باب المسجد الرئيسي من مصراعين من الخشب الجوز مصفحين بصفائح من النحاس الأصفر بكل منهما حلقة من النحاس ويعلو الباب من الداخل لوح مكتوب عليه هذا البيت:

الأولياء وان جلت مراتبهم في رتبة العبد والسادات سادات وتبلغ مساحة المسجد من الداخل ٢٩ مترا طولا في ٢٧ مترا عرضا ويتوسطه صحن منخفض عن الأروقة الجانبية تبلغ مساحته ٩,٥ متر عرضا في ١٤ مترا طولا ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع الأروقة ، ويتكون ايوان القبلة من رواقين وصفين من البوائك تحتوى كل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتكز على عمد رخامية مختلفة التيجان . أما الجهات الثلاث الأخرى فتحتوى على رواق واحد يحتوى على صف من الأعمدة يبلغ عددها في الجهتين الشمالية والجنوبية خمسة يعلوها أربعة عقود مدببة ، أما الإيوان الغربى

المقابل لإيوان القبلة فيحتوى على أربعه عمد يعلوها خمسة عقود، كما يوجد بهذا الإيوان وأمام مدخل المسجد مباشرة فتحة مثمنة في السقف (شخشيخة) وأخرى في الرواق الذي يليد. وأمام باب المسجد توجد طرقة منخفضة يبلغ عرضها أربعة امتار وطولها عشرة امتار.

ويشتمل المسجد على محراب من الفسيفساء الرخامية الجميلة الصنع والزخرفة ويتقدمه عمودان صغيران من المرمر الأبيض يعلوهما تاجان من الخشب الجوز المنقوش بالذهب وبجوار المحراب منبر من خشب الجوز زخرف جانباه (ريشتاه) وكذا بابه بطريقة (الزرتشان) وبعلوه قبة من الخشب عليها هلال من النحاس المذهب وأرضية المسجد مفروشة بالبلاط، اما أرضية صحنه فمكسوة بالرخام الملون، أما سقف المسجد فمن الخشب وبه إزار من الخشب المدهون باللون الترجوازي وعليه كتابة باللون الذهبي قصيدة في مدح بني الوفا.

ويحائط القبلة وزرات كبيرة من الرخام يفصل بينها ستة عشر عمودا من المرمر يعلوها عقود مدببة ويوجد بالحائط الغربي اثنا عشر شباكا مملوءة بالجص المخرم والزجاج الملون (قمريات) وبالسقف أربع فتحات (نمارق) وقبة من الخشب يعملوها هلال من النحاس المموه بالذهب.

وبالمسجد ثلاث خلاو، احداهما خاصة بالخطيب وتوجد بجوار المنبر، كتب على عتب بابها «افتح يا فتاح، وهو تاريخ البناء بحروف الكلم». والثانية لوقاد المصابيح بالمسجد وما يتعلق بالوقادة من الأحمال والقناديل وغير ذلك وقد كتب على عتبها بالحروف المذهبة «الله نور السموات والأرض» والثالثة لشيخ السجادة مكتوب على عتبها بالحروف المذهبة «اللهم هب لنا الخلوة معك والعزلة عما سواك». ويجاور الخلوة باب يوصل للمساكن، ودواليب من الخشب الجوز المدهون بنقوش زيتية بالأسلوب التركى الجميل.

وفي منتصف صحن المسجد تقريبا توجد مقصورة العارف بالله محمد وفا وولده القطب الغوث الشيخ ابي الحسن على وفا ، وهي مصنوعة من الخشب ويحيط بها من جهاتها الأربع من أعلى ازار بارز من الخشب المدهون والمموه بالذهب . وترتكز المقصورة على قاعدة مبنية من الرخام المرمر الأبيض . وتحتوى المقصورة على باب من خشب الجوز المصفح بالنحاس المذهب . ويعلو المقصورة قبة مدهونة بنقوش زيتية وذهبية بالأسلوب

التركى الجميل، وهي ترتكز على ستة أعمدة من الرخام وست أكتاف متصلة بسقف المسجد. وقد كتب على دائرة المقصورة أبيات من الشعر مدهون بالذهب أولها:

هذه روضة وهذا مقام مزهر نوره قطب امام هذه جنة بروض رضاها خير آل نزيلهم لايضام بالرضا في ضريح جدك أرخ حي قطب الأقطاب هذا المقام سنة ١١٩١ه وكتب على باب المقصورة بيتان هما:

ان باب الله طه جدكم ولكم قدر على عن على كل من يرجو الوفا من بابكم وانى من غيركم لم يرحل وكتب على (رفرف) القبة من جهاتها الاربع آيات من القرآن الكريم بالخط المذهب وبجوار المقصورة حوض كبير من الرخام المرمر موضوع به رمل احمر يفرش منه أرضية المقصورة على العادة المتبعة.

وبجوار باب المقصورة يوجد لوح من الرخام ذو أربعة وجنوه مكتوب بالذهب على الوجه الأول النص التالى:

الاول: لا اله الا الله الواحد الحي الدائم العلى الحكيم

الثاني: محمد رسول الله الفاتح الخاتم اصل الوقا المشفع العظيم

الثالث: نسب حضرة روح أرواح اللطائف المحمدية وسر من أسرار كنز المواهب الرحمانية الاستاذ أبى الجسس على وفا بن محمد بن محمد بن محمد النجم بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الله ابن عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن حسين بن ابى بكر بن على بن محمد ابن احمد بن الحمد بن احمد بن احمد بن احمد بن الحسن المثنى ابن احمد بن الحسن المثنى ابن الحسن سبط على بن ابى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه.

وبالمسجد مجموعة كبيرة من أضرحة عائلة السادة الوفائية من الأقطاب والعلماء والمتصوفين. وللمسجد مثذنة قصيرة لا تتناسب مع كبر مساحة المسجد، وهي تتكون من دورتين. وبجوار المسجد وداخل السور الخارجي توجد مجموعة من المباني تحتوى على قصور ومساكن تحتوى على مشربيات من خشب الخرط (رواشن) ومخازن لأمتعة الوقف وقاعة تقام فيها أسمطة الموالد ومطابخ وبيت عجين وفرن وطاحونة ووكالة لإيواء الزوار، وصهريج كبير للمياه.

# مسجدالعسقلاني

بملوعب (۱۱۹۳ه/۱۷۷۹م)



تقع ملوى على الجانب الغربي من النيل ويقول المقريزى: إن أرضها معروفة بزراعة قصب السكر وخاصة في عصر الناصر محمد بن قلاوون وقد سبني أن ذكرنا تاريخها كاملا

## الوصف المعماري

#### مسجد العسقلانى:

أنشأ هذا المسجد أمير اللواء ابراهيم قائمقام مصر في محرم سنة ١٩٧٩م ٢٤ من يناير سنة ١٩٧٩م. وكان الساعى في ذلك كما هو مدون على المدخل الشرقى للمسجد، هو الأمير سليمان كاشف ببنادرملوى، ودفن بقبته الشيخ العسقلانى. وللمسجد مداخل ثلاثة يوصل الغربى منها الى المسجد مباشرة، والشرقى يؤدى الى فضاء مسقوف يرتكز على عمود واحد، ومنه الى باب آخر يؤدى الى داخل المسجد. وعلى يمين هذا الفضاء نجد القبة. أما المدخل البحرى، فتقع شرقيه المئذنة التى تعتبر نموذجا جميلا لماذن الصعيد. أما داخل المسجد فيتكون من ثلاث بوائك، البائكة الثانية والثالثة تتكون كل منهما من أربعة أعمدة تحمل خمسة عقود مدببة تنتهى من أعلى بخط مستقيم. وبالواجهة الشرقية يوجد شباكان من خشب الخرط على جانبى المدخل، والقبة تحتوى على ضريح الشيخ

العسقلانى، وقد استعيض عن المقرنصات التي تحمل القبة والتي تحول المربع الى دائرة أو شكل مثمن، بأخشاب تحمل القبة، وتحتوى القبة كذلك على مقصورة. وبالمسجد محراب حديث يعلوه زخارف جصية بديعة. وقد عثر في هذا المسجد على اسم المعمار منقوشا في لوحة أعلى مدخل القبة وهناك كتابات أخرى هي:

- ١) بســـم الله الرحمن الرحيم. علمت به ما دمت حيا أما ترى ولما له نور علينا له
   فضلا .
- ۲) نباسما سمو السما قد علا محضره سلطان كراماته بنا. وفي خمسة مع واحد من محرم وضعنا اساسا والسور حلا به.
- ٣) هو العسقلانى الغيث لمن أتى على باب يرجسو النوال ملاذه. وهذا البنا قد ارضوه ولى علا مقاما له المكروب يأتى بلا مهلا ومن حساب العمل فى «ولى علا مقاما له المكروب اتى بلا مهلا» يكون تاريخ التأسيس ١١٩٣ ـ ١٧٧٩م أما اللوحة التى بداخل القبة فنصها كما يلى: «بسم الله الرحمن الرحيم" ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».
  - ٤) والمعمار في هذا البناء المبارك (ابوا) زيد السراج غفر له.

اما الكتابة التي على المدخل الشرقى للمسجد: «أنشأ هذا المكان امير اللواء ابراهيم قائمقام مصر حالا في سنة ١١٩٣ه والساعى في ذلك الأمير سليمان كاشف ببنادر ملوى حالا».



# مسجدمدينةقفط

(العتسرين ١٢)

يعتبر مسجد قفط من أهم مساجد محافظة قنا التي أعيد بناؤها في القرن التاسع عشر، ليس لقيمته المعسمارية فحسب، بل ولتاريخه الطويل الذي يرجع الى العصر الأيوبي. فقد انشىء من أجل جماعة من كبار العلماء والحكام الذين تولوا أمور الدولة الأيوبية في مصر والشام.

لذلك فقد وجدت لزاما على أن أذكر شيئا عن جغرافية وتاريخ مدينة قفط أولا ثم الذلك فقد وجدت لزاما على أن أذكر شيئا عن جغرافية وتاريخ مدينة قفط أولا ثم أعرج بعد ذلك على تراجم هؤلاء العلماء الذين أنشأت لهم الدولة الأيوبية مسجد ُقفط .

يذكر جوتييه في قاموسه مدينة قفط فيقول: انها مدينة قديمة جدا، ويقول ان اسمها المسرى القديم (Oelsti) واللاتيني (Coptos) والقبطى (Keptou). وذكر اسمها أمپلينوا في جغرافيته فقط (Keft)، ويضيف ماسبرو وڤييت في كتاب مدن مصر، على الأسماء المتقدمة، فيقولا: ان قفط عرفت في أوائل القرن السابع الميلادي باسم جستنيانو بوليس (Justiniano Polis) نسبة الى الامبراطور جستنيان

وقد كانت قفط من أقدم المدن المصرية ، وكانت مركزا تجاريا في الدرجة الأولى من الأهمية ، ورأس طريق القوافل التي تخترق الصحراء العربية بين وادى النيل والبحر الأحمر (١).

وكانت قفط من كور الصعيد الأعلى، ذكرها كثير من مؤلفى معاجم البلدان<sup>(۱)</sup>، فقد ذكرها الادريسي فقال: إن مدينة قفط متباعدة عن ضفة النيل، من الجهنة الشرقية، وأن

<sup>(</sup>١) محمد رمزی: القاموس الجغرانی جـ ٤ صفحة ١٧٧

<sup>(</sup>٢) ابن خرداذبه: المسالك والمهالك، اليعقوبي: كتاب البلدان، ياقوت: معجم البلدان، الادريسي: نزهة المشتاق وغيرهم كثير.

أهلها شيعة، وهى مدينة جامعة متحضرة، بها أخلاط من الناس بينهم بقايا من الروم (اى البرنطيين). ويضيف الادريسي فيتكلم عن ثروتها الزراعية فيقول: وبها مزارع كثيرة للبقول وكثير من الخضراوات كاللفت والخس، التي يجمعون بذورها ويطبخونها وستخرجون أدهانها ويصنعون منه أنواعا من الصابون، يتصرفون به في جميع أرض مصر، ومنها يتجرون به في كل انحاء البلاد، وصابونها معروف بالنظافه».

ويقول عنها ياقوت في معجمه ، قفط مدينة شرق النيل بصعيد مصر الأعلى ، والغالب على معيشة أهلها التجارة ، والسفر الى الهند . ويضيف ياقوت فيقول : وقفط ليست على ضفة النيل ، بل بينهما نحو الميل ، وساحلها يسمى بقطر وبينهما وبين قوص نحو فرسخ (۱) ، وفيها اسواق ، وأهلها أصحاب ثروة . ويحيط بقفط المزارع والبساتين الكثيرة (۲) .

ولعل أطرف ما جاء عنها في معاجم البلدان ما ذكره ابن دقماق في الانتصار فقد قال: انها كانت قديما مدينة الاقليم، وكان بها مسبك للسكر، وست معاصر للقصب، وبها قباب بأعلى الدور، ثم يضيف فيقول: قالوا: إن كل من ملك من أهلها عشرة آلاف دينار، يجعل له قبة في داره.

ويقول المسعودي (٢) ، ومعدن الزمرد في عمل الصعيد الأعلى من مدينة قفط ، ومنها يستخرج من موضع يعرف ( بالخربة ) وهي مفازة وجبال ، تقوم البجة بحفره وحمايته .

ويضيف المقريزى (٤) فيقول ، وكان للزمرد بقفط ديوان فيه شهود وكتاب ، وينفق على العمال به ، وكان يجمع ما يخرج منه ويحمل إلى الفسطاط ومنه يحمل إلى البلاد . وان هذا المعدن يستخرج من الجبل الآخذ على شرقى النيل بحرى قطعة عظيمة من هذا الجبل تسمى (أقرشندة) وليس هناك من الجبال أعلى منها .

ويفصل المقريزى أنواع الزمرد المستخرج من مدينة قفط فيقبول: وهذا المعدن في صدر مغارة طويلة في حجر أبيض يستخرج منه الزمرد، وهذا الحجر الأبيض ثلاثة أنواع،

<sup>(</sup>١) الفرسخ ثلاثة أميال

<sup>(</sup>٢) ابن مماتى: قوانين الدواوين، وتحفة الارشاد، وجاءت في التحفة السنية انها من اعبال القوصية

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب جـ ٢ صفحة ١١٧

<sup>(</sup>٤) المقريزي: الخطط والاثار جـ ١ صفحة ٢٣٣

أحدها يقال له (طلق كافورى)، والثانى يقال له (طلق فضى) والثالث يقال له (حجر حروى ). ويضرب في هذه الحجارة حتى يخسرج الزمرد وهو كالفسريق فيه، وأنواعه (الرياني ) وهو أقل من القليل لا يخرج الا في النادر نه واذا استخرج ألقى في الزيت الحار ثم يحط في قطن ويصر ذلك القطن في خرق الخام أو نحوها. ويضيف المقريزى فيقول: ولم يزل هذا المعدن يستخرج منه الزمرد الى أن ابطل العمل منه الوزير الصاحب علم الدين عبد الله بن بنور في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون في سنة بضع وستين وسبعمائة.

ويروى لنا المقريزى بعض الأحداث التاريخية الهامة التى تعرضت لها مدينة قفط فيقول: وفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، كانت فتنة كبيرة بمدينة قفط سببها، أن داعيا من بنى عبد القوى، ادعى أنه داود بن العاضد ( آخر خليفة فاطمى ) فاجتمع الناس عليه، ومعظمهم شيعة في ذلك الوقت، فبعث السلطان صلاح الدين بن يوسف الأيوبي أخاه الملك العادل أبا بكر بن أيوب على جيش فقتل من أهل قفط نحو ثلاثة آلاف وصلبهم على شجرها بظاهر مدينه قفط بعمائمهم وطيالستهم

ويحدثنا على مبارك(١) عن تاريخ مدينة قفط في عصر أسرة محمد على باشا، أى في القرن التاسع عشر فيقول: وهي الآن (أى في عصر محمد على) في نهاية تلول البلد القديم من الجهة الغربية، رأس قسم واقعه في حوض ابنودبين الجبل والبحر (اى النيل) في شرق ترعة سنهور. أكثر ابنيتها بالآجر وبها ثلاثة مساجد، أحدها بمنارة وهو مسجد قديم (وهو موضع حديثنا). وكان بها قشلاق (ثكنات) للعسكر، وقنا في بحريها على نحو ثلاث ساعات ونصف وفي شرقيها بالجبل بئر يقال لها بئر عنبر قد بني عليها سر عكس ابراهيم باشا، والد الخديوى اسماعيل باشا، سبيلا ومساكن للحجاج، ويحيط به أشجار السنط.

ويضيف على مبارك فيقول: وإلى الآن، (القرن ١٩). يتولى خدمة السبيل موظف يأخذ راتبه من الدائرة السنية الخديوية. وفي زمن الخديو عباس باشا عملت اشارات أبراج في طريق الرصفة، وهي محطات يجتمع عندها القوافل الصاعدة والهابطة (في طريق الحج الى ميناء عيزاب) للسقى والاستراحة. وبناحية قفط بستان ليوسف أفندى مدير

<sup>(</sup>١) على مبارك: الخطط الترفيقية جد ١٤ صفحة ١٠٤

قنا، الذى كان يعمل قبل توليته للمديرية يعمل متعهدا لتلك الناحية، وللمدينة سوق كل يوم ثلاثاء.

مما ذكره على مبارك عن تاريخ مدينة قفط في عهد أسرة محمد على واهتمامهم بها وذلك لوقوعها في طريق القوافل الذهابة والآتية من الحج، تبين لنا السبب الذي من أجله أعيد بناء جامعها القديم. أما عن السبب في اختيارهم لهذا المسجد بالذات دون غيره من المساجد، فيحدثنا عنه الاسنوى في كتابه الطالع السعيد.

يقول الاسنوى، لقد نشأ في مدينة قفط وجاء اليها جماعة من أفاضل العلماء منهم إبراهيم بن أبي الكرم، ذكره ابن خلف في تاريخه فقال: كان عالما فاضلا أديبا شاعرا تولى القضاء ببوس، توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. وممن وقد عليها وعمل بها الشيخ ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن محمد بن اسحق ابن محمد الشيباني المحتد المقدسي المولد الحلبي المنشأ والوفاة. والوزير المؤيد أخو الوزير الأكرم، سمع الحديث الشريف من هاشم عبد المطلب بن أبي الفضل الهاشمي، وحدث بدمشق وحلب ووزر بحلب بعد أخيه. ولد بالقدس ومات بحلب سنة ثمان وخمسين وستمائة.

ومن علمائها ورجالها المبرزين ، الشيخ اسماعيل بن محمد بن أحمد بن أبى النصر على بن أبى النصر على بن أبى النصر ، كان مجازا بالفتوى وتولى الحكم ببلده وغيرها والخطابة بقفط ، توفى بها سنة احدى وسبعين وستمائة .

ولعل أعظم علماء قفط قاطبة في العصر الأيوبي هو الشيخ شـــــعيب بن ابراهيم ابن محمد بن هدية بن الحاج الفقيه المالكي القفطي ، كان قيما بالعربية وله فيها تصانيف . وكان ملوك مصر يجلونه في عهد الأيوبيين فكانوا يعظمون قدره ، ويرفعون ذكره . فقد كان حسن العبادة لم يره أحد ضاحكا ولا هازلا ، وكان يسير سيرة السلف الصالح في أقواله وأفعاله . ولد بمدينة قفط ثم انتقل الى قنا ، وكان من العلماء العاملين ، كف بصره في آخر عمره ، وله بقفط حارة ما تزال باقية تعرف باسم حارة ابن الحاج ، يوجد بها المسجد ( موضوع الحديث ) ، توفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة .

ومن رجال قفط فى العهد الأيوبى كذلك على بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد ابن موسى بن محمد بن اسحق بن الشيبانى . كانت له دراية فى الهندسة وجميع العلوم العقلية والتواريخ . تولى الوزارة فى حلب ، وله كثير من التصانيف منها كتاب أخبار

المصنفين وما صنفوه وكتاب أنباء الرواة فى أنباء النحاة وكتاب تاريخ اليمن وكتاب تاريخ مصر فى أيام الملك الناصر صلاح الدين وكتاب تاريخ بنى بويه وتاريخ الملوك السلجوقية، وكتاب أشعار اليزيديين وغير ذلك. وقد ولد ابن الشيبانى بقفط ومات بحلب سنة ست وأربعين وستمائة.

نكتفى بهذا القدر من تراجم علماء قفط وشيوخها في العبهد الأيوبي، والتي يتضح معها، ان الدولة الأيوبيه قد عنيت عناية خاصة بمدينة قفط. فقد بعثت اليها بالوزراء والقضاة وكبار رجال الدين، ممن كانوا يعسملون في بلاد الشام وخاصة مدينة حلب. وتفسير ذلك سهل ميسور، وذلك لأنها أرادت أن تغير مذهب أهلها من الشيعة الى السنة، خاصة بعد فتنة ابن دواد المدعى أنه ابن الخليفة العاضد. كما عنيت باقامة المساجد السنية التي لم يبو منها غير ثلاثة، أعادت أسرة محمد على أقدمها والمسجد الذي ما يزال باقيه في حارة الحاج بها.

### الوصف المعماري

يتكون المسجد من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف مربع الشكل تحيط به الأروقة من جميع جهاته. وتتكون الأروقة من بائكة واحدة من الأعمدة الرخامية يعلوها عقود مدببة يحيط بها إطار من الطوب المنحور ، على غرار ما اتبع في مساجد العصر العثماني وخاصة في دلتا مصر.

أما الضلع الشرقى للمسجد وهو ايوان القبلة فيحتوى على خمسة أروقة . ويتوسط الجدار الشرقى حنية المحراب وعلى يساره يوجد المنبر . وفى الرواق الثالث من إيوان القبلة توجد دكة المبلغ ، مما يدل على أنه مسجد جامع .

وقد غطى سقف المسجد بالاخشاب، وذلك لأن المنطقة غنية بأخشاب السنط، التي كانت تصدر الى الفسطاط

وتوجد مئذنة المسجد في الجهة الغربية منه، وهي تشبه الى حد كبير مئذنة مسجد (هو ). وطراز المئذنة متأثر الى حد كبير بالمآذن الأيوبية مما يقطع بأن المسجد القديم يرجع الى ذلك العصر وأن أسرة محمد على عند إعادة بنائه حافظت على طراز مئذنته القديمة.

وتتكون المئذنة من ثلاث دورات الأولى مثمنة الشكل والدورة الثانية مستديرة يفصل بينها وبين الدورة الأولى شرفة خشبية. أما الدورة الثالثة التي سقطت شرفتها فمثمنة الشكل فتح في كل ضلع منها فتحة معقودة، ويعلو ذلك قبيبة صغيرة مخوصة.



# مسجدالشيخ احمدالدردير

بشایع الدردیر (الکعکیین سابقاً) بسیحی الآزهــر (۱۰۱هـ/۱۷۸۷م)

هو الامام أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوى المالكي الأزهرى الخلوتي الشهير بالدردير ، ولد أحمد الدردير ببني عدى سنة ١١٧٧ه. وبني عدى كما جاءت في القاموس الجغرافي : بلدة كبيرة تابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بحافة بساط الجبل غربي منفلوط . وهي ثلاث قرى القبلية والوسطى والبحرية . ويضيف على مبارك فيقول : « وأبنيتها بالآجر واللبن وبها جوامع كثيرة كلها عامرة وفي بعضها تقرأ دروس العلم . ومما يدل على شهرتها في العصر العشماني أن بني ( لاظ أو غلى ) قيصرا لإقامته هناك ما تزال آثاره باقية حتى الآن . ويتجر أهلها في حاصلات الواحات مثل التمر والارز والنيلة وذلك لانها تقع على طريق الواحات ، كما يوجد بها كثير من مصانع النسيج وخاصة صناعة الأحزمة ( الكليم ) الصوف السوداء واكثر من يقوم بهذه الصناعة النساء ، أما الخياطة فكانت للرجال . ويقال إن أهل بني عدى من قبيلة بني عدى القرشية المشهورة ، وربما كان هذا سببا في شهرة اهلها باجادة علوم اللغة والدين ونزوح الكثير منهم الى الازهر ، فقد كان الازهر منذ العصر الفاطمي لا يخلو منهم . ويضيف على مبارك فيقول : «ولا ينقص للمجاورين منهم به ( بالأزهر ) عن نحو الثلاثين . ومنهم شيخ رواق الصعايدة غالبا ، ومنهم المدرسون والمؤلفون قديما وحديثا » .

ويقول الجبرتى إن من علماء بنى عدى القطب الكبير والامام الشهير العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد الدردير . وأن السبب فى تلقيبه بالدردير هو أن قبيلة من العرب نزلت ببلدهم كان كبيرهم يلقب بالدردير ، وكان مولد جده عند نزول هذه القبيلة فلقب بذلك ، فهو لقبه ولقب جده من قبله من بنى عدى .

وقد أمضى أحمد الدردير طفولته الأولى ببنى عدى فلما شب عن الطوق وحفظ القرآن وجوده وفد على الازهر فأخذ عن كثير من شيوخه وخاصة عن الشيخين على الصعيدى والحفنى، وتأثر بثانيها روحيا فتصوف على يديه وتلقى منه الذكر وطريق الخلوتية حتى صار من أكبر خلفائه. ومما يدل على تفوقه على أقرانه ان أساتذته قد سمحوا له بالافتاء في حياتهم وفي حضرتهم، وكان يضرب به المثل في العفة والزهد والتقشف. كما كان مهذب النفس كريم الأخلاق، ومن طريف ما يرويه الجبرتى عنه في هذا المقام أن مولاى محمد سلطان المغرب كان يرسل كل عام بعض الصلات الى علماء الأزهر. وكان ابن هذا السلطان قد وفد على القاهرة في طريقه الى مكة لتأدية فريضة الحج، فتخلف بها فترة ونفذ ما معه من المال، وتصادف في ذلك الوقت أن حضر رسول والده السلطان يحمل معه ما تعود ارساله من الصلات الى العلماء، فرفض الشيخ الدردير ان يتسلم نصيبه منها، وقال: والله هذا لا يجوز، وكيف اننا نتفكه في مال الرجل ونحن اجانب وولده يتلظى من العدم، هو أولى منى وأحق فأعطوه قسمى.

ولما توفى الشيخ على الصعيدى عين تلميذه الدردير شيخا على المالكية ومفتشا وناظرا على وقف الصعايدة ورواق الصعايدة بل وشيخا على أهل مصر بأسرها . وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا شيئا عن أروقة الأزهر عامة ورواق شيخنا المعروف برواق الصعايدة خاصة . أن تاريخ أروقة الأزهر يكون جزءا هاما من تاريخه ، وقد نشأت كلمة الأروقة بسبب شغل الطلبة لأروقة المسجد المحيطة بالصحن وتوطنهم بها . وعلى كثرة ما كتب عن الجامع الأزهر قديما وحديثا فان أحدا لم يعن بتجديد تاريخ نشأة ما يعرف بأروقة الأزهر ، أي اقامة الطلبة فيه اقامة دائمة في مجموعات متجانسة بالنسبة للأقطار الخارجية كرواق الحيرت ( بلد بالحبشة ) والمغاربة والشوام او بالنسبة للجنس كالاكراد والبرابرة . أو بالنسبة الى البلاد الداخلية كرواق الشراقوة والفيومية والفشنية وما اليها . ولعل أقدم ما ذكر في هذا الموضوع يرجع الى عهد الجبرتى في القرن التاسع الهجرى عندما تكلم عن فقراء الملازمين للجامع الأزهر الذين بلغوا في عهده ( ٧٥٠ ) رجلا ، ما بين عجم وزيالعه ، والصدقات يقصدون الجامع الأزهر بما يجودون به من الذهب والفضة إعانة للمجاودين على التفرغ لعبادة الله تعالى » . ومما يقطع بان هؤلاء المجاورين كانوا يقيمون في الأروقة القامة دائمة ، النص الذي أورده المقريزى في سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر، المقرود في سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر، المقرود في سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر، المقامة المناه المناه على نظارة الجامع الازهر، الماسم الذي أورده المقريزى في سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر، الماس الذي أورده المقرودي في سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر، الماس الذي أورده المقرودي في سياق كلامه على نظارة الجامع الازهر، الازهر، على المقرود في المقرود في المناه على نظارة الجامع الازهر، الماس الذي أورده المقرود في المناه على نظارة الجامع الازهر، على المناه على نظارة الجامع الازهر، الماس الذي أورده المقرود في المؤلود في المؤلود الماسبة الماسبة

اذ يقول: عندما ولى نظر الجامع الأمير سودوب القاضى حاجب الحجاب سنة ٨١٨، أمر في هذه السنة باخراج المجاورين من الأزهر ومنعهم من الإقامة فيه واخراج ما كان لهم فيه من صناديق وخزائن وكراسى المصاحف، ويضيف المقريزى، فعانى الفقراء من ذلك بلاء كبيرا «وهكذا نستطيع أن نؤكد أن نظام الأروقة قد نشأ في الازهر على أقل تقدير في العصر المملوكى.

أما رواق الصعايدة فهو أحدث نسبيا فهو يرجع الى القرن الثانى عشر الهجرى فقد أنشأه عبد الرحمن كتخدا سنة ١١٦٧ه عندما زاد فى مساحة الجامع خلف حائط القبلة، كما بنى له مدفنا فى النهاية الجنوبية لايوان القبلة، وأمام المدفن أنشأ رواقا خاصا بمجاورى اهل الصعيد المنقطعين للعلم بالأزهر وجعل بهذا الرواق مرافق ومنافع ومطبخا وخزائن للكتب ومخادع، وبرغم حداثة هذا الرواق الا أنه كان من أشهر أروقة الازهر، فقد كان له شيخ خاص وقد استقرت مشيخته لعدة قرون فى المشايخ العدوية (نسبة الى بنى عدى) كما أوقفت عليه كثير من الأوقاف.

وكان شيخنا رحمه الله شجاعا جرينا لا تأخذه في الله لومة لائم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومما يروى عن شجاعته تلك القصة التي أوردها الجبرتي والتي تدل على مبلغ ما وصلت اليه البلاد في العصر العثماني من فوضى واتحلال، فهو يقول: حدث سنة ما وصلت اليه البلاد في العصر العثماني من فوضى واتحلال، فهو يقول: حدث سنة هو ورجاله أن اعتدى أحد صناجق مراد بك على منزل أحمد سالم الجزار بالحسينية ونهب هو ورجاله كل ما به من متاع وأخذ على النساء فثار أهل الحي وذهبوا الى الجامع الأزهر مسلحين بالنبابيت وصعد منهم جماعة الى اعلى المسجد يدقون الطبول (كما كانت العادة في ذلك الوقت) واستجاروا بالشيخ الدردير فقال لهم: «في غد نجمع جميع أهالى الحسى والحارات المجاورة وحتى بولاق ومصر القديمة وأركب معكم وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا ونموت شهداء أو ينصرنا الله عليهم » فلما كان بعد غد حضر سليم اغا ومحمد كتخدا الجلفي وغيرهم من أمراء المماليك وجلسوا في الغورية ثم ذهبوا الى الشيخ الدردير وتكلموا معه وخافوا من تضاعف الحال، وقالوا للشيخ: اكتب لنا قائمة بالمنهوبات، ونأتي بها من محل ما تكون، واتفقوا على ذلك وقرأوا الفاتحة.

وقد بلغ من شهرة الشيخ الدردير وذيوع صيته، وما عرف عنه من الزهد والتقوى أن بنى له محرابا خاصا كان يصلى فيه بجوار المحراب الذى أنشأه عبد الرحمن كتخدا فى الزيادة التى تقع خلف حائط القبلة القديم. وعرف المحراب باسم ( محراب الدردير ).

وقد ترك لنا الشيخ الدردير مؤلفات عدة أهمها (أقرب المسالك لمذهب مالك)، رسالة في المعانى والبيان ورسالة في متشابهات القرآن.

وكان الشيخ الدردير يختلى في زاوية له أنشاها في حسى الكعكيين ( بالقرب من الغورية ) بعد عودته من تأدية فريضة الحج سنة ١١٩١ه وظل مقيما بها حتى توفى في شهر ربيع الاول سنة ١٢٠١ه فدفن بها. وقد زيد في مساحة هذه الزاوية بعد وفاته كما أعيد بناؤها وأصبحت مسجدا يؤدى فيه الجمعة والجماعة . ويتكون المسجد الأن من تخطيط مستطيل يشمل جزء منه على ايوان الصلة ، وهو مربع الشكل به صفان من الأعمدة الرخامية تعلوها عقود مدببة . وتقسم هذه الأعمدة الايوان الى ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة وفي وسط الايوان أقيمت فتحة مثمنة سقف المسجد مقامة على أربعة عقود ترتكز على اربعة من عمد الايوان ، والقصد من هذه الفتحة انارة وتهوية المسجد اذ توجد بها مجموعة من النوافذ وتعرف باسم ( شخشيخة ) والجزء الأخر من المسجد يشغل جزء منه ضريح الشيخ الدردير وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها قبة مقامة على مقرنصات في الأركان . أما مدخل المسجد فيوجد في الواجهة الشرقية له وهو يؤدى الى درقاعة توصل إلى إيوان القبلة ما توصل الى الضريح .



# الجامع الصبيني

ر۱۲۰۲ه/۱۲۰۸ع)

جرجا مدينة مصرية قديمة على الضفة الغربية للنيل، كانت تتبع كورة القوصية في العصر الفاطمي ولما ألغيت أعمال القوصية في العصر العثماني أنشيء بدلها ولاية جديدة باسم جرجا، وفي سنة ١٨٩٠ أصبح اسمها مديرية جرجا، وقاعدتها جرجا وفي القرن العشرين أصبحت سوهاج قاعدة مديرية جرجا وفي سنة ١٩٦٠ أصبحت جرجا مركزا في محافظة سوهاج.

كانت مدينة جرجا في العصرين الفاطمي والمملوكي من أكبر مدن الصعيد الأوسط وأشهرها(۱)، وكانت رقعتها متسعة وأسواقها غاصة بالبضائع المحلية وخاصة صناعة الجلود وصناعة الأثاث من الأخشاب، وبالبضائع المستوردة من السودان. وكانت منازلها تتكون من طابقين وأحيانا من ثلاثة، وهي مبنية من الأجر كما استعمل الزجاج للنوافذ والفتحات، وبها عشرون مسجدا وقد عرف أحدها باسم الجامع الصيني وذلك لتغشية جدرانه الداخلية ببلاطات القاشاني الملون(۱) كما كان يوجد بها مساجد معلقة (لوحة ۱۸)

كانت ولاية جرجا طوال العصور الوسيطى مقرا لإقامة الولاة والحكام والصناجق كما أنها كانت ملجاً وملاذا للعاصين من الأمراء الخارجين على سلطة الملك أو السلطان، وكان حاكمها يقع تحت نفوذه هوارة، وكذا أهل الواحات الجنوبية والوادى الكبير الذى يؤدى الى طريق القوافل السودانية. ويقول المقريزي (٣) ان الظاهر برقوق في سنة ٨٥٥ه أنزل عرب هوارة ببلاد الصعيد بعد أن نزحوا من طرابلس الغرب وأقطعهم ناحية جرجا فأقاموا بها وعمروا واستقروا بها. وجاء في الجبرتي أن عرب هوارة كانت لهم مواقف مشرفة في محاربة الحملة الفرنسية حين زحفت على الصعيد.

<sup>(</sup>٣) البيان والاعراب ص ٣٧.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة جد ٥ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) الجبرتي جد ١ ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيتية جـ ١٠ ص ٥٣٠

### الوصف المعماري

#### الجامع الصيني بجرجا:

أطلقت هذه التسمية على مسجد كان يقع على شاطىء النيل، أنشأه الأمير الكبير محمد بك الفقارى مملوك الأمير الفقارى ولما طغمى النيل عليه كغيره من الأماكن المجاورة، أمكن الاحتفاظ ببعض أنقاضه، وقام ببنائه من جديد الشيخ عبد المنعم المعروف بأبى بكرى، وكان ذلك في سنة ١٢٠٩ه والفراغ من منارته وبياضه سنة ١٢١٩ه.

ويقول الشيخ عبد الرحمن المصرى في كتابه (تعطير النواحي) وسمى المسجد باسم الصينى نسبة الى أن جدرانه الداخلية كانت ولا تزال مغطاة ببلاطات من القاشانى ومن هنا جاءت التسمية. وقد كانت عادة تغشية المساجد بالقاشانى موجودة منذ العصر المملوكى ولكنها انتشرت على نطاق واسع في العصر العثمانى.



## جامع الشيخ العروسي أو" العربان"

### مسجل برقم (۲۰۰) بباب الشعربية (۱۲۰۸ه/۱۷۹۳م)

هو الشيخ أحمد بن موسى بن داود أبو الصلاح العروسى الشافعى الأزهرى وقد عرف الشيخ أحمد بالعروسى نسبة الى بلدة منية عروس<sup>(۱)</sup> التى ولد بها سنة ثلاث وثلاثين وماثة وألف هجرية ، وظل بها حتى شب عن الطوق ، وتعلم القراءة والكتابة فى كتاتيبها المتعددة ، ثم رحل الى القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر .

وقد جاء في القاموس الجغرافي<sup>(۲)</sup> أن منية عروس، اسمها الصحيح منيل عروس وهي من القرى القديمة التابعة لمركز أشمون جريس من أعمال المنوفية. وهي تقع على فرع رشيد في مقابلة ناحية القطا الواقعة في جنوب بني سلامة، على بعد ساعة من القناطر الخيرية. ويقول على مبارك: إن محمد على لما صمم على بناء القناطر الخيرية وعين لذلك لينان باشا، أنشئت في منية عروس مدرسة جمع فيها تلامذة الهندسة ليباشروا العمل في مدة التعليم تحت رياسة لينان باشا». وبذلك تعتبر قرية منيل عروس الصغيرة ثاني مدينة في مصر أنشئت بها مدرسة للهندسة بعد المدرسة التي أنشئت في القاهرة.

ويصف على مبارك منية عروس فيقول: وبتلك القرية مساجد وأبنية جليلة وفي قبليها بستان، وسوقها سوق أشمون، وأكثر زرعها صنف القلقاس، والقصب الحلو، واللوبيا وأكثر أهلها مسلمون، ومنها عائلة مشهورة من أهل الحل والعقد في هذا القطر، أجلهم العلامة الفاضل الشيخ أحمد العروسي شيخ الجامع الأزهر.

وقد ترجم الجبرتي للشيخ أحمد فقال: كان رقيق الطباع، مليح الأوضاع، لطيفًا مهـذبا فيه عفـة وديانة، ودقة وأمانة». ثم تناول بالتفصـيل تاريخ حياته منذ حضـوره الى

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جد ١٦ ص ٧٠

<sup>(</sup>۲) الْإِمَانِينِ الْجِمْرِانِي لاحد رمزي جد ۲ ص ۱۹۸

القاهرة ، فتكلم عن أساتذته من العلماء والفقهاء من المصريين والاتراك والمعاهد والمدارس التي تعلم بها والتي ولى التدريس فيها ، فهو يقول : وقدم الأزهر فسمع على الشيخ أحمد الملوى الصحيح (الحديث) بالمشهد الحسيني وعلى الشيخ الشبراوي الصحيح والبيضاوي والجلالين . كما تتلمذ في المدرسة الأشرفية على يد الشيخ شمس الحنفي وقد أنشأ المدرسة الاشرفية السلطان الاشرف برسباي فيما بين السيوفية (۱) وقينسارية العسنبر (تقسع الأن بشارع المعز لدين الله وناصية السكة الجديدة) . وقد أقيمت بها الجمعة سنة ۸۲۷ه.

كما تفقه على كل من الشيخ الشبراوى والعزيزى والحنفى والشيخ قايتباى الاطغيجى وغيرهم وتلقى جملة فنون عن الشيخ الصعيدى ولازمه السنين العديدة حتى أنه أصبح معيدا لدروسه فى جامع مرزة ببولاق. وقد أنشأ هذا الجامع الأمير مصطفى جوربجى ميرزة سنة ١١٢٠، ويتكون من صحن مفروش بالرخام تحيط به من جهاته الأربعة، أربعة ايونات لتدريس المذاهب السنية الأربعة، وكان الشيخ الصعيدى يجلس لتدريس المذهب الشافعية بهذا الجامع، وهو ايوان القبلة فى نفس الوقت.

كما يذكر الجبرتى أنه لازم والده الشيخ حسن الجبرتى وأخــذ عنه وقرأ عليه فى الرياضــيات كتبا كثيرة فى الجبر والمقــابلة، فقــد كان حســن الجبرتى من علماء الفلك المشهورين فى العصر العثمانى وقد صنع كثيرا من المزاول والاسطرلايات.

والى جانب انقطاعه للدرس والتحصيل فى مختلف العلوم والفنون وملازمته لكبار العلماء والفقهاء فى عصره، فقد دفعه ورعه وتقواه الى التردد على أولياء الله الصالحين من المتصوفين وملازمتهم فى أوقات فراغه، فقد ذكر على مبارك<sup>(۲)</sup>: واجتمع بعد ذلك على ولى عصره الشيخ أحمد العربان، فأحبه ولازمه واعتنى به الشيخ وزوجّه احدى بناته وبشره بانه سيسود ويكون شيخا على الجامع الأزهر، فظهر ذلك بعد وفاة الشيخ العربان بمدة.

. وكان لما وصل اليه الشيخ أحمد من علم وفضل وسماحة الخلق أثره في اختيار رجال الدين والفقهاء له ليكون شيخا للجامع الأزهر. ووظيفة (مشيخة) الأزهر، نظام استحدث في اوائل العصر العثماني<sup>(٣)</sup>، وان كنا لم نوفق الى العثور على أسماء العلماء الذين تولوا مشيخة الأزهر قبل أواخسر القرن الحسادي عشر الهسجري لنقص الوقائع

<sup>(</sup>۱) المقريزي جدة ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية جد ١٦ ص ٧٠. ٧١

<sup>(</sup>٣) الازهر أثر وثقافة للمؤلفة ص ٣٣. ٣٤

والمراجع. وقد تولى الشيخ أحمد العروسي مشيخة الأزهر سنة ١٩٩٢ه بعد وفاة شيخها السابق الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري. ويصف لنا الجبرتي كيفية اختيار الشيخ أحمد العروسي لمشيخة الازهر فيقول: لما توفي الشيخ أحمد الدمنهوري شيخ الجامع واختلفوا في تولية الشيخ، فوقعت الاشارة عليه (اي الشيخ احمد العروسي) واجتمعوا بمقام الامام الشافعي رضي الله عند، واختاروا احمد العروسي للمشيخة، فصار شيخ الازهر على الاطلاق، ورئيسه بالاتفاق يدرس ويعيد ويملي ويفيد». وقد قام وهو في مشيخة الازهر بتأليف مجموعة من الكتب الدينية لعل أهمها (شرح على نظم التنوير في السقاط التدبير) و(حاشية على الملوى على السعرقندية).

وكان الشيخ أحمد جريثا مقداما ، شارك في كثير من أحداث البلاد التي عاصرته بقصد تخفيف الوطأة على مواطنيه ، فقد كان له فضل لا ينسى في وضع حد للفتن والفوضى التي حدثت بين المماليك بزعامة ابراهيم بك ومراد بك في الصعيد ، وأمراء العثمانيين في وجه بحرى ، رشيد ، والبحيرة ، والقاهرة ، لاغتصاب السلطة ، حتى كادت الحياة أن تعطل في مدينة القاهرة ، ويصف لنا الجبرتي هذه الحالة فيقول : « وأفسدوا في الارض فتعطل السير برا وبحرا ولو بالخفارة حتى أن الانسان أصبح يخاف أن يذهب من المدينة الى بولاق أو خارج باب النصر . ومن كل ذلك حصل وقف الحال وضيق المعاش سيما في مدينة مصر وانقطعت الطرق وامتنعت السبل ، وعدم الأمن ، وانقطعت الأرزاق المجلوبة الى المدينة ، فافتضى رأى الشيخ أحمد العروسي أن يجتمع مع المسايخ ويركبوا الى الباشا و بتكلموا معه في شأن هذا الحال » .

ويسترسل الجبرتى في سرد تفاصيل هذه الأحداث المؤسفة التى وقعت للبلاد حتى ينتهى الى رأى الشيخ أحمد العروسى الحاسم في كيفية معالجة هذه الفتن فيقول: وجاء فرمان من السلطان ومضمونه الحث والتشديد على محاربة الأمراء القبلية (أى المماليك) وطردهم وأبعدهم، فلما فرغوا من قراءته تكلم الشيخ أحمد وقال: «وما المانع لكم من الخروج. وقد ضاق الحال بالناس ولا يقدر أحد أن يصل الى بحر النيل، وقربة الماء باثنى عشر نصف فضة، وحضره اسماعيل بيك عبدى مشتغل ببناء المتاريس، وهذه ليست طريقة المصريين في الحروب بل طريقتهم المصادمة وانفصال الحرب في ساعة اما غالبين أو مغلوبين وأما هذا الحال فانه يستدعى طولا وذلك يقتضى الخراب».

وقد أخذ الباشا برأى الشيخ احمد وقضى على الفتن والاضطرابات ونجت القاهرة من كارثة محققة كادت تودى بأهلها لولا تدخل شيخ أزهرها الشيخ العروسي .

وكأنما كانت مسيخة الأزهر وراثية في أسرة العروسي، فقد تولى اثنان من أولاده الأربعة الذكور الذين أنجبهم الشيخ أحمد مشيخة الازهر بعده، فقد ورد في الخطط (۱) التوفيقية «وقد خلف الشيخ احمد العروسي أربعة أولاد ذكور، كلهم فضلاء نجباء أحدهم الذي تعين للتدريس في محله في الازهر، وصار شيخا على الجامع بعد أبيه وهو العلامة اللوذعي والفهامة الألمعي شمس الدين السيد محمد، أما الثلاثة الأخر فهم السيد أحمد والسيد عبد الرحمن والسيد مصطفى الذي تولى شيخا على الجامع الازهر سنة ١٢٨١ه.

ويعتبر الشيخ مصطفى العروسى من الشخصيات اللامعة من بين شيوخ الأزهر ، فهو كما قال على مبارك ، كان عالما فاضلا أخذ عن أكابر عصره حتى برع ودرس وأفاد وألف وأجاد . ثم يصف شكله وخلقه فيقول : كان نحيف الجسم أسمر اللون متوسط القامة فصيحا متكلما سامرا لا يهاب يجالس الأمراء وفيه عفة وقناعة » .

ومن الاعمال التي تذكر للشيخ مصطفى بالفضل بالنسبة للأزهر خاصة والدين عامة ابطاله كثيرا من البدع كالاستجداء بالقرآن، كما أنه عزم على إدخال الامتحانات بالأزهر فكان هذا سببا في عزله، ولكن الشيخ محمد العباسي المهدى الحنفى، الذي تولى مشيخة الأزهر بعده نفذها.

وقد توفى الشيخ أحمد العروسي سينة ١٢٠٨ه وصلى عليه بالأزهر ودفن بمدفن صهره الشيخ العربان، كما دفن معه بقية أولاده من شيوخ الأزهر الكرام.

<sup>(</sup>۱) على مبارك جد ١٦ ص ٧١

### الوصف المعماري

كان جامع العروسي يعرف في أوائل القرن التاسع عشر باسم جامع العريان ، فقد جاء في الخطط التوفيقية : هذا الجامع بشارع سوق الزلط (شارع العروسي الآن) تجاه جامع الزاهد بالقرب من منزل الشيخ العروسي ، أنشأه الشيخ أحمد الشهير بالعريان المتوفي سنة المحده . وجاء في الجبرتي أن الشيخ العريان هو الولى العارف بالله تعالى الاستاذ الشيخ أحمد بن حسن النشرتي الشهير بالعريان ، كان من أرباب الكرامات والأحسوال ولد في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة ، يحج كل سنة ، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولكن اذا قرأ قارىء بين يديه وأخطأ يقول له قف فإنك غلطت » . ويصف الجبرتي ملبسه وأحواله فيقول : «وكان يلبس الملابس الخشنة وهي جبة صوف ، وعمامة صوف حمراء ، يتعمم بها على لبدة من صوف ويركب بغلة سريعة العدو ، وملبسه دائما على هذه الصفة . وكان شهيرا بالذكر يعتقده الخاص والعام . ويأتي الأمراء والاعيان لزيارته والتبرك به فيأخذ منهم دراهم كثيرة ينفقها على الفقراء المجتمعين عليه » .

ويتخدّث عن المسجد فيقول: «وأنشأ مسجده تجاه جامع الزاهد، بجوار داره وبنى بجواره صهريجا، وعمل لنفسه مدّقنا وكذا لأهله وأقاربه وأتباعه واتحد به الشيخ أحمد العروسي واختص به اختصاصا زائدا فكان لا يفارقه سفرا ولا حضرا. وعلى كل من ضريح الشيخ العريان والشيخ أحمد العروسي مقضورة عملها ذرية الشيخ العروسي وله مولد بعمل كل سنة »

ويصف على مبارك المسجد فيقول: «يشتمل الجامع على ستة عشر عمودا من الرخام غير عمودى المحراب، وكان قد حصل فيه خلل فعمره ناظره الشيخ مصطفى العروسى، وقام بشعائره جميعها وبأعلاه مكتب وله أوقاف جارية عليه».

ويتكون المسجد الحالى من مستطيل يصعد اليه بقالبتين من الدرج من داخل مدخله الرئيسي الذي يقع في الطرف الشمالي الغربي لواجهة الجامع، وفي الطرف الشمالي الشرقي يوجد سبيل يعلوه كتاب. ويتكون مكان الصلاة من مستطيل يقسمه ثلاث بوائك الى أربعة

أروقة موازية لحائط القبلة . وتتكون كل بائكة من خمسة أعمدة رخامية تحمل ستة عقود مدببة ممتدة . ويتوسط حائط القبلة محراب كبير زخرفت خواصر عقده ببلاطات من القاشانى التركى ، كما يوجد مثل هذه البلاطات فى واجهة المدخل الرئيسى للجامع ، وفى الجانب الشمالى وبجانب السبيل والكتاب يوجد ضريح الشيخ العريان وهو عبارة عن حجرة مربعة مرتفعه يبلغ ارتفاعها ارتفاع السبيل والكتاب معا . وبأركان الضريح الأربعة يوجد ثلاث مقرنصات تقوم فوقها القبة مباشرة وبين المقرنصات فى الجهات الأربع توجد نوافذ قنديلية ، المستطيل منها مملوء بالخشب الخرط والدائرة مملوءة بالجص المعسسى بالزجاج الملون ، ومثل هذه النوافذ توجد فى أعلى جدار القبلة .

وفى الجانب الجنوبي للجامع يوجد ضريح آخر به الشيخ أحمد العروسي وأولاده الذكور الأربعة .

وتقع مئذنة الجامع أعلى الواجهة الشمالية وتتكون من دورتين وهي مملوكية الطراز.





### مسجدحسن باشاطاهر

ببركة الفيل بالقاهرة (١٢٢٤هـ/ ١٨٠٩م)

يجدر بنا قبل أن نتناول ترجمة حسن باشا طاهر منشىء هذا المسجد بالبحث والدراسه، أن نبدأ بتاريخ مؤسس هذه الأسرة بمصر.

لقد تولى محمد باشا طاهر الأرنؤدى وظيفة محافظ (١) على مصر من قبل الدولة العثمانية ، وكان قبل ذلك قائدا للجنود الالبانية أثناء ولاية خسرو باشا على مصر (٢) . وقد استطاع محمد طاهر باشابناء عن مشورة محمد على باشا ، أن يؤلب الجنود الألبانية على خسرو باشا ، ثم تولى ولاية مصر بعده ، واستمر مدة ستة وعشرين يوما ، حتى أوعز محمد على باشا الى جنده بمطالبته برواتبهم فلما عجر عن تلبية مطلبهم قتلوه (٣) ( ١٢١٨ / ١٨٠٣ ) ودفنوه في قبة في بركة الفيل .

ويحدثنا الجبرتى عن محمد طاهر باشا أثناء ولايته على مصر، دون ان تعترف الدولة العثمانية بذلك، فيقول: كان محافظا على الديار المصرية من طرف الدولة، ثم تغلب عليها وصار واليا، وكان كثير المصادرات ويحب سفك الدماء. وكانت له دار بالحبانية وهي التي قتل فيها. ويبين لنا الجبرتي سبب قتله فيقول: وسبب قتله أن طائفة الانكشارية كانت كلما تطلب منه شيئا من جماكيهم (اي رواتبهم) يقول لهم ليس عندى شيء فاذهبوا وخذوه من محمد على باشا، فضاق خناقهم وبيتوا أمرهم مع أحمد باشا والى المدينة. فلما كانت سنة ثمان عشرة ومائتين والف ركبوا من جامع الظاهر، وهم نحو المائتين وخمسين نفرا بعددهم وأسلحتهم كما هي العادة وخلفهم كبراؤهم وذهبوا الى طاهر

<sup>(</sup>١) الجبرتي جه ٣ صفحة ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) اسماعيل سرهنك: حقائق الاخبار في دول البحار جـ ٢ صفحة ٢٢١

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن الرافعي بك: الحركة القومية جد ٢ صفحة ٣٣٩

باشا وسألوه في جماكيهم فقال ليس لكم عندى الا من يوم ولايتى اى (١٦ يوما) وان كان لكم شيء مكسور فهو مطلوب لكم من باشتكم محمد على. وعندما الحوا عليه نتر فيهم فعالجوه بالحسام وضربه أحدهم فطير رأسه ورماه من الشباك الى الحوش.

أما عن أحمد باشا الذى اتفق مع العسكر على قتل طاهر باشا ، فهو الصدر المعظم والدستور المكرم الوزير أحمد طاهر باشا ويقال انه ابن (۱) أخت محمد على باشا . وقد كان ناظرا على ديوان الجمارك ببولاق وعلى ( الخمامير ) ومصارفه من ذلك يتضم لنا ان محمد على قد اوعز الى ابن أخته من التخلص من محمد طاهر باشما وذلك بقتله على يد جنوده .

وقد استطاعت فرقه الأرنؤدية من أخذ رأس محمد طاهر باشا ودفنها مع باقى الجثة في قبة ببركة الفيل

<sup>(</sup>۱) الجبرتي جـ ٣ صفحة ٢٥١

### الوصف المعماري

يروى على مبارك<sup>(۱)</sup> تاريخ جامع حسن باشا طاهر فيقول: هذا المسجد بشارع بركة الفيل على يمين الذاهب من الصليبة (حسى طولون الآن) الى البركة. وقد كتب على بابه البراني (الخارجي) النص التالى: ـ

أنشأ هذا المسجد المبارك من فضل الله سبحانه وتعالى أفندينا حسن باشا طاهر والأمير عبدين بيك غفر الله لهما سنة أربع وعشرين وماثتين وألف من الهجرة الشريفة النبوية.

ويضيف في وصف شكله فيقول: وهو مبنى من الحجر وأعمدته من الرخام وسقفه خشب بصنعة بلدية. وفيه منبر عظيم ودكة وله صبحن مسقوف بعضه وعليه درابزين من خشب. وأرضه مفروشة بالحجر، وفي وسطه حنفية عليها قبة.

ويحدثنا عن القبة المدفون بها محمد طاهر باشا فيقول، وعن شمال الداخل من الباب البراني توجد قبة بها ضريح مكتوب عليه في لوح رخام، هذا مقام الأربعين (لعل المقصود أن الضريح يحوى جثة اربعين وليا) والنازل بجوارهم أفندينا محمد طاهر باشا والامير يوسف بيك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ».

وبجوار باب المسجد وفوق السلالم باب يوصل الى المنارة والمكتب والسبيل. وهناك حنينة لطيفة تسقى من ساقية المطهرة. وللجامع عقارات بجواره موقوفة عليه. وشعائره مقامة من ايرادها بنظام تام. وبالجامع بسط مفروشة وهو تحست نظر سليم بيك فوزى ابن اسماعيل بيك فوزى

ويتكون الجامع من مبنى مستطيل بجوار القبة ، يتقدمه من الجهة الغربية المدخل الرئيسي يحيط به رواق يرتفع الى نهاية جدران المسجد ، ويتكون من ثلاثة فصوص (عقد مدائني مخوص) ملئت بالمقرنصات والدلايات . ويصعد الى باب المسجد الذي يتوسط المدخل الرئيسي ببضع درجات ، على يمينه باب يؤدى الى السبيل الملحق به .

وقد فرشت أرضية المسجد بالرخام الملون البديع الزخارف، ويتوسط المسجد حوض رخامي مستدير من قطعة واحدة يستعمل مطهرة (للوضوء). ويشتمل الجامع على ثلاثة

اروقة موازية لحائط القبلة يقسمها بائكتين تحتوى كل منهما على أربعة عقود مدببة ترتكز على ثلاثة أعمدة من الرخام. ويغطى المسجد سقف خشبى يتوسطه منور، ويضىء المسجد مجموعة من النوافذ المعقودة توجد بأعلى جدرانه وقد ملئت بالزجاج المعشد الألوان.

ويتوسط حائط القبلة محراب زين تجويفه وكذا طاقيته بالزخارف الزيتية المتعددة الألوان، كما يعلو المحراب قبة صغيرة مزخرفة برسوم متعددة الألوان فتحت فيها نوافذ جصية صغيرة لاضاءة رواق المحراب. وبجوار المحراب يوجد منبر خشبى مصنوع بطريقة المخرط والحشوات المجمعة وبابه مستدير. وفي الرواق الغربي توجد دكة المبلغ محمولة على الجدار وعلى عمود رخامي.

وبالجهة الشمالية للجامع توجد مصلى سقفها قائم على عمود رخامي لها محراب في وضع منحرف. كما يوجد غربي المدفن حديقة صغيرة.

وفى الطرف الشرقى للجامع توجد المئذنة وهى من المآذن الرشيقة ذات الطابع المملوكى، فهى تتكون من ثلاث طوابق الأول والثانى على شكل مثمن أما الثالث فمستدير الشكل وتنتهى من أعلى بترس أسفل الخوذه. ويفصل بين الدورات الثلاث شرفتان من العجر المخرم ذى الزخارف البديعة التكوين والمرتكز على ثلاث حطات من المقرنصات الصغيرة والدلايات.

والى يسار الجامع توجد القبة التى دفن فيها محمد طاهر باشا وغيره ، هى أيضا تخالف القباب العثمانية . فهى تتكون من مربع تغطيه قبة كبيرة ، شغل منطقة الانتقال فيها مجموعة من الحطات المقرنصة المجمعة في تشكيلات غاية في الابداع . وقد بدت أركان منطقة الانتقال من الخارج على شكل مثلثات مدرجة يفصل بينها نوافذ قنديلية .

وتقوم فوق منطقة الانتقال رقبة مرتفعة فتح فيها ثمان نوافذ معقودة استعمل أربعة منها والباقى مسدود. وهذه النوافذ معلوءة من الداخل بالزجاج المعشق المتعدد الألوان. ويفصل بين الرقبة والقبة شريط نقش به كتابات قرآنية بالخط الثلث. أما القبة فهسى مدببة حلى بدنها بر(٩٦) قناة مشطوفة.

أما مربع القبة فقد زخرفت واجهاته بالنقوش المحفورة في الحجر وكذا القاشاني وقد سجل على عتب بابها النص الآتي: \_

هذا مقام الأربعين والنازل بجوارهم أفندينا محمد باشا طاهر والأمير يوسف بيك رحمهم الله تعالى أجمعين ( ١٨٠٩ه/ م )

ويوسف بك مدفون مع محمد طاهر فى قبر واحد نقشت عليه الكتابة الآتية: - وزير مصر للاله قد مضى لا اعتراض لحكم مولى قاهر عليه رضا الرحمن قلت مؤرخا فى حبه الفردوس محمد طاهر ١٢١٨ه كما توجد مقبرة ثانية مكتوب عليها:

هذا قبر المرحوم ابراهيم بك ابن أمير اللواء طالب بيك توفى الى رحمة الله تعالى يوم الأحد شهر جماد آخر ١٢٢٩ كما كتب على قبر ثالث: هذا قبر المرحوم يوسف بيك طاهر توفى الى رحمة الله تعالى يوم الخميس ـ شعبان ١٢٢٣ه كما يوجد بالقبة تابوت خشسبى باسم الأربعين.

وحرصا من حسن باشا طاهر على أن تكون شعائر هذا المسجد مقامة ومستمرة فقد أنشأ تجاهه عمارة وقفها للصرف على المسجد، وقد سلجل تاريخ العمارة على لوحمة ما تزال موجودة بالقبة وفيما يلى نصها: \_\_\_\_\_\_

وكان الفراغ من العمارة الكائنة بخط بركة الفيل تجديد أفندينا المرحوم الحاج حسن باشا طاهر حرر ذلك في يوم الجمعة المبارك ٢٩ حلت من شهر رجب الفرد ١٢٣٨ه كما توجد لوحة أخرى بمتحف الفن الاسلامي برقم (٥٣) فيما يلي نصها: -

وكان الفراغ من تجديد هذا المكان المبارك تجديد أفندينا المرحوم الحاج حسن باشا طاهر يوم الجمعة المبارك في ٢٩ خلت من شهر رجب ١٢٣٨ من هجرة من له العرو والشرف(١)

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب: المساجد الأثرية صفحة ٣٥٩



# ضربح الشيخ حسن العطار

رائدالبعث العلمى فى مصر الحديثة (١٥٥٠هـ/١٨٣٤م)

هو العلامة شيخ الاسلام الشبيخ حسسن بن محمد العطار المصرى المولد والنشأة المغربي الأصل. ولد بمدينة القاهرة(١) سينة ١١٨٠ه ( ١٧٦٦م) ونشياً في رعاية والده الشيخ محمد كتن، الذي كان يشتغل بمهنة العطارة. وكان الشيخ محمد يستصحب ولده حسن في أول أمره الى دكان عطارته ويستخدمه في بعض صغار الشئون ، ومن هنا جاءه لقب العطار . ولشدة ذكائه وفطنته كان يميل الى العـلم وتأخـذه الغــيرة عند رؤية أترابه يترددون على المكاتب والمدارس. ولقرب حانوت والده من حسى الأزهر، كان يتردد خفية الى الجامع الأزهر حتى حفظ القرآن في مدة يسيرة، ولما علم أبوه بذلك بارك اتجاهه وشجعه فأقبل على طلب العلم وجد في التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الأمير والشيخ الصبان وغيرهما حتى بلغ من العلم والمعرفة في زمن قليل ما هيأه للتدريس، ولكنه مال الى استكمال ثقافته ومعارفه فعكف على دراسة الكثير من العلوم والفنون حتى أتقنها وانتفع بها . وقد أفاده في سرعة التحصيل والاستفادة قوة حافظته وحدة بصره ونهمه للقـراءة وفي ذلك يَقُول معاصره الشيخ محمد شهاب الشاعر: «كان العطار آية في حدة النظر وشدة الذكاء، فكان يزورنا ليلا في بعض الأحيان فيتناول الكتاب الدقيق الخــط الذي تعسر قراءته في وضح النهار فيقرأ فيه على ضوء السراج. وربما استعار الكتاب في مجلدين فلا يلبث عنده الا أسبوعا أو أسبوعين ويعيده الى وقد استوفى قراءته وكتب في طرزه على كثير من مواضعه».

ويقول أحمد تيمور نقلا عن الجبرتي، ولما دخل الفرنسيون مصر غادر حسن العطار مع جماعة من العلماء القاهرة الى الصعيد، فلما هدأت الأحوال قليلا عاد اليها، فقربوه

<sup>(</sup>١) أحمد تيمور: اعلام الفكر الاسلامي ص ١٩

منهم واتصل بعلمائهم فأفادهم واستفاد منهم. لقد رحل الشيخ حسن الى أسيوط فرارا من وجه الفرنسيين، وظل هناك حتى اطمأنت النفوس، فعاد مع العائدين. وبدأت صلة العطار بالفرنسيين منذ ذلك التاريخ وتوثقت هذه الصلة حتى أصبح يفهم عنهم ويتحمس لحضارتهم وعلمهم ويبشر بضرورة الانتفاع بكل ذلك. ثم رحل العطار الى سـوريا وتركيا ولم يعد الا في عهد محمد على ، والراجح ، كما يقول ، سامي(١) بدراوي ، أنه خرج مكرها بسبب العسف الفرنسي، أو احتجاجا على إساءة الفرنسيين معاملة المصريين، وقد ذكر هذه الرحلات في بعض رسائله الخاصة. فبالنسبة الى رحلته الى الشام جاء في رسالة(٢) له: اتفَق لي انني بعد قضاء صحتى توجهت مع الركب الى الشام فوصلت الى ( معان ) ثم الى بلدة ( الخليل ) فأقمت بها نحو عشرة أيام ، ثم توجهت الى القدس الشريف ، فنزلت بدار نقيبها السيد عمر أفندي الذي كان من عادته الاحتفال بالموسم الموسمي وإطعام الفقـراء، ثم سافر الى دمشق وأقام بالمدرسة البدرية زمنا غير قصير وأعجب بها ويعـلمائها ومدحهــا في بعض قصائده . ولما سافر الى استنبول أقام هناك مدة طويلة ، تأهل بها وأعقب ولم يبق عقبه ، ولم يزل مشتغلا هناك بالافادة والاستفادة حتى عاد الى مصر بعلوم كثيرة ولما حضر الى القاهرة أقر له علماء عصره بالانفراد وعقد مجلسا لقراء تفسير البيضاوي، وكانت قد مضت على هذا التفسير مدة طويلة لا يقرأه أحد، فحضره كبار الشيوخ والفقهاء والتفوا حول دروسه.

وكان مؤرخ مصر الشيخ عبد الرحمن الجبرتى من معاصرى الشيخ العطار ومن المعجبين بغزارة علمه وبأسلوبه المتميز الرائق وشعره الفائق ولا عجب فهدو مصرى أولا وقاهرى تربى بالقاهرة فرق خياله ونعم بجمال طبيعتها ومنشآتها ومبانيها فتغنى بها . وفي ذلك يقول الجبرتي (٢) عندما وصف النكبة التى حلت بالأزبكية ودورها المحسروقة بالبركة عند احتلال الفرنسيين وقال: « وصارت كلها تلالا وخرائب كأنها لم تكن مغنى صبابات ، ولا موطن أنس ونزهات » . واستشهد بقول العطار في وصدفها ابان ازدهارها فقال: « وفيها يقول صديقنا العلامة والنحرير الفهامة حسن العطار ، حفظه الله: « وأما

<sup>(</sup>۱) سامی بدراوی: نی مجلة (الجلة)

<sup>(</sup>٢) المنطط التوفيقية ج. ٤ ص ٣٩

<sup>(</sup>٣) تاريخ الجبرتي جه ٣ ص ٣٧

بركة الازبكية فهى مسكن الأمراء وموطن الرؤساء وقد أحدقت بها البساتين الوارفة الظلال، العديمة المثال، فترى الخضرة خلال تلك القصور المبيضة، كثياب سندس خضر على أثواب من فضة، يوقد بها كثير من السروج (أى المسارج) والشموع فالانس بها غير مقطوع ولا ممنوع، وجمالها يدخل على القلوب السرور، ويذهل العقل حتى كأنه من النشوة مخمور. ولطالما مضت لى بالمسرة فيها أيام وليالى، هن سمط الايام من يتم اللالى. وأنا أنظر الى انطباع صورة البدر في وجناتها، وفيضان لجين نوره على حافاتها وساحاتها والنسيم بأذياب ثوب مائها الفضى لعاب، وقد سل على حافاتها من تلاعب الأمواج كل قرضاب، وقام على منابر أدواحها في ساحة أفراحها مغردات الطيور وجالبات السرور، فلذيذ العيش بها موصول».

وظل الشيخ حسن مصدر اشعاع لمختلف العلوم، كما يقول أحمد تيمور (١) ، الى أن ولى المشيخة عقب وفاة الشيخ محمد الشنواني سنة ١٧٤٦ه فزانها وشرفها، وظل شيخا للأزهر الى أن توفى سنة ١٢٥٠ه وقد ترك العديد من المؤلفات دون معظمها يوسف سركيس في معجم المطبوعات العربية نذكر منها، انشاء العطار في المراسلات والمخاطبات وكتابة الصكوك وكل ما يحتاج اليه الخاص والعام. وله حواش متعددة على أمهات كتب الشريعة والفقه الاسلامي مثل حاشية العطار على التذهيب للخبيصي، وعلى جامع الجوامع، وعلى متن السمر قندية ( بلاغة ) وعلى شرح الأزهرية وفي الشعر له منظومة العطار في علم النحو وكذا فيما يختص بمختلف العلوم والفنون.

وقد جاء فى الخطط التوفيقية أن للشيخ حسن العطار رسالة فى كيفية العمل بالاسطرلاب والربعين المقنطر والمجيب والبسائط ، ورسائل فى الرمل والزابرجة والطب والتشريح وغير ذلك ، ويضيف على مبارك على ما تقدم فيقول : « وكان يرسم بيده المزاول النهارية والليلية » .

وليس من شك في أن الشيخ حسن قد استفاد الكثير من أسفاره ورحلاته فاكتملت شخصيته فلما عاد الى مصر في عصر محمد على ، عاد موسوعيا في ثقافته وعلمه يطاول علماء الازهر الافذاذ ويمتلىء حماسة لتطوير البلاد واصلاح احوالها وقد فلسف الاستاذ سامى بدراوى جهود العطار الاصلاحية وأجملها في ميدانين هما التعليم والثقافة ، والثاني

<sup>(</sup>۱) احمد تیمور ص ۲۱

في النواحي السياسية. أما في مجال التعليم والثقافة فهو بحق رائد البعث العلمي في مصر المحديثة. فقد بدأ ينبه الأزهريين في عصره الى واقعهم القيادي في العالم الاسلامي، ويبين لهم ضرورة ادخالهم المواد الممنوعة كالفلسفة والأدب والجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية كالطب والكيماء والفلك وما إليها. كما حث على ضرورة الاقلاع عن أساليبهم في التدريس ووجوب الرجوع الى الكتب الأصول وبعث التراث العربي القديم. فقد جاء في بعض رسائله ضمن تأمل ما سطرناه وما ذكر من التصدي لتراجم الاثمة الاعلام، علم أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية، لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم، واحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب المخالفين في العقائد والفروع. ثم هم مع ذلك ما خلوا في تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات».

ولم يكتف العطار بالقول والموعظة بل أتبعه بالعمل والتنفيذ، فقد خرج على الجمود العلمى الأزهرى بتدريسه للمواد الممنوعة، فدرس الجغرافيا والتاريخ في الأزهر وخارج نطاق الازهر. كما درس تلميذه محمد عياد الطنطاوى الادب في الازهر بايحاء العطار وتحت اشرافه في (مقامات الحريرى). كما درس تلميذه رفاعة الطهطاوى الحديث والسنة بطريق المحاضرة وبلانص مما كان مثار إعجاب العلماء. وإلى جانب العلوم الدينية والأدبية فقد كتب السيخ العطار في العلوم والفنون الأخرى في المنطق والفلك والطب والطبيعة والكيماء والهندسة كما يتضح من قائمة مطبوعاته ومن اشاراته الى اعجابه بالفرنسيين من تحويل علومهم الى عمل وكذا تردده على الموصد الذي أنشأه الفرنسيون، ورسم بيده المزاول النهارية والليلية.

أما عن الجانب السياسي من نشاطه ، فان الفكرة الشائعة عنه أنه كان مسالما بطبعه يلتزم بأسلوب العلماء في الأراء التي يبشر بها ، أو كما يقول العقاد : انه كان حصيفا كيسا فلم يقحم نفسه في مجال السياسة . أما البدراوي فله رأى معارض ، اذ يقول : « ان تلك الفكرة الشائعة بينه من دروس الرجل وأعماله من أنه كان مسالما وحصيفا كيسا فهي نظرة من الخارج او هي نظرة على السطح » ويستشهد على صحة رأيه هذا برحيل العطار الى خارج مصر احتجاجا على اساءة الفرنسيين معاملة المصريين . كما يرد على من قال إن العطار كان رجل محمد على وصنيعته ، فيقول : « إن هناك اشارات متفرقة يمكن جمعها وتعميقها للاستدلال على موقف العطار السياسي ، وأولى هذه الاشارات ، أن الرجل كان

صديقا حميما للجبرتى المؤرخ، وأنه أسهم معه في تأليف كتابه (مظهر التقديس). والمعروف عن الجبرتى انه كان ينقسم على محمد على على افتياته على الكيان المصرى والشخصية المصرية، وإن أعجب بنشاطه وحزمه. ثم يعقب البدراوى على رأى الجبرتى فيقول، وليس ببعيد أن يكون رأى العطار مماثلا لرأى الجبرتى في محمد على، لاسيما أن الرجل كان شديد الغيرة على المصلحة العامة، شديد الحرص على تشخيص الواقع المحيط به وتغييره.

نخلص من كل ما تقدم أن الشيخ حسن العطار لم يلجأ الى النقد المباشر أو المجابهة العلنية ولكننا نؤكد في ثقة واطمئنان أنه قام بدور ايجابى فعّال في مشكلات المجتمع المصرى الثقافية والتعليمية والسياسية.

وقد رغب الشيخ حسن في أواخر أيامه أن يرحل الى البلاد الحجازية ، وفي ذلك يحدثنا تلميذه السقا فيقول: إن بعض سكان مكة المكرمة المارين بمصر ، أعجبها علم الشيخ العطار فأحبوا أن يقيم بينهم ليخلف فيهم (ابن حجر الهيثمي) وينتفعوا به وبعلمه فاجتمعوا به ، وما زالوا يحسنون له الرحلة حتى أجاب ، وأخذ في تجهيز نفسه ، وسمع تلاميذه بذلك فاشتد أسفهم . ولم يكن فيهم من يجرؤ على منعه «وهنا يضيف الشيخ السقا فيقول: «فاحتلت بأن أخرجته بعد الدرس من صحن الأزهر ، ونحن في حمأة الفيظ ، وأخذت أسأله بعض المسائل وأخرج من واحدة لاخرى ، وهو يرفع رجله ويضعها من شدة حر البلاط ، حتى تبين لى الضجر في وجهه وانتهرني ، فقلت : يا سيدى أنت لا تطيق حر الشمس وانت بمصر ، فكيف لك بالحر في مكة وهو هناك اضعاف ما هنا . ففكر ثم جزاني خيرا ، وفترت همته عن السفر واستقر بالقاهرة شيخا للجامع الازهر حتى توفي سنة ضغيرا ، وفترت همته عن السفر واستقر بالقاهرة شيخا للجامع الازهر حتى توفي سنة صغيرة تقوم على مقرنصات في الأركان وفي الجدار الجنوبي الشرقي لها يوجد محراب صغير كذلك



### مسجد سليمان أغا السلحدار

بشارع أمير الجيوش المعزلدين الله حاليا (١٨٣٩هـ/١٨٩٩)

يوجد هذا المسجد عند بدايه حارة برجوان بشارع أمير الجيوش ( المعـز لدين الله ) حاليا . .

أما منشىء هذا المسجد فهو الأمير سليمان أغا السلحدار، أحد أمراء محمد على باشا، جاء الى مصر صغيرا وأخذ يترقى في الوظائف حتى أصبح أمير لواء السلاح في عهد محمد على.

وقد ترجم له الجبرتي<sup>(۱)</sup>، فقال إنه كانت له سطوة كبيرة ، وكان متعسفا في معاملة موظفيه ، كما كان جشعا استولى على الكثير من انقاض المساجد المتهدمة والمتخسربة في صحراء المماليك بالقاهرة ، واستعملها في عمائره ومنشاته الكثيرة المتعددة . ولم يكتف سليمان أغا بذلك فحسب بل تعسف كذلك أشد التعسف في نزع ملكيات المباني والعقارات التي يريد ان يقيم مكانها وكالاته ومساجده والعمائر والمنشآت العقارية المتعددة .

وما يزال الكثير من منشآته وعمائره التي أقامها باقية حتى الآن، وهي متمركزة في القاهرة القديمة. فهناك وكالة في خان الخليلي، وثانية توجد بجوار خانقاه بيبرس جاشنكير بالجمالية، وغيرهما من الحمامات والأسبلة. كما انشأ مسجدا آخر غير المسجد موضوع البحث، هو المسجد الأحمر الذي يقع بشارع الجامع الأحمر (١).

<sup>(</sup>١) الجبرق جـ ٤ صفحة ٢١٤

<sup>(</sup>۲) على مبارك ج ٥ ص ١٥٠

### الوصف المعمارى

يجمع جامع السلحدار بين الطرازين المعماريين العثمانى والمملوكى جنبا الى جنب . فالمسجد يتكون من مستطيل ينقسم الى مربعين ، المربع الغربى يشتمل على حرم المسجد ، أى صحنه . وهو عبارة عن صحن تحيط به الأروقة من جهاته الاربع تغطيها قباب صغيرة ضحلة تقوم على عمد رخامية . وقد زخرفت قطب كل قبة بتقوش زيتية متعددة الألوان قوامها رسوم نباتية وهندسية وكتابات قرآنية . ويغطى الصحن ، سقف خشبى فتح في وسطه فتحة (شخشيحة) للتهوية والاضاءة وحماية المسجد من الأمطار اذا سقطت .

أما المربع الشرقى فيحتوى على مكان الصلاة ويتكون من بائكتين يشتمل كل منها على عمودين من الرخام تقوم عليهما عقود مستديرة . ويقسم البائكتين مكان الصلاة الى ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة . ويغطى مكان الصلاة سقف خشبى زخرف بنقوش زيتية متعددة الألوان .

ويتوسط جدار القبلة في مكان الصلاة محراب من الرخام، وهو كما يقول حسن عبد الوهاب<sup>(۱)</sup>، فريد في نوعه، فقد اتخذ الجزء المجوف منه من قطعة واحدة، وكذا طاقيته، التي كتب عليها قوله تعالى « فلنولينك قبلة ترضها » ويكتنف المحراب أفاريز رخامية زخرفت برسوم نباتية وهندسية حفرت حفرا بارزا ثم ذهبت. كما يعلو عقد المحراب نصف داثرة رخامية قسمت الى اشعاعات، زخرفت برسوم ونقوش مفرغة ذهبت كذلك فبدت وكأنها مروحة.

ويوجد بجوار المحراب منبر خشبى تقوم على بابه قبة صغيرة لطيفة ، وان كانت خالية من الزخرف . وفي مواجهة حائط القبلة توجد دكة المبلغ وهي من الخشب الخرط وهي عبارة عن شرفة تشغل الضلع الغربي كله لمكان الصلاة ، يصعد اليها من باب في الركن الشمالي الشرقي للصحن ، يوصل الى درج بني في سمك جدار المسجد .

ويحيط بالمسجد صفان من النوافذ روالفتحات، السفلى منها مستطيلة يعلوها عتب ويقوم فوقها عقد عاتق وملئت بمصبعات حديدية. اما الفتحات العليا فهى صغيرة ومعقودة وقد ملئت. بزجاج معشق متعدد الألوان.

<sup>(</sup>١) المساجد الاثرية صفحة ٣٦١

ويعتبر مسجد السلحدار من المساجد المعلقة ، فقد جرت العادة في العصر العثماني ، ان يستغل الطابق السفلي للجامع اذا كان في حيى تجارى ، فيبنى به حوانيت يصرف من ريعها على المسجد . ومن ثم انتهز المعمار وجود المسجد في حيى تجارى هام وهو حيى الجمالية وسوق الليمون وقربه من باب الفتوح ، فبنى في الطابق السفلي حوانيت ومدرسة وسبيل (۱) والميضأة .

وتقع واجهة المسجد في الجانب الغربي له ، حيث يوجد المدخل الرئيسي الذي يوصل الى حرمه ( الصحن ) الذي يصعد اليه بمجموعة من الدرجات . ويوجد في هذه الواجهة معظم مداخل المسجد والمباني الملحقة به .

وقد كسى باب المسجد بالرخام وحليت تواشيح عقد المداين بزخارف نباتية وكتابية مذهبة جاء فيها قوله تعالى « ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » ١٢٥٥ . ويعلو ذلك شرفة رخامية صغيرة .

وقد سجلت لنا الواجهة الغربية للمسجد وملحقاته تاريخا مفصلا للمسجد، فقد نقشت واجهة السبيل بزخارف مذهبة، وكتب عليها «إن هذا لهو الفوز العظيم». وتعلو ذلك لوحات أخرى مكتوبة باللغة التركية بحروف مذهبة على أرضية زرقاء، تضمنت مدح المنشىء ووظيفته وتاريخ البدء في بناء المسجد وهو ١٢٥٣ه/ ١٨٣٧م) وتاريخ الفراغ (١٨٣٥ه/ ١٨٣٧م)

وفى الجدار الجنوبي يوجد باب بصدره منزل شيخ المسجد كما يوجد به سلم يؤدى

وتوجد مئذنة المسجد في الواجهة كذلك، وهي اسطوانية الشكل تتكون من طابقين يفصل بينهما شرفة. ويعلو الطابق الثاني شكل مخروطي على غرار الماذن العثمانية.

<sup>(</sup>۲) على مبارك جـ ٥ صفحة ١٥



### جامع محمدعالي باشا

سالقلعة (١٨٣٠م)

محمد على باشا هو مؤسس الأسرة التي حكمت مصر قرابة قرن ونصف من الزمان فقد بدأت حكمها ١٩٥٧ه وانتهت على يد آخر أبنائها فاروق الأول ١٩٥٧م. ولد محمد على بمدينة قولة بمقدونيا (١٩٥٢ه/ ١٩٧٨م) وكان والده ابراهيم أغا في ذلك الحين يعمل في وظيفة رئيس المدينة. ولكنه توفي وما يزال محمد على في حداثة سنه فكفله عمه طوسون أغا. ولكن الحظ لم يترفق به، اذ سرعان ما توفي عمه كذلك فتولى أمره حاكم المدينة واسمه الشوربجي(١)، الذي كان صديقا حميما لوالده.

والتحقى محمد على بمدارس المدينة حيث تلقى بعض العلوم الأولية باللغة التركية فلما شب عن الطوق التحق بالجهادية (٢) ، حيث ظهرت عليه مدارك الرجولة من شجاعة واقدام مما أهله للترقية الى رتبة بلوك باشى (٣) . ولما انتهت فترة الجهادية ، اشتغل بالتجارة ( ١٢١٥ه / ١٨٠١م ) ، بعد أن تزوج احدى قريبات متصرف قولة .

الا أن الأقدار كانت تخبىء له عملا عظيما غير الذى اختاره لنفسه فى التجارة ، فقد وقع عليه الاختيار ضمن القوة البحرية التى أمر الباب العالى فى ذلك الحين بارسالها الى مصر لاخراج الفرنسيين<sup>(3)</sup> منها . فقد اشترك محمد على فى موقعة أبى قير التى انتصر فيها العثمانيون بمساعدة الانجليز ، كما اشترك فى الهجوم الذى شنته القوات التركية فى الرحمانية على الفرنسيين<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>۱) تاريخ العصر الحديث ص ۳۱، ۳۲

<sup>(</sup>٢) الحركة النَّومية جـ ٣١١

<sup>(</sup>٣) بلوك باشي أي قومندان فرقة عن البهجة التوفيقية ص ٣، ٤

<sup>(</sup>٤) تاريخ العصر الحديث ص ٣٢

<sup>(</sup>٥) الحركة الأومية جد ٢ ص ٣٥٩

ولما خرجت الحملة الفرنسية من مصر رقى محمد على الى رتبة لواء لما أظهره فى الموقعة السابقة من شسجاعة وجرأة لفتت إليه إنتباه كبار القراد، فرقوه إلى تلك الرتبة وعينوه قائدا على أربعة آلاف جندى ألبانى. ثم وقع اختيار الوالى المشمانى خسرو باشا عليه للذهاب الى الصعيد لمحاربة المماليك. ولكنه سرعان ما أوجس منه خيفة لما تأخر محمد على فى الوصول الى الصعيد، فقرر خسرو باشا الغدر بمحمد على. فلما علم الأخير بذلك تحالف مع عثمان البرديسي زعيم المماليك ضد خسرو باشا وتمكن من عزله بدلك تحالف مع عثمان البرديسي زعيم المماليك ضد خسرو باشا وتمكن من عزله بدلك .

وكما نجح محمد على في الايقاع بين المماليك وبين الوالى العثمانى، كذلك وطد العزم على الايقاع بين المماليك فقد انتهز فرصة ذهاب محمد الألفى الزعيم الثانى للمماليك الى انجلترا للاتفاق مع الانجليز في تبادل الخدمات، وذلك بأن تستولى انجلترا على سواحل مصر الشمالية في مقابل ان تعضيد الانجليز للمماليك وتوطيد حكمهم في مصر، فأوعز محمد على الى البرديسي بأن محمد الألفى انما ذهب الى انجلترا لكى يجعلوه الزعيم الأوحد على المماليك. وقامت الفتنة بين المماليك وانتهت بقتل محمد الألفى، وفرار البرديسي عندما طالبته القوات الألبانية، التي كان محمد على يعضدها سرا، بمتأخر روابتهم مما اضطره الى فرض ضرائب فادحة على سكان القاهرة فثاروا عليه واضطروه الى الهرب.

وهكذا تخلص محمد على من خصم فوى عنيد، ألا وهو المماليك، ومن ثم بدأ يفكر في انجاز بقية الخطة التي ستوصله الى مأربه الذي أضمره في نفسه ولم يبح به لأحد غيره. فقد أشار على العلماء ومشايخ البلد بتولية خورشيد باشا محافظ الاسكندرية واليا على مصر، وتعيين محمد على قائمقام.

ولكن الوالى الجديد خورشيد باشا خشى على نفسه من أطماع محمد على ومن جند محمد على من (الدلاة (۱) محمد على من الالبانيين، ولذلك عمل على أن يحيط نفسه بجند استقدمهم من (الدلاة الذين أساءوا معاملة الأهالى، فقاموا بالكثير من أعمال السلب والنهب والقتل مما أثار الأهالى ضد الوالى.

<sup>(</sup>١) البجة التوفيقية ص ٨

على أن خورشيد باشا لم يكتف باحضار جند من (الدلاة) للوقوف أمام جنود محمد على من الألبانية فحسب، بل سعى لدى الباب لتعيين محمد على واليا على جدة حتى يبعده عن مصر نهائيا. عند ذلك لم يجد محمد على بدا من أن يعلن الحرب على خورشيد باشا وذلك بتأليب الجند وتحريضهم على المطالبة بروابتهم، كما تحالف مع نقباء الصناع، فذهبوا جميعا الى القلعة حيث حاصروا خورشيد باشا، ونادوا بمحمد على واليا على مصر، كما ألح العلماء وكبار رجال الدولة من المصريين على الباب العالى بتوليته على مصر. وهكذا صدر الفرمان بتوليته م. ١٨٠٥م.

أما عن تاريخ مسجد محمد على فيحدثنا عنه على مبارك<sup>(۱)</sup> فيقول: بعد أن أتم محمد اصلاح القلعة وفرغ من بناء قصوره ودواوين المالية والجهادية بجوار القلعة، كما أقام عموم المدارس ودار الضرب بها، رأى أن الحاجة ماسة الى انشاء مسجد لأداء الفرائض وليكون مدفنا له بعد وفاته.

عهد محمد على باشا الى أحد المهندسين الأتراك يدعى يوسف بشناق ليقوم بتصميم مخطط للمسجد المزمع انشاؤه، فوقع اختياره على تصميم مسجد السلطان أحمد باشا بالقسطنطينية، فوافقه محمد على باشا على هذا الاختيار، وهكذا نستطيع القول بأن جامع محمد على يشبه جامع السلطان أحمد مع بعض التغيرات في التفاصيل.

وقد استطاع حسن عبد الوهاب<sup>(۲)</sup> العثور على الهيئة الفنية التى قامت بتنفيذ بناء المسجد وذلك من الوثائق والسجلات الرسمية . وبرغم أنه لم يهتد الى اسم المهندس الأول ، الا انه عثر على اسم مساعد له اسمه على حسين ( التلميذ المهندس ) الذى التحق بعملية العمارة ( ١٢٥٨ه / ١٨٤٢م ) بوظيفة منظم أحجار . أما رسامو المسجد فهم على أفندى موسى والسيد أفندى حمد والمعلم ابرام وحكاكيان أفندى ، وبغض المهندسيين المصريين . أما رسم ما ملئت به النوافذ من نحاس مفرغ فقد قام برسمه أسطى ( استاذ ) رومى .

ويضيف حسن عبد الوهاب فيقول: اما النحاتون والحجارون فكانوا من المصريين نذكر منهم:

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جـ ٥ ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) المساجد الأثرية ص ٣٧٨

حسن محرم وابراهيم حسن كما كان مقررا على شيوخ النحاتين المصريين أن يورد كل منهم ثمانية نحاتين من مهرة الصناع. ونذكر من النحاتين الأسطى حسين والحاج ابراهيم الأتبغاوى.

وقام بأعمال الرخام كذلك عمال مصريون ، بمقاولة الخواجة سيمون وتحت مباشرة كل من يوسف ضيا افندى وشاكر افندى والقبطان هدايت والمعلم يوسف .

أما الأهلة النحاسية التي تعلو القباب الكبيرة وكذا القباب الضحلة ، والمطلية بالذهب فقد عهد بها الى الخواجة بيرون وكرابيت النحاسيين بالموسكي .

كذلك أحضر عمال من الأستانة لأعمال تكسية قباب المسجد وكذا مسلات مآذنه بالرصاص.

وقد كان الشروع في بناء المسجد ( ١٨٣٠ه / ١٨٣٠م ) واستمر العمل فيه حتى توفى محمد على ( ١٨٤٥ه / ١٨٤٨م ) ودفن في المقبرة التي بداخل المسبجد. فلما تولى عباس الأول أمر باتمامه، فعملت في عهده أعمال النقش والتذهيب وبعض أعمال الرخام. كما أمر بعمل تركيبة للمقبرة من الرخام واحاطها بسياج من النحاس ووضع في أركان المقصورة شمعدانات فضية ومصاحف مذهبة. ولما تولى سعيد باشا ١٢٧٠ه / ١٨٥٤م ) أمر بطلاء المقصورة النحاسية وأحدث بعض التغيرات في كتاباتها(١) وفي عهدا اسماعيل عمل للمسجد ( ١٨٦٠ه / ١٨٦٣م ) أبواب جديدة ذات ( سماعات ) نحاسية، كما أعد بجانب المنبر مقصورة كي يصلي فيها السلطان عبد العزيز عندما حضر الى مصر وصلي بالمسجد. كما انشئت دورة للمياه وأحيط المسجد بسور ضخم(١).

ويكمل حسن عبد الوهاب تاريخ جامع محمد على في عهد أسرته ، فيقول : ومن أهم الأعمال التي أجريت للمسجد كانت في عهد الملك فؤاد الاول ١٩٣٥ م ، عندما تقرر ضرورة إزالة القبة الكبيرة وما حولها من أنصاف القباب والقباب الصغيرة . وقد تكلفت أعمال الترميم واعادة بناء القباب ( ٢٠,٠٠٠ ) جنيه ونفقات الزخرفة والتذهيب ( ٤٠,٠٠٠ )

<sup>(</sup>۱) على مبارك جه ص ٨٤

<sup>(</sup>۲) على مبارك: جه ص ۸۵

<sup>(</sup>٣) تاريخ المساجد الأثرية ص ٣٨١

### الوصف المعماري

يتكون مسجد محمد على من مستطيل ينقسم الى مربعين متساويين تقريبا، اذ يبلغ طول ضلع المربع من الداخل (٤١) مترا، ويمتد المستطيل من الشرق الى الغرب. أما المربع الغربى فيكون حرم المسجد، وهو عبارة عن صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات. ويتوسط الصحن نافورة الوضوء وهي مثمنة الشكل تعلوها مظلة ترتكز على ثمان أعمدة رخامية ويعلو المظلة قبة خشبية مغطاة بالرصاص ويعلوها هلال مذهب وتحتوى هذه النافورة على ستة عشر صنبور ماء بواقع صنبورين في كل ضلع من أضلاع المثمن الداخلى.

ويتكون كل رواق من الأروقة الأربعة التي تحيط بالصحن الذي تبلغ مساحته ٥٣ × ٥٥ مترا من بائكة تحتوى على اثنى عشر عمودا من الرخام يحمل عقودا نصف دائرية . وقد قسم كل رواق الى اثنى عشر مربعا تقوم فوقها قباب ضحلة يغطيها الرصاص من الخارج ويعلوها أهلة مذهبة . أما من الداخل فقد زخسرفت برسوم من طسراز الباروك والركوكو بألوان زيتية متعددة وكذا رسوم مذهبة .

ولهذا الصحن ثلاثة مداخل أحدها في الطرف الشمالي الشرقي للضلع الشمالي . والثاني في مقابلته في الطرف الجنوبي الشرقي للضلع الجنوبي . أما الباب الثالث فهو يقع في منتصف الضلع الذي يصل الحرم بمكان الصلاة

ويعلو الرواق الغربي من الصحن وفي منتصفه مبنى مثمن الشكل على شكل برج خصص لوضع الساعة التي أهداها لويس فليب ملك فرنسا لمحمد على ١٨٤٥م

ويتكون مكان الصلاة من مربع تقريبا تحيط به من الجانبين الشحالى والجنوبى وخارج جدران مكان الصلاة ، رواقان يحتوى كل منهما على أحد عشر عمودا من الرخام تحمل أحد عشر عقدا نصف دائرى . كما قسم الرواق الى عشر مربعات يغطى كل منها قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية مكسية بالرصاص ويعلوها هلال مذهب . ويتوسط هذين الرواقين تقريبا مدخل يؤدى الى مكان الصلاة .

#### وصف الجامع

#### جامع الحلبي:

يرجع تاريخ هذا المسجد الى العصر العثمانى، الذى امتازت عمائره وخاصة الدينية منها، ببناء سقوفها على شكل قباب صغيرة ضحلة وقد كان سقف مسجد الحلبى عبارة عن أنصاف قباب ثم استبدلت بالقباب عقود. وبجانب المسجد ضريح تعلوه قبة، زخرف بابه بالطوب المنجور بالأسلوب الذى وجد بكثرة فى مدينة رشيد، وكتب عليه اسم صانعه: عمل المعلم عطية الرشيدى المعروف بابن يوسف البنا. كما زخرف محسراب الضريح ببلاطات من القاشانى صناعة كوتاهية، وكتب عليه: عمل المعلم سليمان البنه الأدفينى سنة بلاطات من القاشانى صناعة كوتاهية، وكتب عليه:

وقد عثرت مصلحه الآثار في هذا المسجد على ربعة من القرآن الكريم موقوفة من الشيخ نور الدين الفرماني على الجامع العتيق المعروف باسم أولاد شبجاع بناحية ادفينه بالمزاحمتين، مؤرخه سنة ٩٩١ه.

ويوجد بداخل المسجد مئذنة وضريح آخر تعلوه قبة صغيرة تعرف باسم قبة الأنصارى، ومن هذه المجموعة تتكون الواجهة القبلية للمسجد. ويلاصق مسجد الحلبى من الجهة البحرية قبة تاج الدين وترجع الى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى. كما يوجد على شاطىء النيل مباشرة قبة سيدى محمد أبو العون.



### جامع العددوى

#### بمیدانسیدناالحسین (۱۲۸۳هـ)

أنشأ هذا الجامع في أول الأمر الشيخ حسن العدوى الحمزاوى أحد علماء المالكية بالجامع الازهر. ولد الشيخ حسن بقرية عدوة من قرى مغاغة بمحافظة المنيا سنة ١٣٢٩ه فنسب اليها. وقرية عدوة هذه تقع في غربى بحر يوسف والى الجنوب الغربى من ناحية (سلقوس). ويصف أحمد رمزى(() عدوة فيقول: يشتهر أهلها بزراعة الكتان الدون (أى الجيد) وتكثر بها قاعات الغزل والنسيج ولها سوق تفد اليه القرى المجاورة كل يوم أحد للحصول على الغزل والنسيج وعلى تفريخ معامل الدجاج. كما يوجد بعدوة جامع كبير وله مئذنة مرتفعة لعل منشئه هو الشيخ حسن كما جاء في الخطط التوفيقية(()). ويضيف على مبارك في وصف قرية عدوة فيقول: وفيها عائلة مشهورة بالكرم والثروة ولهم أبنية مشيدة ومضايف متسعة، ومن هذه العائلة العالم الفاضل الشيخ حسن العدوى الحمزاوى المالكي.

أمضى شيخنا طفولته في عدوة وبعد أن شب عن الطوق وحفظ القرآن رحل الى القاهرة للالتحاق بالأزهر الشريف على عادة النابهيين والموسرين من أهل الريف. وفي الأزهر تلقى الفقه والتفسير والحديث عن العلامة الشيخ محمد الأمير الصغير وبعض الأدب والمنطبق عن البرهان القويسنى شيخ الجامع الأزهر (والسعد والمطول وجمع الجوامع) عن الشيخ مصطفى البولاقى.

. وقد جلس الشيخ حسن للتدريس بالازهر في سن مبكرة اذ لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره حتى طلب منه أن يقوم بالتدريس للطلبة ، وفي ذلك يقول على مبارك(٢): وجلس

<sup>(</sup>١) القاموس الجغرافي جد ٣ ص ٨٦

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية جد ١٤ ص ٣٧

<sup>(</sup>٣) على مبارك جـ ١٤ ص ٣٧

للتدريس في سنة اثنتين وأربعين ومائتين وألف، فقرأ جميع الفنون المتداولة بالأزهر وانتفع به الطلبة واشتهر بحفظ السنة وسير الصالحين وأخذ عنه كثير من مدرسي الازهر كا وقد عدد على مبارك الكثير من مؤلفاته نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تقرير على صحيح البخارى سماه النور السارى، وحاشية على شرح الزرقاني في فقه الامام مالك، وشرح ارشاد المريد في علم التوحيد، والنفحات النبوية، ومشارق الأنوار وتبصرة القضاة في المذاهب الأربعة وشرح البردة البوصيرية.

ويحدثنا على مبارك عن صفات الشيخ حسن العدوى فيقول: وله حب شديد للطلبة فتراه دائما يسعى في مصالحهم والشفاعة لهم، وتنفيس الكربات عنهم. كما أنه موضع اجلال وتقدير واكبار أمراء مصر، ولذلك فان شفاعته كانت دائما مقبولة مجابة.

ولم تكن شهرة الشيخ حسن العدوى مقصورة على حياته العلمية والدينية فحسب، بل ان تاريخ مصر الحديث ليفخر بالدور السياسي الذي قام به في عهد الخديو اسماعيل وتوفيق، فقد كانت له مواقف مع سلطان الدولة العثمانية وكذا مع الخديو يحجم ويهيب من الاقدام عليها أكثر الرجال شجاعة وجرأة، حتى أن العقاد عدَّ سيرته من أعجب القصص في عالم الواقع بغير حاجة الى عالم الخيال.

أما عن قصته مع السلطان، فقد حدث أن زار السلطان عبد العيزيز مصر سنة ١٨٦٣م وبالغ الخديو اسماعيل في الحفاوة به حتى خرجت عن حدود المعقول والمقبول، فقد أخذ عنان الخيل التي تجر العربة السلطانية ولم يصعد اليها حين دعاه السلطان الى الركوب بجانبه وكان اسماعيل يبغى بطبيعة الحال من وراء هذه الحفاوة آمالا كبارا، فقد كان يرجو تعديل نظام الوراثة وتعزيز السيادة بامتيازات جديدة. وسارت الأمور على أحسن ما كان يرجو ويأمل اسماعيل حتى جاء دور التشريفة الكبرى بالقلعة، والتي يجب أن يكون من بينها أثمة علماء الأزهر وكانوا في ذلك الوقت الشيخ العروسي والشيخ السقا والشيخ عليش والشيخ حسن العدوى.

وحرصا على أن تؤدى التشريفة الكبرى حسب التقاليد والعادات المرعية فقد كلف قاضى مصر العثمانى بمهمة تدريب هؤلاء العلماء على التقدم والتأخر والتمنى والانحناء ورفع اليد بين الجبهة والصدر مرات متواليات. وجاء يوم التشريفة ودخل الشيخان الأولان، وجاء دور الشيخ العدوى ودخل على السلطان معتدلا حتى دنا من كرسيه وصعد الدرج الذى كان السلطان واقفا فوقه وفاتحه بالتحية قائلا: «السلام عليكم يا أمير

المؤمنين ورحمة الله » الى هذا الحد وكاد يغمى على الخديو اسماعيل واستعاض الله خيرا في الأمال والأحلام التى كان يرجموها من وراء هذه الزيارة، وأخسد يرقب وهو معلق الأنفاس، رد فعل هذه التحية التى لم يتعودها السلطان من قبل، ولكن لدهشة اسماعيل أجاب عليه السلطان: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

والى هذا الحد من القصة وتصرف الشيخ العدوى مقبول، ولكنه زاد الطين بلة عندما مضى يبسط لأمير المؤمنين أمانته التى فى عنقه لرعاياه، ويحذره من هول هذه الأمانة حتى أيقن جميع الحاضرين بأن العاقبة ستكون وخيمة على اسماعيل ومصر. ولكن السلطان لم يغضب كما توقع الحاضرون، بل أخذ يسأل عن الرجل ويستفسر، فراح الخديو يعتذر للسلطان على تصرفاته الشاذة قائلا، انه عالم فاضل، لولا أنه مجذوب، فاغفر له هذه الزلة يا مولاى « وكانت دهشة اسماعيل كبيرة عندما رد عليه عبد العزيز: ان الرجل لم يأت منكرا، بل على العكس فما انشرح صدرى لمقابلة أحد كما انشرح لم وأمر له بخلعة ومبلغ من المال.

وكان الشيخ حسن رحمه الله لا يخشى في الله لومة لائم، فقد كانت له مساجلات ومناظرات مع الأمراء والحكام بل ومع خديو مصر نفسه ينتقدهم فيها ويسفه رأيهم وبردهم الى طريق الصواب وذلك بالاستشهاد بقول الله عز وجل وبالموعظة الحسنة، ولعل من أطرف المواقف التي تذكر في هذا المجال قصة وقوفه أمام الخديو اسماعيل في حسرب الحبشة: من المعروف أن الخديو اسماعيل أرسل جيشا لمحاربة الحبشة التي شقت عصا الطاعة عليه، واستمرت تلك الحرب مدة عشر سنين لتوالى الهزائم نتيجة لخيانة قواده الذين باعوا الجيش والوطن. وكما يقول المثل المأثور: وبطلت الحيلة كما بطل الحول، فأصغى الخديو الى كل نصيحة حتى أشاروا عليه بندب العلماء لتلاوة البخارى، للترغيب في الجهاد وسؤال الله النصر ببركته للمقاتلين. واستمرت التلاوة واستمرت معها الهزيمة، فغضب اسماعيل من العلماء وقال لهم: أما أنكم لا تقرأون البخارى، وأما أنكم لستم بعلماء والا فما هذه الهزائم، وقد قيل: إن تلاوة البخارى لا تخيب وأن الله سسميع مجيب. وهنا انبرى الشيخ العدوى ليواجه الخديو المطلق السلطان، غير هياب أو متردد، وأخذ يذكره بالحديث النبوى الشريف ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن وأخذ يذكره بالحديث النبوى الشريف ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الجرأة ولم يفعل به شيئا.

وقد كان الشيخ حسن العدوى من أبطال الحركة العرابية، فقد ناضل فيها نضال الأبطال فقد كانت مهمته حث المسلمين على الجهاد في سبيل الله لتخليص الوطن والحفاظ على العقيدة الاسلامية ضد أعداء الله والوطن في الداخل والخارج. ولذلك فقسد اعتبر الشيخ العدوى بعد فشل ثورة عرابي، مجرم حرب، وسيق الى المحكمة العسكرية بتهمة أنه أفتى بخلع الخديو توفيق. ويحدثنا محامى العرابيين (السيد برودلى) عما حسدث بالنسبة لموكله الشيخ حسن العدوى فيقول: واجه اسماعيل أيوب الشيخ حسن بالتهمة التى اقترفها فقال: ألم تجترىء على توقيع منشور تعلن فيه أن الخديو توفيق مستحق للعزل؟ فهب الشيخ الهرم الهزيل واقفا وأجاب بصوت كالرعد، وكأنما عاد الى عنفوان الشباب، عندما سمع هذا السؤال: اسمع يا باشا، بغير حاجة الى مراجعة المنشور لأرى هل وقعته أو لم أوقعه أعلنك الساعة انك اذا جئتنى بمنشور في هذا المعنى، وقعته الأن بغير تردد، وما في وسمحكم ان كنتم مسلمين أن تنكروا أن الخديو الذي أسلم وطنه واستسلم لأعدائه مستحق للعزل بلامراء.

واضطربت المحكمة، ولكن الشيخ حسن العدوى وقف صامدا كالطود لم تتحرك فيه خلجة وهو المهدد بحكم الاعدام، ولكن ازاء هذا الجبروت وهو الشيخ الهزيل الهرم وإزاء قوة العقيدة والايمان لم تجد المحكمة بدا من أن تتركه يمضى الى قريته عدوة موصى عليه ألا يفارقها مدى الحياة».

ويكمل السيد برودلى قصة هذه القضية فيقول: ولم يستطع الشيخ حسن لفقره أن يدفع لى أجر دفاعى عنه نقدا، ولكنه أرسل لى لوحتين كتب عليهما بالخط الجميل بعض آيات القرآن الكريم، كانا أعز وأثمن هدية تلقيتها في حياتي ».

# الوصف المعماري

يقول على مبارك (١): « يقع جامع العدوى بعطفة الشنواني المتفرعة من شارع السكة الجديدة بجوار المشهد الحسيني. ويحدثنا عن تاريخ البقعة التي أنشأ عليها الشيخ حسن العدوى مسجده فيقول: وكان يشغل هذه البقعة دار الست زينب بنت السلطان قلاوون التي آلت بعد ذلك الى وقف سيدنا الحسين رضى الله عنه فلما تخربت اشتراها الشيخ حسن العدوى من ديوان الأوقاف وبنى هذا الجامع في جزء منها.

وكان يوجد بجوار هذه الدار ضريح للشيخ الشنواني وعدة أضرحة أخرى فأدخلها الشيخ حسن جميعها في حدود جامعه بعد أن جددها وأقام عليها مقصورة من الخشب كما بنى لنفسه بجوارها مدفنين باذن الخديو اسماعيل لمنع الدفن داخل العمران حفظا للصحة الاباذن من الحاكم».

ويصف على مبارك بناء الجامع فيقول: ومكث الشيخ العدوى في بنائه أقل من سنة وصدر له الاذن باقامة الجمعة في سنة تسبع وثمانين ومائتين وألف. أما الجزء الأخير من دار بنت السلطان قلاوون فقد أنشأ فيه حماما حسنه برسم الرجال والنساء ووقف على الجامع وبنى ربعا على باب الميضأة ووقفه عليه أيضا. كما أقام بقرب الحمام دارا لسكناه بقرب الباب الأخضر للمشهد الحسينى.

وكان الجامع يحتوى على مئذنة جميلة مرتفعة ، كما كانت تقام به الجمعة والجماعة ويدرس فيه العلم على الدوام لتوسطه بين الأزهر والمشهد الحسينى . ولما توفى الشيخ حسن العدوى في رمضان سنة ١٣٠٢ه دفن في الضريح الذي أعده لنفسه بجوار ضريح الشيخ الشنواني في مسجده هذا .

<sup>(</sup>١) المنطط التوفيقية جد ٣ ص ٨٣



# ضربحالشيخعلىالليثي

### بجوارجامع الإمام اللسينى ( ١٣١٣ هر)

ولد الشيخ على بمدينة القاهرة سنة ١٢٣٦ه، ولم يعرف له مكان اقامة غير مسجد الامام الليثى، ومن هنا عرف بالليثى. ولما شب عن الطوق وانتهى من الدراسة فى الكتاتيب كان ينزل الى الأزهر لطلب العلم ويعود للمبيت بمسجد الليثى. وقد حدث أن وقد على مصر الشيخ السنوسى الكبير قاصدا الحج وأتيحت للشيخ على فرصة الالتقاء به والاتصال به حتى صار لا يفارقه وأصبح من أحب تلاميذه اليه وأخلص مريديه فأخذ عنه طريق السنوسية وحج معه. ولما عاد الى مصر لم يفارقه حتى سافر معه الى واحنة (جغبوب) وأقام هناك مدة غير قصيرة لم يفتاً فيها يطلب العلم.

ولما عاد الشيخ على الى مصر كان الحاكم عليها هو الخديو عباس الأول، وكانت والدة الخديو كثيرة التردد على مسجد الامام الليثى فكان يستقبلها بالبشر والترحاب والدعاء فكانت تتفاءل بلقائه فقريته منها وجعلته شيخا على مجلس «دلائل الخيرات» وبهذه الطريقة أصبح الشيخ على شخصية معروفة لدى أفراد الأسرة الحاكمة، فاتصل به الأمير أحمد بن ابراهيم باشا الكبير فاعتقد فيه وأطلعه على خزانة كتبه فأكب على قراءة معظم ما تحتويه واستفاد منها فائدة جليلة. ولعل السبب في اعتقاد أفراد هذه الأسرة وغيرهم فيه يرجع - كما يقول أحمد تيمور - الى اعتقادهم بأن سفره الى طائفة السنوسية وأخذه عنهم علم الزايرجة والأوفاق عن علمائه المشهورين.

ولما تولى سعيد حكم مصر أمر عبده باشا محافظ القاهرة بجمع أولئك الدهماء الذين يبتزون أموال العامة والسذج بالباطل بادعاء معرفة الغيب وقراءة الكف والفنجان وغيرها من الخزعبلات ونفيهم الى السودان، فسيق معهم الشيخ على الليثي لما علق به من الاتهام بذلك لكثرة اعتقاد الأسرة الحاكمة فيه. وبقى الشيخ في السودان فترة وجيزة اذ تشفع له

عند سعيد معظم أفراد أسرته ، فعفا عنه وعاد الى مصر . ولما تولى الخديو اسماعيل تلالأ نجم الشيخ على وبدأ سعده ، اذ اتصل به وقربه هو والشيخ ( على أبو النصر ) وجعلهما نديمين له وصار لا يفترق عنهما في مجالس أنسه ، فكانا اذا حضرا تلك المجالس رفعا الكلفة وتباسطا معه في القول والفكاهة ، فكانت لهما في ذلك من النوادر ما يملأ الاسفار . وقد بلغ من شغف الخديو بهما أن خصص لهما قاعة في ديوانه يجلسان بها كأنهما من المستخدمين . وبسبب تقرب الشيخ على من الخديو ، فقد قصده الناس في الشفاعات عند الامراء والكبراء ونفع الله به خلقا كثيرا . ولما عزل اسماعيل وجاء بعده ولده توفيق ، شغف به أيضا كوالده وقربه وأحله محل القبول .

وبرغم ما لقى الشيخ على من العائلة المالكة وملوكها من تكريم وتقسريب ومحبة وشغف الا أن وطنيته كانت أقوى وأكبر من كل عواطفه وأحساسيسه، اذ لم تكد تقسوم الثورة العرابية، وسافر الخديو توفيق الى الاسكندرية، حتى انضم الشيخ على الليثى للعرابيين وصار خطيب تلك الثورة، فلما انتهت الثورة العرابية وعاد الخديو للقاهرة، لم يؤاخذه وصفح عنه، على أن شيخنا لم ينكر وطنيته وانضمامه الى أبناء جلدته، فقد أجاب الخديو عن سبب تركه له وانضمامه الى أعدائه بقصيدة مطلعها:

كل حال لضده يتحول فالزم الصبر اذعليه المعول وقد وصف أحمد تيمور شخصية على الليثى، هذه الشخصية التى شغف بها كل من التقى بها أو تعرف عليها حتى أصبحت فى نظر كثير مما قرأ ترجمته كالأسطورة، فيقول: وكان رحمه الله آية فى حسن المجالسة، محيبا الى القلوب، أديبا شاعرا، حاضر النكتة والجواب فكه الحديث، اذا عرفه انسان تعلق به وكره مفارقته مع أنه كان دميم الصورة ليس فى وجهه الإشارب خفيف وشعرات على ذقنه ». وقد وصفه بعض معاصريه من الأصدقاء والأعداء على السواء بأنه ساحر يسحر القلوب والعقول فلا تستطيع معه مجادلة او مقاومة ليس بالنسبة للمصريين فحسب بل لكل الشعوب والأجناس، فقد تعلق به السنوسى الكبير كما شغف به سلطان زنجبار، فقد حدث عندما جاء السلطان برغش سلطان زنجبار لزيارة مصر بدعوة من الخديو اسماعيل، أن ندب الشميخ على الليثى لمرافقته ومجالسته، فلازمه مدة إقامته بالقاهرة فاعجب به السلطان إعجابا شديدا بل واصطفاء صديقا مخلصا حميما، صار يتعهده بالرسائل وبالهدايا من العنبر والأبنوس وسن الفيل والتوابل والبخور ونحوه كل سنة فيهدى هو أخصاءه وأصحابه، واستمرت

هذه العلاقة بين سلطان زنجبار والشيخ على قوية حتى توفى السلطان.

وكان الشيخ على يملك دارا بجهة باب اللوق التى يسكنها الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة. ومنطقة باب اللوق لها تاريخ حافل، قد يكون من المفيد أن نذكر جانبا منها. يقول المقريزي(۱): يقال لاق الشيء يلوقه ولوقه أى لينه. وقال ابن سيدة، ان هذه الارض ( باب اللوق ) لما انحسر عنها ماء النيل كانت ارضا لينة فلا تحتاج الى الحرث للينها بل تلاق لوقا. وقد ظهرت أرض اللوق في عهد الدولة الفاطمية والأيوبية كطرح بحر ثم اضيفت اليها طروحات اخرى في اوائل عهد دولة المماليك البحرية. وكانت ارض اللوق تشمل المنطقة التي يحدها اليوم من الشمال شارع قنطرة الدكة ومن الغرب اول شارع رمسيس حتى مستشفى القصر العيني ومن الشرق شارع بور سعيد ( الخليج سابقا ) وشارع نوبار حتى شارع الشيخ ريحان.

ويصف المقريزى أرض اللوق فيقول: انه أنشىء بأرض اللوق كثير من البساتين والمنشآت مثل منشأة القاضى الفاضل (٢) وبستانه ومنشأة ابن ثعلب وبستانه ومنشأة الكتبة، (ويوجد شارع بهذا الاسم متفرع من شارع الشواربي وسليمان باشا)، وما يزال شارع بستان الفاضل بحي باب اللوق يخلد ذكرى تلك المنشآت والبساتين. وفي سنة ١٦٠٠ قدم الى مصر طائفة من التتار مستأمنين فأنزلهم السلطان بيبرس البندقدارى في دور كان قد أمر ببنائها لهم في أرض اللوق، ومنذ ذلك الوقت أصبحت بأرض اللوق عدة احكار عامرة آهلة بالسكان، ولكنها سرعان ما تخربت وتحولت الى أرض زراعية مرة ثانية وبقيت كذلك حتى سنة ١٨٥٨ (٣) م وحين بدأت تعمر مرة أخرى وذلك في عهد الخديو والقيادين التي غرست بها الزهور والرياحين، حتى أصبح يطلق على الميدان الذي يتوسط منطقة باب اللوق ميدان الأزهار.

ولما تولى عباس لم يكن للشيخ على حظ معه كحظه مع والده وجده ، ولذلك جعل أكثر اقامته بضيعة كان يمتلكها بشرق أطغيج (الجيزة)، التي كثيرا ما يتردد عليها الخديو توفيق بطريق النيل لزيارة الشيخ الليثي حيث يتناول الطعام عنده ويقيم يوما في ضيافته ،

<sup>(</sup>١) الخطط والاثار جد ٢ ص ١٩٢

<sup>(</sup>۲) علی مبارك جـ ۳ ص ۲۱

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة جـ ٨ ص ١٥٩ ( تعليق احمد رمزي )

وهو شيء لا يفعله مع غيره ، وكان الشيخ على يعمل أثناء اقامته بالضيعة على استغلالها بالنهار وينكب على مطالعة الكتب ليلا ، فقد كان يمتلك خزانة كتب نفيسة اجتمعت له بالاهداء والشراء والاستنتساخ ، وكان يبذل الأثمان العالية في الكتب النادرة . وكان كريما سمحا فكان الادباء والفضلاء يقصدونه في تلك الضيعة فينزلهم على الرحب والسيعة ، ويقيمون عنده الأيام والأشهر ، وهو مقبل عليهم بكرم خلقه ولطيف محاضراته .

وكان اذا حضر الى القاهرة نزل بداره بباب اللوق فيقيم بها أياما ثم يعود، ولم يزل على ذلك حتى اعتلت صحته وطال مرضه شهرا وتوفى سنة ١٣١٣ه ودفن بجوار مقره الاول جامع الامام الليثى.



# مسجدالشيخ حسنين الحصافي

ىبدمىنھىيور (۲۹ ۱۳ ھ)

يقول النجم الغيظى فى معنى الولى: الولاية عامة وخاصة ، فالعامة ولاية الايمان فمن آمن بالله ورسوله وما جاء به فهو ولى ، من قوله تعالى « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » ثم ولاية القيام بالمأمورات واجتناب المنهيات قال الله تعالى: « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . والولاية الخاصة محبة الله للعبد وحفظه له لقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل « ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان سألنى لأعطينه واذا استعاذ بى لأعيذنه » . وشيخنا السيد حسنين الحصافى نال الولايتين العامة والخاصة فحق له قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

وفد السيد سنجر، الجد الاكبر للشيخ حسنين الحصانى، والذى ينتهى نسبه الى الامام زيد الابلح بن الامام الحسن بن الامام على بن أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين، من الحجاز وحل بقرية منية كنانة وهى من نواحى مركز طوخ محافظة القليوبية القديمة وردت فى كتاب قوانين الدواوين لابن مماتى منية كنانة من أعمال الشرقية وتنسب الى قبيلة كنانة العربية التى نزلت بها وقد فضل السيد سنجر البقاء بها لانتسابه لتلك القبيلة واستقر به المقام هناك حتى توفى وله مقام يزار حتى اليوم. وظلت أسرة السيد سنجر فى منية كنانة حتى القرن العاشر الهجرى ثم ارتحل أحد أبنائه السيد أيوب الملقب بانيف وحل بكفر الحصافة، وهى من النواحى التى تكونت سنة ٩٣٣ه وذلك بعد فصلها من زمام (سنهرة) بولاية قليوب، فلما أنشىء مركز نوى، الذى يعرف الأن باسم (شبين القناطر) ألحقت الحصافة به لقربها منه.

وفي الحصافة مركز شبين القناطر ولد شيخنا السبيد حسنين وكان ذلك سنة ١٢٦٥ وانتسب اليها كعادة اكثر العلماء ينسبون الى بلادهم. ونشأ الحصافي وتربى في كنف والده السيد حسين التهامي حتى كبر وترعرع فحفظ القـرآن وجــوده وأتقنه غاية الاتقــان. ولما بلغ الثانية عشرة من عمره ارتحل إلى القباهرة حيث التحتى بالأزهر الشريف، فحصل كثيرًا من العلوم والفنون وأخد عن الشميخ حسن المرصفى ومن في طبقته من الأثمة الأعلام. ومع ما حصل عليه من العـلوم الدينية والمدنية من دراســته في الازهر ، كان يقــرأ كل يوم ربع القرآن ويصلى الف مرة على سيد الخلق أجمعين وظل على ذلك مدة وبذل في العلم والعبادة جهده حتى فتح الله عليه بالعلم والعمل وظهرت عليه آيات النجابة وفاق أصحابه واقرانه ولكنه مال الى طريق الصوفية وسلك فيها باجتهاد وحسس نية حتى تبحر في فهم علومها وأحاط بمنطوقها ومفهومها . فهجر الأهل والأوطان في سبيل ارشاد الناس فساح في البلاد والقرى وكانت له طرق صوفية عديدة ولكنه اشتهر بالطريقة الشاذلية والطريقة المحمدية التيجسانية فكان يلقنهسما لمن يرغبهسما. ووفد إليه جموع المسلمين من كل صوب وحدب من المغرب الأقصى ومن تونس وفاس ليأخذوا عنه طــرقه الصــوفية الصحيحة النقية من كل ما يشوبها من دجل وخرعبلات مما يدسم فيها أهل الزيغ والبهتان، فقد كان يقبول رحمه الله بأن الذكر الملحبون لا يجببوز لمن قدر على النطق به صحيحاً ، وأما من غلبه لسانه أو كان مغلوبا على عقله كان عذره صريحاً . .

وقد أقام الشيخ حسنين الحصافي بالسلطان الحنفى ( بالسيدة زينب ) مدة يذكر مع مريديه بطريقته الشرعية فتعرض له بعض المعارضين لطريقة اذكاره وأرادوا منعه فرفع قضية عليهم لدى دولة ناظر الجهادية بمنع التعرض فنصره عليهم. وفي نظارة ثابت باشا تعرض له السيد البكرى فترك شيخنا السلطان الحنفى وأقام أذكاره في المسجد الحسينى باذن من رياض باشا واستمر بقاؤه بالمسجد الحسينى مدة نظارته ، الا أن الخصومة بينه وبين السيد البكرى وطوائفه استمرت بل أخذت في الازدياد بعهد مناصرة رياض باشا لشيخنا ، الأمر الذي جعله يسعى لمقابلة السيد البكرى للتفاهم معه . ويقص علينا شيخنا ما دار بينه وبين السيد البكرى وأتباعه « فما أشعر الا وأحد خدم السيد البكرى أتانا بالأزهر وطلبنا للحضور عند سيده فحضرت عنده فقال : أتى كتاب من الزقازيق مذكور به إنك خالفت قانون الطريقة ، فأريته كلام إلعهاء وقلت له : أنا أسير الشريعة فأحالنى على وكيله ، فقال الوكيل : اتبع ابن الشيخ وإلا نمنعك من الذكر فقلت له لا أتبع المبتدع ،

فرجعت الى السيد البكرى فوعدنى بتحقيق القضية وترددت اليه مرارا فماطلنى » ولم تنته الخصومة عند هذا الحد، بل أن السيد البكرى كتب الى وكلائه في الجهات ان يمنعوا أتباع الحصافي من الذكر الشرعى، وأهانوا وآذوا من لم يمتنع، بل ان الخصومة بلغبت درجة شديدة بين أتباع الطرفين ويظهر ان أتباع الحصافي كانت لهم الغلبة الأمر الذى اضطر معه السيد البكرى ان يشكو الحصافي الى مديرى المديريات لكى يأخذوا تعهدا من السيد الحصافي بعدم القيام بذكره في المساجد، وقد لعبت الخصومة بين السيد البكرى والسيد حسنين الحصافي دورا هاما في تاريخ الصوفية في نهاية القرن الثالث عشر الهجرى واوائل القرن الرابع عشر وقد جمع لنا كتاب ( المنهل الصافي في مناقب الحصافي ) عددا كبيرا من الرسائل والمساجلات المتبادلة بين الطرفين.

وقد حج السيد حسنين الحصافي خمس عشرة مرة الى بيت الله الحرام، وتمتع بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مرة يأتى بأكثر من أربعين عمرة. فكان يبايع الناس في الحرمين الشريفين فيأخذ عنه كل عام ما ينوف عن ألفين، كما يقول اتباعه ومرافقوه.

وكان الشيخ الحصاني يكثر التردد على دمنهور لزيارة ضريح الشيخ عطية ابو الريش وضريح السائح تلميذ أبى الحسن الشاذلى ولكنه لم يكن يمكث بها أكثر من ثلاثة او أربعة أيام ثم يسافر منها الى الاسكندرية أو العطف أو كفر الزيات أو دسوق . وقبيل وفاته بعدة سنوات مرض الحصاني بالبواسير والبلغم . وظل المرض يعاوده صيفا وشتاء حتى توفى سنة ١٣٢٩ ، وكان عمره عند وفاته \_ كعمر الرسول صلى الله عليه وسلم \_ ثلاثة وستين عاما . وقد صلى عليه صلاة الجنازة في مسجد التوبة بدمنهور حيث توفى ، ويقال إن مسجد التوبة على سعته ضاق بالمصلين عليه . وكان رحمه الله قد أوصى قبل وفاته أن يدفن في لحد مبنى من اللبن وقد نفذت وصيته وبنى له لحد من اللبن وأقيم فوقه قبة .

# الوصف المعماري

يتكون ضريح الشيخ حسنين الحصاني من مربع بأركانه مقرنصات كبيرة تقوم فوقها رقبة ممتدة جدا وتستدق إلى أعلى. وقد فتحت في هذه الرقبة الممتدة الفريدة في نوعها عدة فتحات على ثلاثة صفوف بعضها مستدير والبعض الآخر على شكل نجمي والقصد من هذه الفتحات المتعددة الأشكال إلى جانب الزخرفة الاضاءة. وتحت القبة مباشرة نرى من الخارج ( ٢٤ ) حنية نصفها معقود والنصف الآخر مفصص ، المصقود منها مفتوح كنافذة والمفصص مسدود والقصد منه الزخرفة ، ويعلو هذه الفتحات قبة مدببة .

وقد الحق بالضريح من جهته الجنوبية الشرقية مسجد مستطيل الشكل يتكون من الإثة صفوف من البوائك تحتوى كل بائكة على عقدين محمولين على أربعة من الأعمدة الصناعية ، والعقود دائرية الشكل . ويقسم البوائك المسجد الى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة ، وفى وسط الرواق الثانى من جهة القبلة توجد (شخشيخة) ذات رقبة ممتدة ويعلوها قبة مخروطية الشكل . ويوجد المدخل الرئيسي للمسجد بالجهة الشمالية الشرقية ويتكون من باب بارز قليلا عن سمت الجدران ويعلوه عقد مفصص زخرف بثلاثة صفوف من الدلايات الجميلة . والى جانب الضريح توجد أضرحة اخرى لباقى أفراد أسرة الشيخ حسنين الحصافى .

أما الضلع الغربى من مكان الصلاة فيحتوى على رواق من الداخل مكون من ثمان أعمدة رخامية تقوم عليها عقود نصف دائرية ويعلوها شرفة بطول الضلع كله خصصت لصلاة النساء، كما يستعمل كدكة للمبلغ. ويتوصل اليها والى الممر العلوى المحيط بالمسجد من سلمى المنارتين

وفى الركن الجنوبي الغربي من مكان الصلاة توجد المقصورة النحاسية مذهبة التي تحوى مقبرة محمد على باشا.

وبصدر الضلع الشرقى لمكان الصلاة دخول كبير يبلغ عمقه ( ٢,٥٠) متر ويبلغ سعته ( ١,٧٥) متر وفي هذا الدخول يوجد محراب المسجد. وعلى جانب المحراب يوجد منبران أحدهما خشبى قديم من عهد محمد على باشا والثانى من عهد الملك فاروق الأول.

ويتوسط مكان الصلاة أربع دعائم رخامية كبيرة وضخمة تحمل أربعة عقود نصف دائرية تقوم فوقها قبة كبيرة قطرها (٢١) مترا وارتفاعها (٥,٢) متر. أما الاجسزاء المحصورة بين القبة الوسطى وبين جدران مكان الصلاة فتغطيها أربعة أنصاف قباب قطرها مساو لقطر القبة الوسطى. ويغطى اركان مكان الصلاة أربع قباب صغيرة

وقد كسيت جدران المسجد من الداخل والخارج بالرخام الألبستر المستورد من محاجر بنى سويف. ويعلو الكسوة الرخامية من الداخل طلاء زيتى زخرف بنقوش مذهبة وملونة. أما القبة الكبيرة وأنصاف القباب فقد حليت بزخارف الباروك والركوكو المذهبة والملونة، وكتب في أضلاع القبة بالتناوب، بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. ويحيط بالمسجد من الداخل شريط من الكتابة تعلو أعتاب النوافذ، يحتوى على أبيات من بردة البوصيرى.

ويحيط بالمسجد وصحنه نوافذ نحاسية مفرغة بأشكال هندسية بديعة . وقد كتب على أعتاب النوافذ من الخارج فصيدة من نظم الشيخ شهاب الدين ، تبدأ من يسار الباب الشمالي للصحن وأولها : \_

عروس كنوز قد تحلت بمسجد مكللسة تيجسانهسا بالزبرجد أم الجنسة المبنى عالى قصورها بأبهسسج ياقوت وأبهسى زمسرد وهل أثر صاح يعرب عن حلى مؤثره دون البناء المشيد فدع قصر غمدان وأهرام هرمس وإيوان كسرى ان أردت لتهتدى

ارما ذات العماد ونحوها وعرشا لبلقيس كصرح ممرد ودع الى هذا بماء مرشد وبادر ودع أموى الشام وانزل بمصرنا لذاك به ختم لكان التعدد عددت في الكون بدء بدائع فلو منشآت كالرواسي تخالها حصونا جرت في البحر ذات تشيد وكم على وفق معنى انما يعمر إبتدى مسجد مبناه یشهد أند وكم حرما مهما تشاهد جماله نظرت بديع الصنع في كل مشهد وتنتهى القصيدة على النافذة اليمني للباب بهذا البيت

مبان اذا أمعنت فيها مؤرخا تريك على قدر العزيز محمد ١٣٦١ وقد تمت الاصلاحات والترميمات التي بدأت في عهد الملك فؤاد الاول في عهد الملك فاروق ١٩٣٩. كما أمر فاروق بعمل منبر رخامي جديد بجانب المنبر الخشبي القديم وذلك لبعده عن المحراب. ويتكون المنبر الجديد من الألبستر المطعم بالرخام الأحمر، أما بابه فمن النحاس المفرغ برسوم نباتية وهندسية بديعة وكتب أعلاه النص التالى: \_

أمر بعمل هذا المنبر المبارك حضرة صاحب الجملالة فاروق الأول في سمنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة . كما أمر بتجميل المحمراب وما عليه من النقوش ، كما كتب على التركيبة الرخامية التي على قبر محمد على الآيات القرآنية الآتية : \_

بسم الله الرحمن الرحيم «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار \_ إلى قوله تعالى «ولهم فيها أزواج مطهمرة وهم فيهما خمالدون » «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة »

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » وكتب على شاهد القبر: \_

« بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » هنا مثوى والى مصر ومنقذها ورأس أسرتها المالكة المغفور له محمد على باشا.

ولد نضر الله وجهه بمدينة قولة ١١٨٢ه للهجرة النبوية وولى مصر فى ١٧ من صفر ١٢٠ه، ولحسن بربه فى ١٣ رمضان من ١٢٦٥ رحمه الله وطيب ثراه وبارك فى أسرته الزكية وسلالته العلوية ».

كماكسيت باقى واجهات المسجد الجنوبية والبحرية برخام الالبستر



# مسجد على الكاشف جمال الدين بمنف لوط (٢١٨٦٢هـ/٢١٨)

منفلوط مدينة مصرية قديمة كانت تسمى منبالوط وهى كلمة قبطية معالها الحمر الوحشية، وفي الروك الناصرى سنة ١٣١٥م أنشىء أقليم جديد فصلت قراه من أعمال الأشمونين ومن السيوطية وعرف بالأعمال المنفلوطية. وفي سنة ١٨٣١م ضمت مأمورية منفلوط الى أسيوط وأصبحت من وقتها قسما من أسيوط. ويقول ابن جبير ان منفلوط ذات أسواق فيها سائر ما يحتاج اليه، وفي نهاية من الطيب وليس في صعيد مصر مثلها، ويقول المقريزي ان عرب الجهات القبلية زاد تعديهم وافسادهم وفي سنة ٢٠٧ه فرضوا ضريبة على البياعين وأرباب الحرف والصنائع بمدينة منفلوط وأسيوط واحتقروا الحكام وعطلوهم عن جمع الأموال وجعلوا منهم رئيسين سموا أحدهما ببيرس والأخسر سسلار وجعلوا من تحت الرئيسين أمراء لبسوا السلاح على هيئة العساكر وأطلقوا المسجونين فاجتمع أولوا الأمر وسيروا اليهم عدة جيوش فقضت عليهم قضاء مبرما ولم تقم لهم قائمة فائمة ذلك التاريخ.

ومن علماء منفلوط المشهورين محمد بن أبى بكر حريز ولد بها سنة ١٠٤ه ثم انتقل الى القاهرة لطلب العلم، ثم عاد الى منفلوط وولى القضاء بها، ثم تولى القضاء بالديار المصرية.

### وصف المسجد

من بين البيوتات العريقة بمنفلوط بيت جمال الدين الذي كان تاجرا مشهورا، اشتهر ابنه الأمير على كاشف جمال الدين وحسنت سيرته وكان خيرا بطبعه تقيا ورعا، فقام ببناء كثير من المساجد، أشهرها مسجد على الكاشف. أنشأه سنة ١٣٦٦ه (١٨٦٢م) ويقع بشارع الكاشف. والمسجد مربع الشكل، ومدخله الرئيسي مبنى بالطوب (المنجور) أو (المكحل) ويقع في الجهة الشمالية من المسجد وأمامه سلم دائري من أربع درجسات ويعلوه عتب من خشب مزخرف برسوم زيتية. وتعلو المدخل نافذة من الخشب الخرط الدقيق، كما يحتوى على زخارف كتابية بالخشب الخرط (بالله يا محمد).

كذلك يوجد بواجهات المسجد الثلاثة الأخرى شبابيك متعددة من الخشب الخرط في أعلى الجدار، وتوجد فتحات ونوافذ أخرى أسفلها.

ويتكون سقف المسجد من ( عروق ) خسبية محمولة على ( كمرات ) خسبية تنتهمى ( بكرادى ) ذات مقرنصات جميلة غاية في الدقة والابداع . كما ترتكز بعض ( الكمرات ) الخشبية على أكتاف بنائية محمولة على أعمدة من الرخام .

وبالواجهة القبلية باب يوصل الى فناء فسيح به دورة مياه حديثة فضلا عن مظلة محمولة على عمد رخامية وخشبية عليها زخارف زيتية بأسلوب الباروك والركوكو الذى كان سائدا فى العصر العثمانى. وكانت هذه المظلة مستعملة كميضأة قديما.

وبالركن الجنوبى الغربى للمسجد يوجد باب يوصل الى حجرة خارجة عن سمت الواجهة، وبهذه الغرفة ثلاثة دواليب. كما يوجد باب آخر يوصل إلى دكة المبلغ، وإلى حجرة أعلى الغرفة السابقة وإلى مئذنة المسجد وسطحه.

والمئذنة خارجة عن سمت المسجد وتتكون من ثلاث دورات. وفي نهاية الواجهة البحرية من جهة الشرق يوجد باب يوصل الى حوض لسقى الدواب. تصل اليه المياه عن طريق الساقية التي ما تزال موجودة.

وبالمسجد منبر خشبي من الخشب الخسرط يمتاز ببابه الدائري، وهذا النوع من

الأبواب الدائرية نادر في المنابر الأثرية حيث لا يوجد منها سـوى باب منبر خانقاه شـيخو ومنبر مسجد بالهياتم. وبالمسجد كرسي للمصحف من الخشـب الخـرط كذلك. ومحـراب المسجد مزخرف بالطوب ( المنجور أو المكحل ) ويكتنفه عمودان من الرخام، ويعلوه لوحـة رخامية نقش عليها اسم المنشيء وتاريخ الانشاء ونصها كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين يا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله . أسس هذا المسجد المعمورا عبد فقير مرتجى الأجورا يسمى على كاشف جمال الدين عرف بلطف ربه الغفورا وأعطى المأمول في الدارين وفي الجنان مسكن مسرورا في ستة وسبعين من مع مائة والألف جار مشهورا

جامع الشیخ عامبر (۱۰۱۵) ومسجدعلی نورالدین (۱۱۷٦) ومسجدسیدعلی الخورجی (۱۲۹ه) بدیبی مرکز رشید



ديبى: قرية قديمه اسمها Dbi ومنها اسمها الحالى، ذكرها ابن مماتى باسم ديبة من أعمال فوة والمزاحمتين، وفي تاريخ سنة ١٢٢٨ أصبحت تابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة. وقد جاء ذكر ناحية ديبى بولاية البحيرة في وقفية لعبد الرحمن كتخدا مؤرخة ثمانية عشر ربيع الأول سنة أربع وسبعين ومائة وألف، لانفاق ربعها على المساجد وأعمال البر والاحسان. وبهذه القرية مجموعة لا بأس بها من المساجد الأثرية أهمها:

## جامع الشيخ عامر

# وصيف المسجد

من المرجح أن يكون منشىء هذا الجامع هو السلطان الأشرف شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن قلاوون كما يدل على ذلك المرسوم المكتوب على اللوح الرخام المثبت على أحد عقدى باب الواجهة الغربية وهذا نصه: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات من أهل الأرض والسموات ورضى الله عن الصحابة أجمعين. بطل مكس ديبى بجملته، فمن أحدثه بعد ذلك فعليه اللعنة الى يوم الدين، بتاريخ شهر رجب سنة احدى وسبعين وسبعمائه الحمد لله. وكلمة المكس التى وردت فى النص هى نوع من الضرائب الهلالية (١). أما عمارة المسجد الحالية فتشبه فى أسلوبها الطراز المسمى (بطراز الدلتا) ذى الواجهات المزخرفة بالطوب المنجور الذى انتشر فى العصر العثمانى. وليس من المستبعد ان يكون الجامع قد أعيد بناؤه فى العصر

<sup>(</sup>١) المال الحلالي (أنظر جامع الخطباء بمحلة أبو على مركز دسوق محافظة كفر الشيخ

العثمانى كما يدل على ذلك النص الكتابى المنقوش على المنبر الخشبى الموجدود بالمقصدورة الخشبية المجاورة للباب القبلى للمسجد، والتى بداخلها قبر الشيخ عامر الذى سمى المسجد المجدد باسمه ونص الكتابة كما يلى: انشأ هذا المنبر المبارك من فضل الله تعالى الحاج عامر نعمته سنة أربع عشر بعد الألف.

# مسجد على نور الدين:

من المرجح ان يكون هذا المسجد من عمائر القرن الثانى عشر الهجرى كما يدل على ذلك النص المنقوش على المنبر الخشبى وهو: ( لا اله الا الله محمد رسول الله عمل الحاج عبد الله النجار سنة ١١٧٦ه). ومن الثابت ان المستجد جسدد في القسرن الثالث عشر الهجرى كما هو مبين في الكتابة الموجودة على باب الضريح الموجود داخل المسجد ونصها: عمر هذا المسجد المعلم على بن المرحوم الحاج حسن الجاهل غايته سنة ١٢٣٤ه.

#### مسجد سيدي على الخورجي:

يمتاز هذا المسجد باحتوائه على قبة كبيرة مضلعة برقبتها فتحات مملوءة بجص مفرغ بأسلوب زخرفي جميل. وبداخل المسجد مقصورة كتب عليها تاريخ انشاء المسجد سينة ١١٢٩ه ( ١٧١٦م ) .



# المستجدالكسير بديروط بمركزرشيد (٩٦١)

#### ديروط:

قرية قديمة كانت تابعة لنواحى الاسكندرية لأن الثغير كان يمتد طيوال العصور الوسطى الى تلك الجهة ، ثم جعلت تابعة لمركز رشيد فى تاريخ سينة ١٢٢٨ه. فلما انشىء مركز المحمودية سنة ١٩٢٨ ألحقت به لقربها منه .

### وصبف المسجد

أنشأ هذا المسجد عيسى العادلى سنة ٩٦١ ه كما هو مدون على لوح من الرخام بخط حديث: أنشأ هذا المسجد المرحوم عيسى العادلى سنة ٩٦١ ه، وقام بصيانته وترميمه صاحب الحسنات المرحوم الحاج مصطفى محمد المنياوى واقتفى اثره فى ذلك نجله سعادة محمد بك المنياوى غفر الله لهم، كتب سنة ١٣٢٥ه. ثم جدد المسجد فى القسرن الثانى عشر الهجرى، فقد كتب على مقصورة الشيخ عبد الرحمن ابو شوشه ما يأتى:

١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ الجناب العالى الأمير سليمان چوريجي عزبان جلفي .

٢ \_ هذه المقصورة المباركة لولى الله تعالى سيدى عبد الرحمن أبو شوشة.

٣\_ عمل المعلم عبد الرحمن يوسف النجار الديروطسي في غرة رمضان سنة ١١٤٦هـ ( ١٧٣٤م ).

وبالمسجد منبر خشبي مزخرف بطريقة الخرط وعلى بابه ما نصه:

١ \_ انشأ هذا المنبرالمبارك الأمير حسن العالى .

٢ \_ عمل الحاج على الديروطي سنة ألف وثمانية ومائة (١٦٩٦م).

قبة سيدى على عريان:

هى القبة الوحيدة الباقية في ديروط ، وهي من النوع المضلع ، ومن المرجح انها من أبنية القرن الثاني عشر الهجري .

مدرسة محمدبن بغداد (۹۹۷ه

والجامع العمري

ومسجد الشيخ علام القرن (١٣)ه بمحلة مرحوم مركز طنطا



طنطا هي قاعدة محافظة الغربية اسمها القديم (Tantant) ويقول محمد رمزى (١) اذا قارنا اسمها القديم بالأسماء التي جاءت في المعاجم وكتب المؤرخين تبين لنا ان اسم طنطا هو الاسم المصرى القديم لهذه المدينة . وجاءت في كتاب (٢) المسالك باسم طندنا بين فيشة بني سليم وبين محلة المرحوم . وأضاف وهي ضيعة حسنة عظيمة بها جامع لطيف وحمام ولها ضياع وأسواق . ووردت في نزهة المشتاق (٣) باسم طنطنه ، وهي مدينة متحضرة صغيرة ذات أسواق ورزق داره وأحوال صالحة وأهلها في رفاهة وخصب . وجاءت في قوانين أبن مماتي طندتا من أعمال الغربية ، وفي الضوء اللامع (١) الجبرتي طنتداء والنسبة إليها (١) طنتدا ، وفي تاريخ طنتدائي . وفي العصر العثماني حذفت الدال من طندتا لتسهيل النطق فصارت طنتا ، ثم فخمت التاء لتوافق ذوق العامة فصارت طنطا وهو اسمها الحالى .

ومحلة مرحوم قرية قديمة من قرى الغربية مركز طنطا، وجاءت في الخطط التوفيقية من مركز ابيار. وتنسب القرية الى ابن المرحوم ومن أحفاده أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن بن المرحوم، وجاء في خلاصة الأثر أن منها الشيخ ابراهيم ابن عطاء على بن محمد الشافعي المرحومي امام الجامع الازهر وكان من العلماء الورعين

<sup>(</sup>١) القاموس الجغراني جـ ٢ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المسالك لابن حوقل ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) ابن مماتي ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) السخاري جـ ٧ ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الجبرتي جد ٢ ص ٧٧.

أصحاب الكرامات وفى بعض الأحيان يقال لمحلة مرحوم الجوهرية لمجاورتها لسكن قرية الجوهرية التى نسبت الى ولى الله الجوهرى المدفون فى المسجد المعروف باسمه ( لوحة رقم الجوهرية التى نسبت الى عمود من الرخام يقسول على مبارك. ان العسامة تعستقد أن المرضى اذا لحست هذا العمود يسيل من ألسنتهم دم فيجدون فى ذلك راحة وشفاء.

ويقول ابن حوقل ان محلة مرحوم مدينة بها حاكم وقاض وفيها شمحنة من خيل راجل وبها جامع وأسواق. وما زالت هذه المدينة تحتفظ ببعض آثارها الاسلامية وهي:

# الوصف المعماري

#### مدرسة محمد بن بغداد:

أنشأ هذه المدرسة الشيخ على عبد الفتاح البغدادى في القرن العاشر الهجرى وأوقف عليها وعلى المسجد أوقافا كثيرة . وتتكون المدرسة ، كما هو الحال في مدارس القرن التاسع والعاشر الهجرى من صحن مكشوف تحيط به أربعة ايوانات الشرقى والغربى منها كبيران والبحرى والقبلى صغيران . وكانت المذاهب الأربعة تدرس في هذه الايوانات ، فيختص كل ايوان بمذهب منها . وقد احتفظ منبر المدرسة الجديد بتاريخ انشاء المدرسة والمسجد القديم ، فقد جاء فيه ما نصه : أمر بانشاء هذا المنبر المبارك الأمير عبد الله بن بغداد بتاريخ عام سبع وستين وتسعماية .

### الجامع العمرى:

أنشىء هذا المسجد في القرن ( ١١ ) ه السابع عشر ( الميلادى ) ، وكان مسجدا جامعا ، له صحن مكشوف تحيط به الأورقة من جهاته الأربع . وقد بنيت واجهة المسجد بالطوب المنجور . ومحلق بالمسجد ثلاث قباب ، اثنتان منها ملتصقتان ببعضهما .

#### مسجد الشيخ علام:

يرجع تاريخ إنشاء هذا المسجد إلى القسرن (١٣) ه التاسم عشر (الميلادى)، وهو مبنى بالطوب المنجور. وملحق بالمسجد ثلاث قباب، اثنتان منهما ملتصقتان ببعضهما عن طريق عقد يسمح للمرور بينهما. وقد أعيد بناء المسجد من الداخل فضاعت معالمه القديمة.

المجامع الكنبير بفارسكور القرن(١٢)ه وقبة المناز ١٣)ه منالقرن(١٣)ه والمجامع المحديدي وزاوية الأنصاري ومسجد كفرالمياسرة (١٢٠١ه)



فارسكور من القرى القديمة ، وردت في معسجم البلدان باسم الفارسكر ، وقال اليعقوبي ، انها من قرى مصر قرب دمياط من قرى الدقهلية . وقد انفصل مركز فارسكور في التقسيم الادارى الحديث عن محافظة الدقهلية ، وأصبحت تابعة لمحافظة دمياط . ومن أهم الآثار التي ما تزال باقية فيها ، المسجد الكبير الذي يطلق عليه أهلها اسم الكوندكي .

# وصف الجامع الكبير بفارسكور

وهو من أكبر مساجدها ، ويتكون من صحن كبير تحيط به أربعة ايوانات وله بابان أحدهما شرقى والآخر شمالى . كما يمتاز المسجد بمنارته الرشميقة التى تمثل الطراز المملوكى . ويرجع تاريخ المسجد الى القرن الرابع عشر كما هو ثابت من اللوحة الرخمامية المثبتة على المحراب ، فقد تقش عليها مرسوم سلطانى هذا نصه .

### (١) بسم الله الرحمن الرحيم

- (٢) قال الله جل ذكره «ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا» رسم
- (٣) المقر الأشرف العالى السيفي قطلوبغا البدري أمير مجلس الملكي المنصوري
- (٤) تقبل الله عمله أن يرفع ما على عرضه الغلال بناحية فأرسكور الخارجية في أقطاع المشار اليه
  - (٥) من المكوس المأخوذة على سائر الحبوب الواصلة اليها
  - (٦) ويباع بها مما يزرع فيها ويكون ذلك مسطورا في صحيفة المشار اليه بقوله

(٧) من استن سنة حسنه . بتاريخ حادى عشر صفر سنة تسع وسبعين وسبعمائة . وقد جدد المسجد فيما بعد ، وكان ذلك في العصر العثماني في القرن الثامن عشر الميلادي .

#### قبة الباز:

توجد هذه القبة بكفر الباز من قرى فارسكور ، وهى قبة صغيرة مضلعة الشكل تشبه قبة الجعفرى بالقاهرة . وتقع القبة على شاطىء النيل وترجع الى العصر العثمانى فى القرن الثالث عشر الهجرى ، وهى محكمة البناء جميلة المنظر تدل على مهارة صانعها .

#### الجامع الحديدي:

انشىء هذا الجامع سنة ١٢٠٠ه، وملحق به قبة، وبهذه القبة ايوان فى الجهة القبلية منها. وقد أعيد ترميم اجراء كثيرة من المستجد ما عدا القبة والمئذنة التى تعملو الباب الغربى للمسجد

#### زاوية الأنصاري:

تمتاز هذه الزواية باحتوائها على قبة كبيرة بها إيوانان كما تحتوى على مقصورة من الخشب الخرط. وتشبه هذه القبة في تصميمها مسجد الروبي بالفيوم. وتشبه قبة الانصار من حيث كبر الحجم والتخطيط العام. وفي مدينة فارسكور قبتان، إحداهما باسم حسن الدياسطي، والأخرى باسم قبة الحسيني.

#### مسجد كفر المياسرة:

قرية كانت تابعة لناحية السرو: ثم فصلت عنها في تاريخ سنة ١٣٠٠ه، وقد سميت بكفر المياسرة. نسبة الى بنى ميسر بطن من بطون العسرب الذين نزلوا بين دمياط وفارسكور حيث كفر المياسرة ويقع مسجدها على شاطىء النيل الا أنه جدد حديثا فتغيرت معالمه القديمة. أما القبة الملحقة بالمسجد فترجع الى تاريخ سنة ١٠٠١ه كما هو ثابت من التاريخ المنقوش على مقصورتها. وتمتاز هذه القبة بأن المعمار استعمل أسلوبا خاصا في تحويل المربع الى دائرة لكى يقيم عليه القبة ، فقد عمل في أركان المربع أربعة محاريب تبدأ من أرضيته ، وأعلى هذه المحاريب عمل عقودا فاستحال المربع الى دائرة أقيمت فوقها القبة .



# قبة الشيخ عنبر

بالمنزئــة بمحافظةالدقملية (١٢٢٧هـ)

تكون اقليم الدقهلية باسمه الحالى في عهد الدولة الفاطمية، وكان قبل ذلك مقسما الى كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها ثم ضم بعضها الى بعض وسميت الدقهلية نسبة الى قاعدتها دقهلة. وكان يجاور اقليم الدقهلية من الجهة الشمالية كورة الابوانية، وهى اقليم المنزلة الحالى وسميت بالايوانية نسبة الى قاعدتها إيوان التي خربت بسبب طفيان بحيرة المنزلة عليها، وكانت منطقة صناعية آهلة بالسكان، وقد اختفت هذه الكورة من الأقسام الادارية المصرية في الروك الناصرى سنة ٧١٥ه وضمت بلادها الى اقليم الدقهلية وكان يجاور اقليم الدقهلية من الجهة الجنوبية كورة المرتاحية وكانت في المنطقة التي تشمل اليوم بلاد مركزى المنصورة وأجا وقاعدتها بلدة نوسا الغيط. وسميت المرتاحية نسبة الى طائفة من الجنود المفاربة الذين دخلوا مع جيش جوهر الصقلى، قائد الدولة الفاطمية، ورغبوا في الاشتغال بالزراعة فأنزلهم ببلاد تلك الكورة فعرفت بهم منذ ذلك الوقت. وقد ضمت هذه الكورة الى اقليم الدقهلية الذي كان يشمل مراكز فارسكور ودكرنس والمنزلة في الروك الناصرى، وصار الجميع اقليما واحدا باسم كورة المرتاحية والدقهلية وكانت قاعدته أشمون الرمان الى آخر دولة المماليك. وفي العصر العثماني أطلق عليها ولاية الدقهلية ونقلت قاعدتها من أشمون الرمان الى المنصورة (١٠). وفي سنة ١٨٣٧ عرفت باسم مديرية الدقهلية وفي سنة ١٩٣١ عرفت باسم مديرية الدقهلية وفي سنة ١٩٣٠ أصبح اسمها محافظة الدقهلية.

#### المنزلة:

قرية من القرى المصرية القديمة اسمها القبطى (Mendjuili) ومعناها دار الضيافة ، ويقول محمد رمزى (٢) ، إن كلمة المنزلة العربية تؤدى إلى شيء من هذا المعنى ، وهي بذلك

<sup>(</sup>١) القاموس الجغرافي جد ١ ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) القاموس الجغراني جد ١ ص ٢٠٣

قريبة الشبه لفظا ومعنى من الاسم القبطى وقد ذكرها المقريزى عند الكلام عن تطهير الملك الظاهر بيبرس لبحر أشموم الذى يعرف اليوم بالبحر الصخير، باسم منزلة ابن حسون، ووردت في التحفة السنية باسم منيتى راضى وعصفور وهي المنزلة من أعمال الدقهلية. ولا تزال هذه البلدة الى اليوم تتكون من قريتين متجاورتين واقعتين على الشاطىء الشرقي للبحر الصغير وبينهما فضاء وتقع المنزلة في نهاية البحر الصغير من جهة بحيرة المنزلة، وكانت تابعة لمركز دكرنس، وفي سنه ١٩٢٩ أنشىء مركز سابع بمديرية الدقهلية سمى بمركز المنزلة.

مما يسترعى النظر في مدينة المنزلة احتضاظها بكثير من منازلها القديمة في حدالة لا بأس بها، وخاصة تلك التي تقع على البحر الصغير، وبذلك استطعنا ان نعرف تخطيط المنازل في العصر العثماني في تلك المنطقة. ومن أهم هذه المنازل منزل الشيخ عباس زين الدين ومنزل الحاج شلبي طوبار (لوحة رقم ٦٨).

وتمتاز هذه المنازل بواجهاتها الجميلة المتناسقة الأجزاء والتي تنتهي بكرانيش مكونة من الخشب والآجر بأسلوب تنفرد به منطقة المنزلة وما حولها عن باقي منازل الوجمه البحرى . كما تمتاز الواجهات باحتوائها على نوافذ ذات ضلف خشبية وليست مشربيات أو خشب خرط مما كان شائعا في العصر المملوكي والعثماني في مصر ، والذي ما زالت منازل رشيد القديمة تحتفظ بالكثير منه .

### وصف قبة الشيخ عنبر

ومن العمائر الدينية الهامة والجديرة بالذكر بمدينة المنزلة قبة الشيخ عنبر، وتحتوى القبة على قاعدة مربعة الشكل تعلوه رقبة مثمنة ثم تأتى القبة فوق ذلك. والقبة مبنية من الأجر. وكسيت رقبتها بالجص المزخرف على شكل أحجبة يعلوها غطاء القبة المنقوش بزخارف دالية تنتهى بقطع من القاشاني الأزرق. وهكذا نرى أن هذه القبة تمثل أسلوبا انفردت به مدينة المنزلة دون غيرها من مدن الوجه البحرى. وهناك قبة اخرى مماثلة لقبة الشيخ عنبر، هي قبة «ابو النصر» بجوار منزل الشيخ شلبي طوبار يقال انه انشاها مع منزله سنة ١٢٢٧ه.



# جامع الحلي

بأدفيينا مركز رشيد بمحافظة البحيرة (١٨٥٨هـ/١٨٥٨م)

محافظة البحيرة من الأقسام الادارية التي استجدت في العصر الاسلامي باسم كورة البحيرة. وفي عهد الدولة الفاطمية أضيف اليها كور أخرى مجاورة لها، فصارت اقليما كبيرا باسم البحيرة. وقاعدة البحيرة دمنهور وهي من المدن المصرية القديمة(١).

ولعل من الأحداث الهامة التى تعسرضت لها عاصمة البحيرة في العصر الإسلامي تلك الواقعة التى حدثت بين عبيد بن السرى بن الحكم، والى مصر من قبل الخليفة العباسي المأمون ٢١١ه، وبين خالد بن يزيد بن مزيد وذلك لأن العسرب بمصر كانوا قد انفستوا الى الخليفة المأمون في الصراع الذي دار بينه وبين أخيه المأمون. فلما انتصر المأمون، ولم تكن الفتنة قد خمدت في مصر، اضطر المأمون الى الحضور الى مصر للقضاء على الثورات.

ومن أهم النتائج التي ترتبت على مجىء الخليفة المأمون الى مصر ، هو قطعه الأموال التي كانت تعطى للعرب من ديوان العطاء على اعتبار أنهم جنود الدولة الاسلامية المرابطون للدفاع عنها . فلما خرجوا عن طاعة الخليفة قطع عنهم العطاء مما اضطرهم الى النزول الى ميادين العمل من زراعة وفلاحة وصناعة وتجارة ليكسبوا قوتهم ومعاش اولادهم .

وقد ترتب على هذا آثار بعيدة المدى بالنسبة للمجتمع الاسلامى فى مصر فقد أدى نزول العرب الى ميادين العمل، وهم السادة، الى اندماجهم مع المصريين وتزاوجهم منهم وتصاهرهم معهم، ومن ثم فقد هضمت مصر العنصر الفاتح ولم يصبح فيها سيد ومسود، وبالتالى تلاشت العنصرية القبلية وكذا الشعوبيات التى بقيت فى كل البلاد العربية التى خضعت للدولة الاسلامية الأموية أولا والعباسية ثانيا،

<sup>(</sup>۱) محمد رمزی القاموس الجغرانی جد ۲ ص ۲۸۶

ويقول ابن دقماق<sup>(۱)</sup>، ان أعمال البحيرة عامرة وبها جسوامع ومدارس وحمامات وفنادق وقياسر وغير ذلك.

ويحدثنا على مبارك<sup>(۲)</sup> عن شخصية الشيخ عبد الرحمن الحلبى ، فيقول انه من أجل العلماء تولى القضاء بقاعدة البحيرة زمنا طويلا ، ومن ثم فقد كان يقال له الدمنهورى . وجاء في ترجمة السخاوى<sup>(۳)</sup> له ، انه ولد بحلب سنه تسعه وخمسين وسبعمائة ، فحفظ القرآن وتفقه بحلب ثم بالقاهرة ، ثم ولى القضاء بدمنهور الوحش زمنا ، وكان فاضلا كيسا . ولما توفى دفن بقرية ادفينا .

وادفينا قرية قديمة اسمها الأصلى اتقينه ، وينطقها العامة دفينة . كانت تابعة لمركز العطف ، لما انشىء مركز رشيد سنة ١٨٩٦م فصلت ادفينا من مركز العطف وألحقت بمركز رشيد لقربها منه . وقد تخلف بهذه الناحية بعض العمائر الإسلامية ، أهمها :

<sup>(</sup>١) الانتصار لواسطة عقد الامصار ص ٨٥

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيفية جـ ١١ ص ١٩

<sup>(</sup>٣) الضو اللامع ص ٤٩

# الاشكال

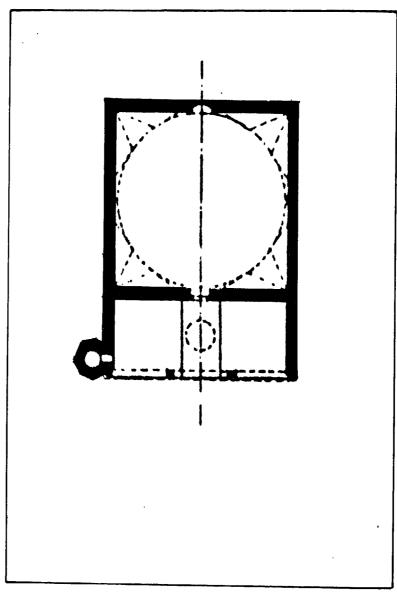

شكل (١) رسم تخطيطي لجامع علاء الدين في بروسة

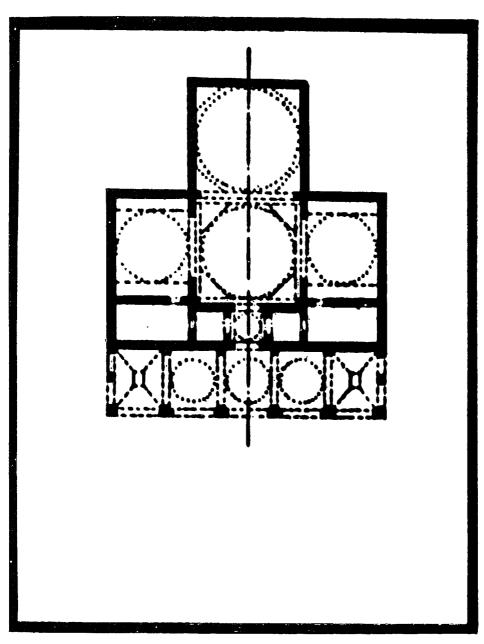

شكل (٢) رسم تخطيطي لجامع أورهان بك في بروسة



شكل (٣) رسم تخطيطي لجامع أوشي شريفيلي في أدرنة



شكل (٤) رسم تخطيطي لآيا صوفيا



شكل (٥) رسم تخطيطي لجامع بايزيد الثاني في اسطنبول

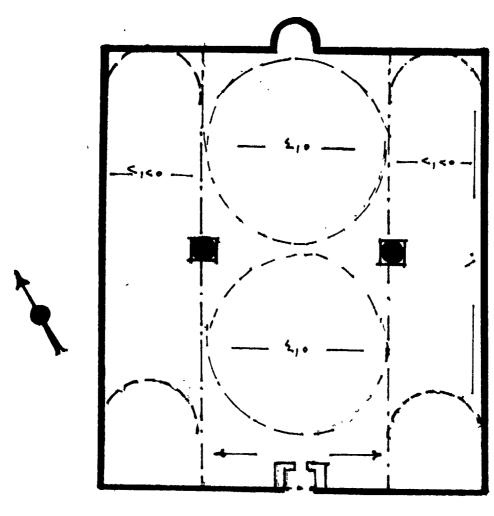

شكل (٦) رسم تخطيطي لزاوية الشيخ حسن الرومي



شكل (٧) رسم تخطيطى لجامع سليمان باشا الخادم بالقلعة



شكل ( ٨ ) رسم تخطيطي لمسجد المحمودية

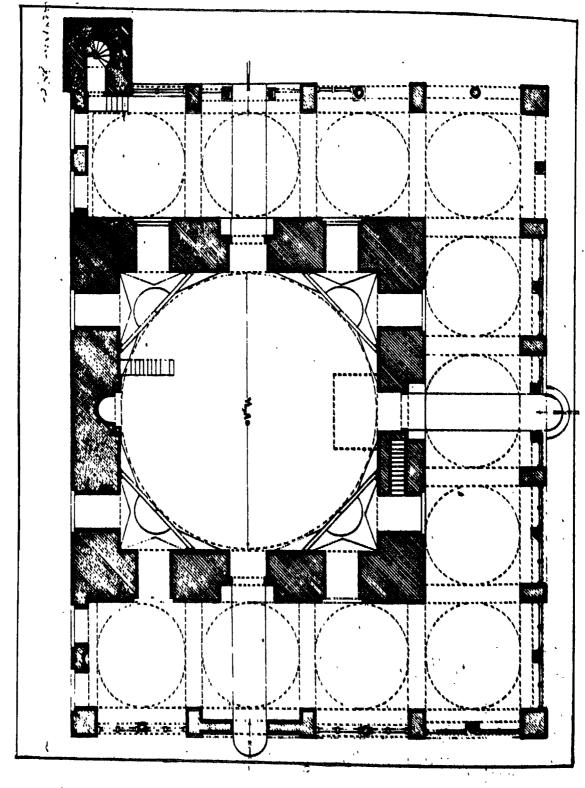









شكل (١٣) رسم للمدخل الرئيسي لمكان الصلاة بمسجد الملكة صفية



شكل (١٤) رسم لمحراب مسجد الملكة صفية



شكل (١٥) رسم تخطيطي لمسجد يوسف الحين



شكل (١٦) رسم تخطيطي لمسجد الفتح



شكل (۱۷) رسم تخطيطي لمسجد عثمان كتخدا



شكل (١٨) رسم تخطيطي لمسجد محمد أبو الذهب

## الوحاث



لوحة رقم (١) حي بين القصرين



لوحة رقم (٢) حي النحاسين

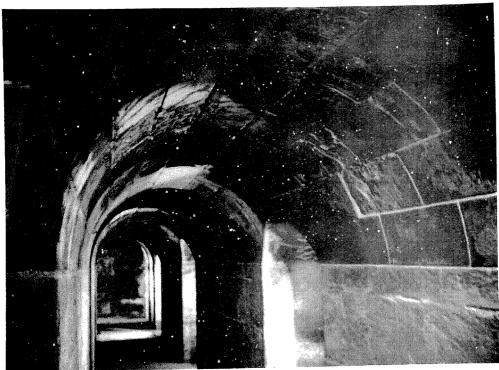

أوحة رقم (٣) داخل أسوار القاهرة الشيالية



لوحة رقم (٤) حي السكرية بالفورية

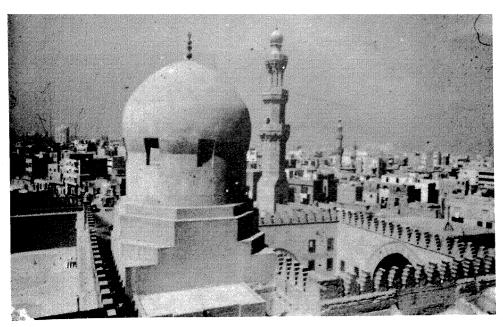

لوحة رقم (٥) العهائر الدينية بحى طولون 🗻



لوحة رقم (٦) حى بين القصرين وسوق فى خان الخليلى



لوحة رقم (٧) جامع مسلمة بن مخلد يتوسط مصر القديمة



لوَحة رقم (٨) حي القلعة



لوحة رقم (٩) قرافة المهاليك بالعباسية

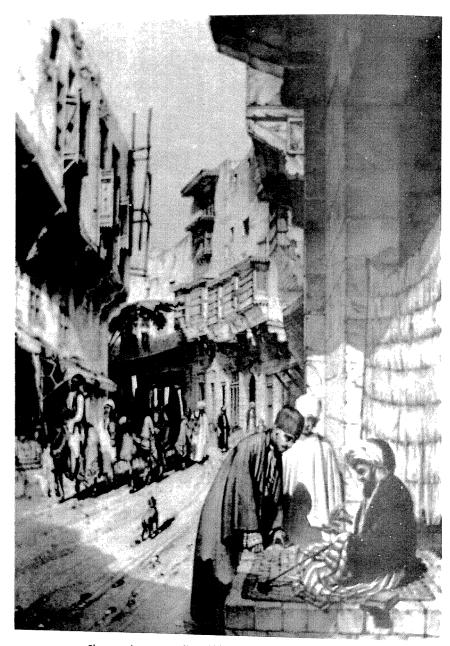

لوحة رقم ( ١٠ ) حى باب الخلق بالقرب من باب زويلة



لوحة رقم ( ١١ ) حي سور القاهرة الشرقي من الدراسة إلى حي باب الوزير

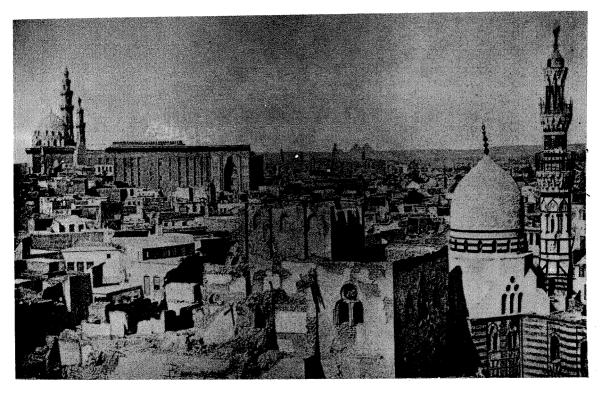

لوحة رقم ( ۱۲ ) حي باب الوزير نقلا عن (Rhone ) سنة ۱۸۷۷ م

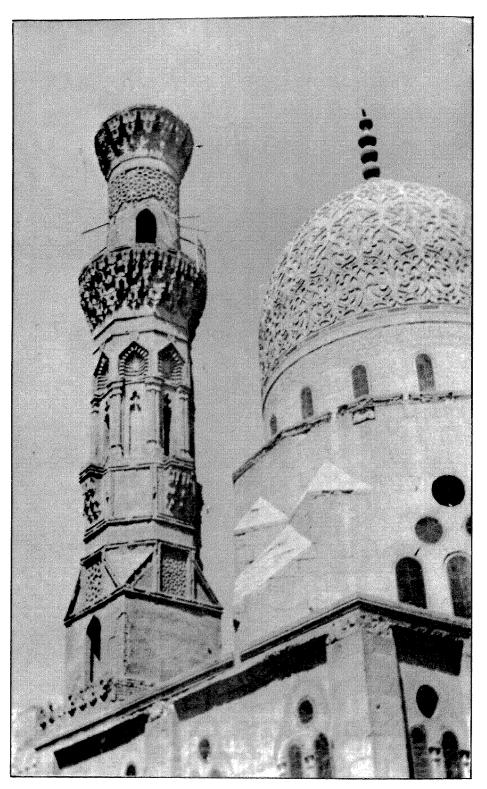

لوحة رقم (١٣) قبة ومئذنة مدرسة خاير بك

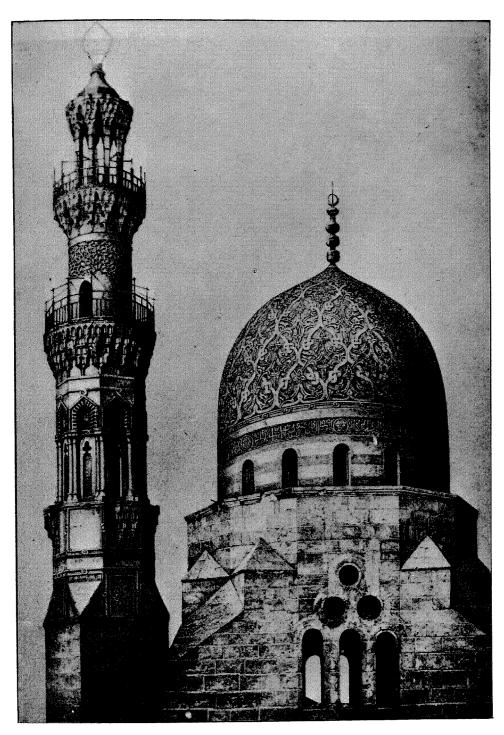

لوحة رقم (١٤) مدرسة خاير بك نقلا عن (١٤) المدرسة طاير بك نقلا عن (١٨٧٧)

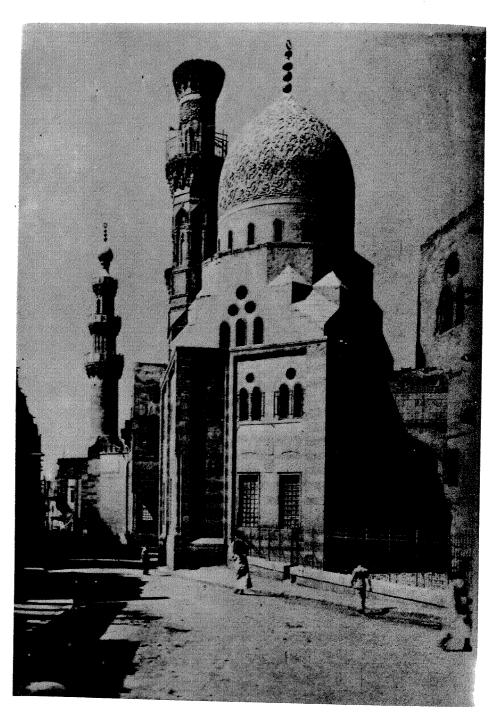

لوحة رقم ( ١٥ ) الواجهة الغريبة للقبة الكبيرة بمدرسة خاير بك

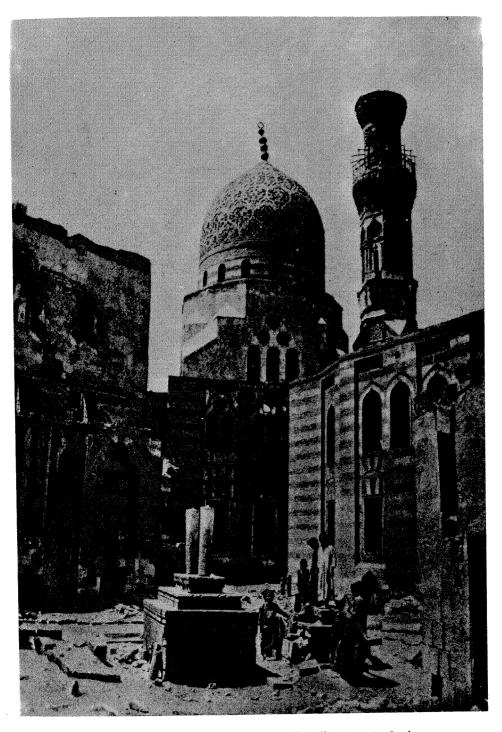

لوحة رقم (١٦) الفناء الخلق لمدرسة خاير بك نقلا عن لجنة حفظ الآثار العربية

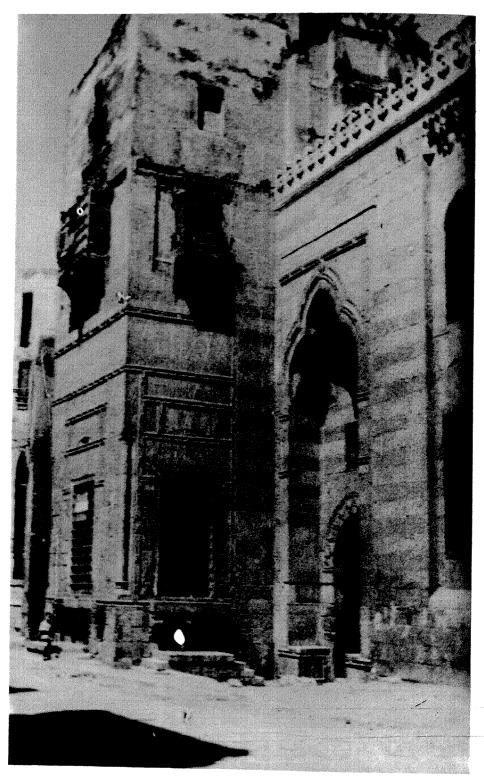

لوجة رقم (-47) الواجهة الرئيسية لمدرسة خاير بك



لوحة رقم (١٨) المدخل الرئيسي لمدرسة خاير بك

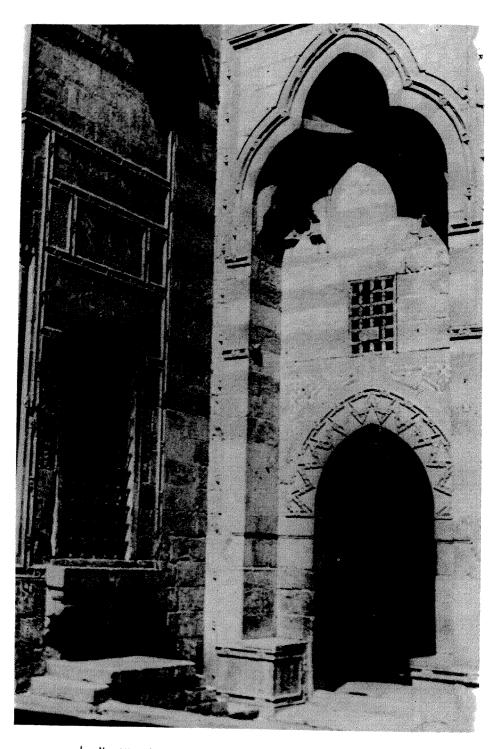

لوحة رقم (١٩) المدخل الرئيسي لمدرسة خاير بك وبجواره نافذة السبيل



لوحة رقم ( ٢٠ ) القبة الكبرى التى تعلو المدفن الكبير الملحق بدرسة خاير بك



لوحة رقم ( ٢١ ) مدخل القبة الكبيرة الملحقة بمدرسة خاير بك

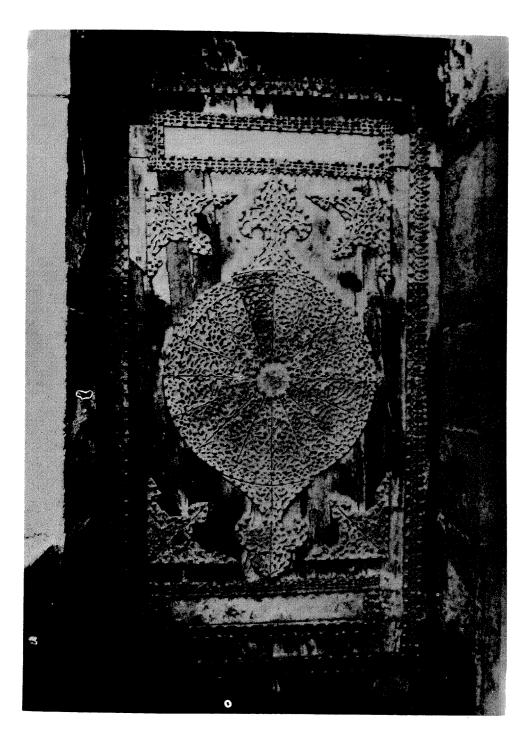

لوحة رقم (٢٢) مصراع باب اللوق مدخل قبة المدفن الكبير . الملحق بمدرسة خاير بك

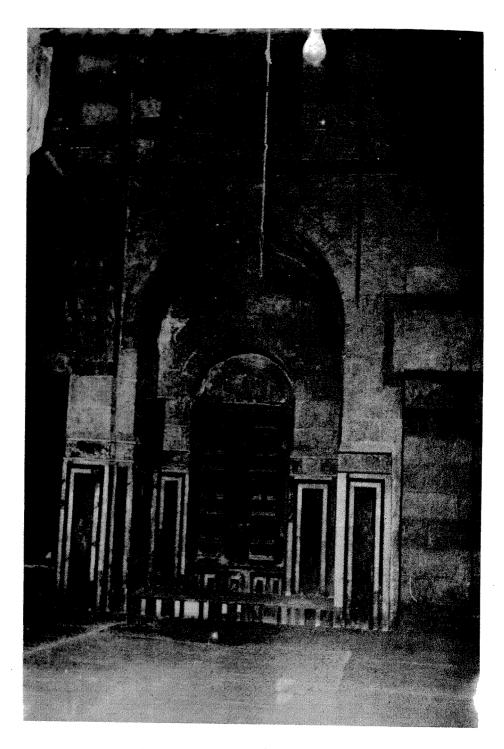

لوحة رقم ( ٢٣ ) أيوان القبلة بمدرسة خاير بك

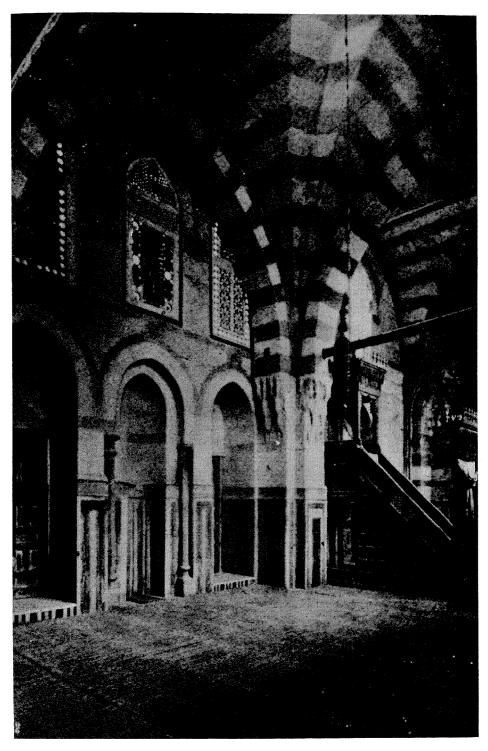

لوحة رقم ( ٢٤ ) المحراب والمنبر بايوان القبلة بمدرسة خياير بك من الداخل



لوحة رقم ( ٢٥ ) الايوان الغربي المقابل لايوان القبلة تتصدره دكة المبلغ بمدرسة خاير بك

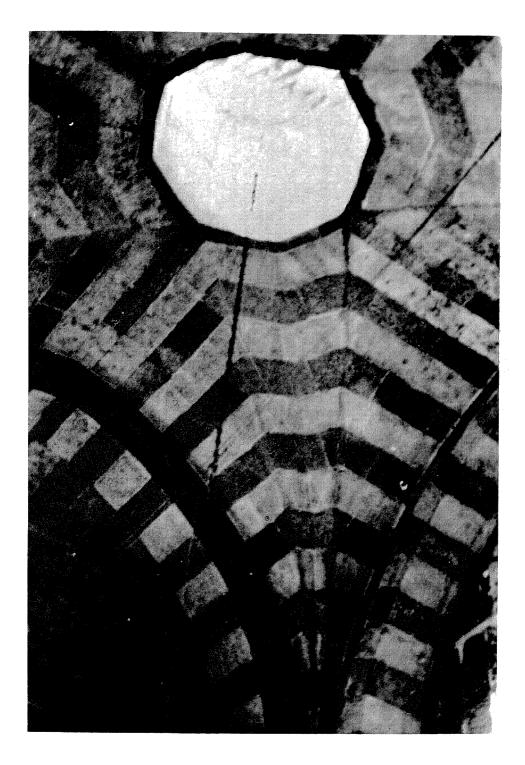

لوحة رقم (٢٦) قبو مروحى يفطى صحن مدرسة خاير يك

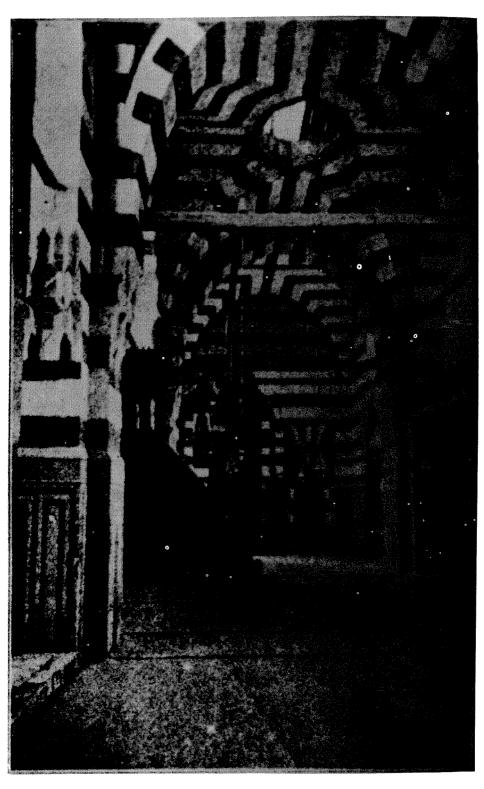

لوحة رقم ( ٢٧ ) مدرسة خاير بك من الداخل نقلا عن ( سنة ١٩٠٣ Franz ) توضيح القبو المروحي الذي يغطى وسط المدرسة



لوحة رقم ( ۲۸ ) القبة الكبرى بمدفن مدرسة خاير بك وقد فتحت فى قبتها ستة عشرة نافذة وكتب فى قطبها نص قرآنى

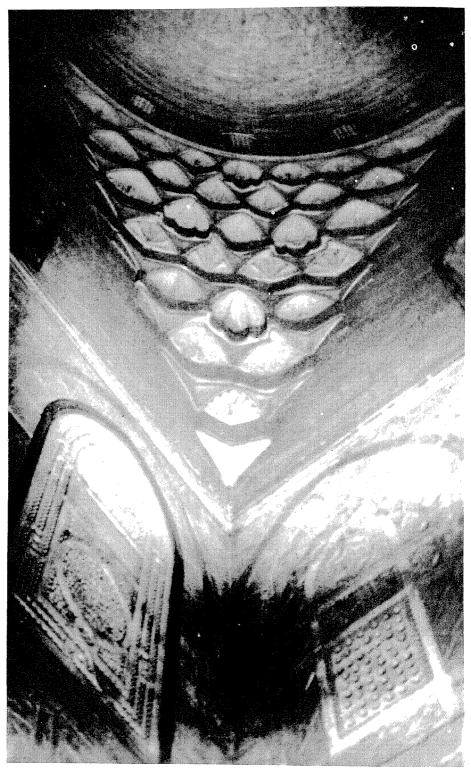

لوحة رقم ( ٢٩ ) منطقة الانتقال بقبة خاير بك

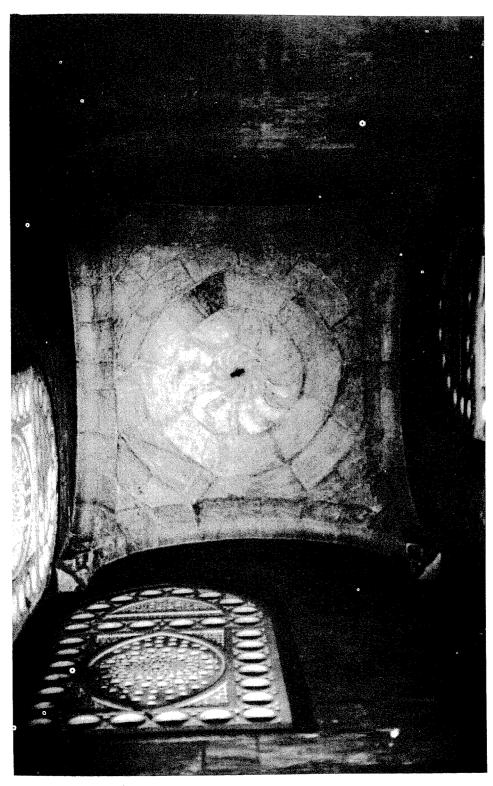

لوحة رقم ( ٣٠ ) القبة الصغيرة من الداخل الملحقة بمدرسة خاير بك



لوحة رقم ( ٣١) شريط من الكتابة المحيط بدكة المبلغ وقد سجل فيه تاريخ إنشاء المدرسة سنة ٩٣٧ هـ بالايوان الفربي بمدرسة خاير بك



لوحة رقم ( ٣٢ ) النصب التذكاري بمصراع باب مدرسة خاير بك



لوحة رقم ( ٣٣ ) زخارف حول رقبة الحقبة وسط الشريط الكتابي بمسجد خاير بك



لوحة رقم (٣٤) شريط من الكتابة يعلو الوزرة الرخامية المحيطة بجدران مدرسة خاير بك











لُوحة رقم (٣٧) الواجهة الشهالية الغربية لزاوية حسن الرومى أو زاوية العسود الذي نراه يشسغل الفتحسة التي تعلو باب المدخل الرئيسي للزاوية



لوحة رقم ( ٣٨ ) مئذنة جامع سليان باشا



لوحة رقم ( ٣٩ ) تبين البلاطات الخزفية بقبة الشيخ مسعود

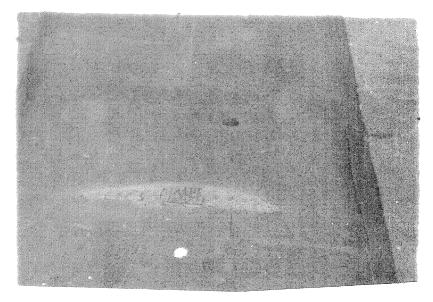

لوحة رقم (٤٠) تبين البلاطات الخزفية التي تكسو ( النقيس ) أعلى نوافذ بكية الأمير سليان

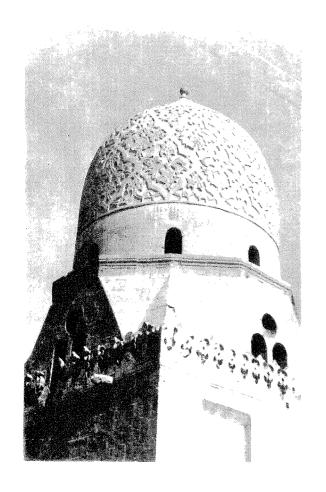

لوحة رقم (٤١) تبين البلاطات الخزفية برقبة الأمير سليمان باشا



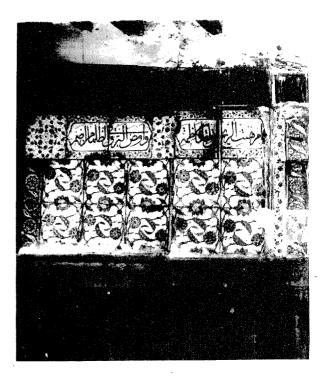



لوحة رقم (٤٣) قبة الشعراوي



لوحة رقم (٤٤) الهمودية الواجهة الرئيسية



لوحة رقم ( ٤٥ ) داخل قبة المحمودية



لوحة رقم (٤٦) الوجهة القبلية (مسجد سنان باشا)



لوحة رقم (٤٧) وجهة الرواق القبلى الخارجي لجامع سنان باشا



لوحة رقم ( ٤٨ ) قبة سنان باشا والدعائم المساندة لها

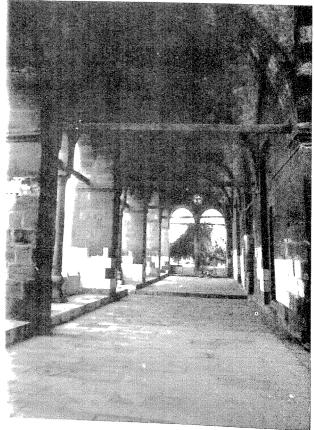

لوحة رقم (٤٩) الرواق الفربي الخارجي لسنان باشا

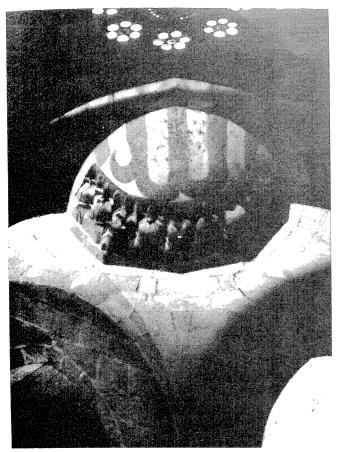

لوحة رقم (٥٠) لفظ الجلالة في الفص المعلوي من عقد مدخل جامع سنان باشاً



لوحة رقم (٥١) خشب خرط لمسجد سنان باشا

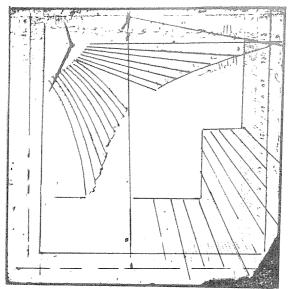

لوحة رقم (٥٢) مزولة مسجد سنان باشا



لوحة رقم ( ٥٣ ) الباب الداخلي لمسجد كريم الخلوتي



لوحة رقم (٥٤) الأيوان الشرقي لمسجد كريم الدين الخلوتي

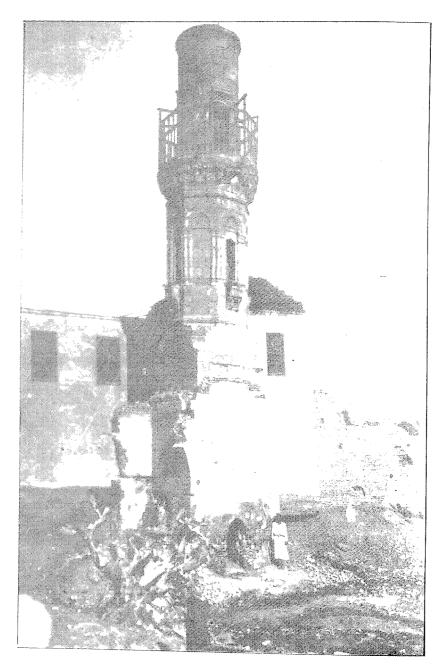

لوحة رقم (٥٥) تبين مئذنة مسجد السادات بمدينة بلبيس

لوحة رقم (٥٦) الوجهة الغربية لمسجد الملكة صفية

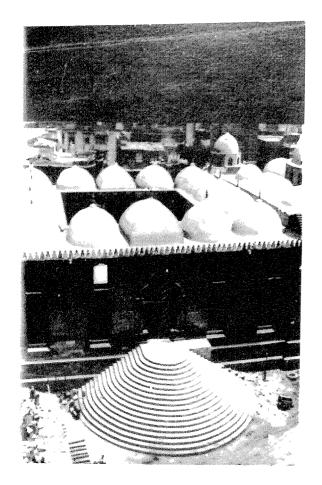

لوحة رقم (٥٧) منظر علوى لجامع الملكة صفية من الخارج



لوحة رقم ( ٥٨ ) الدخلِ الجنوبي لجامع الملكة صفية



لوحة رقم (٥٩ ) زخارف عقد المدخل الجنوبي لجامع الملكة صفية

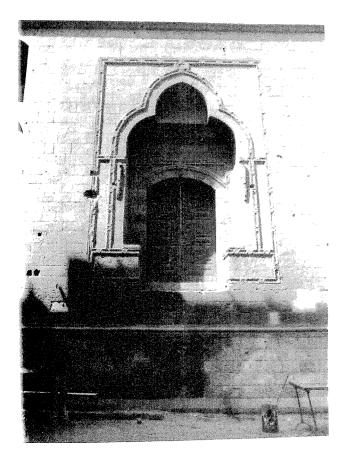

لوحة رقم (٦٠) مدخل الجهة الشهالية لمسجد الملكة صفية



لوحة رقم ( ٦٦ ) صحن مسجد الملكة صفية والأروقة التي تحيط به



لوحة رقم (٦٢) المدخل إلى مكان الصلاة في مسجد الملكة صفية



لوحة رقم (٣٣) اللوحة التذكارية التي تعلو مدخل مكان الصلاة بجامع الملكة صفية



لوحة رقم (٦٤) محراب ومنبر قبلة مسجد الملكة صفية

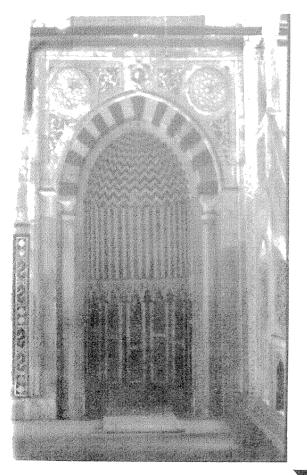

لوحة رقم (٦٥) محراب مسجد الملكة صفية

لوحة رقم ( ٦٦ ، ٦٧) تبين البلاطات الخزفية بمحسراب مسسجد الملكة صفية

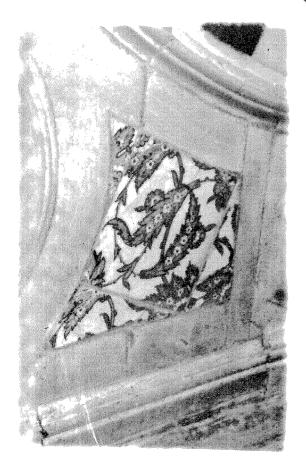





لوحـة رقم ( ٦٨ ) الكوابيل الساندة التي تحمل قبة مسـجد الملكة صفية



لوحة رقم (٦٩) مئذنة مسجد الملكة صفية



لوحة رقم ( ٧٠ ) تبين صحن المسجد اليوسني بمدينة ملوى ومئذنته ويرجع إلى العصر العثاني



لوحة رقم (٧١) تبين مئذنة مسجد الأمير حماد بمدينة ميت غمر

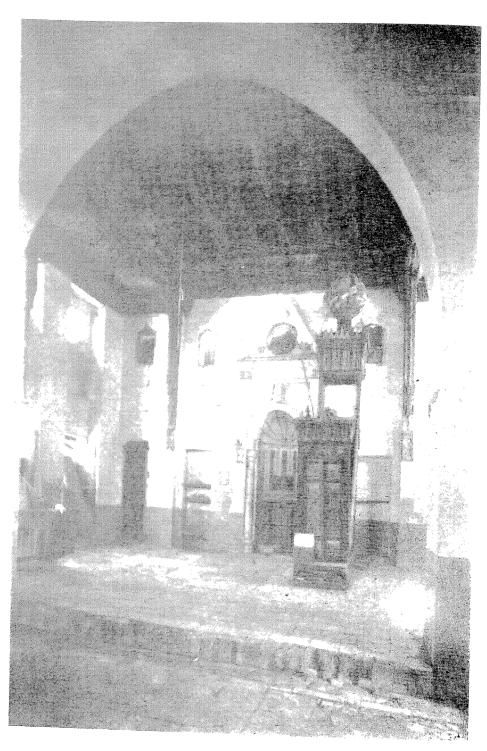

لوحة رقم (٧٢) تبين ايوان القبلة بمسجد الأمير حماد بميت غمر ويرجع إلى القرن السابع عشر

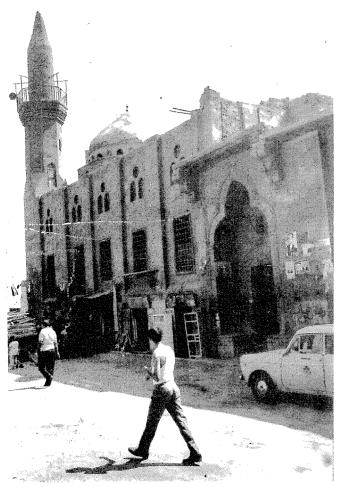

لوحة رقم (٧٣) جامع آلتي برمق

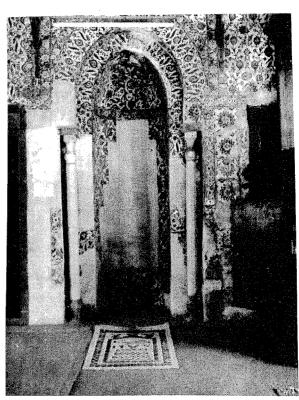

لوحة رقم ( ٧٤ ) تبين البلاطات الخزفية التى تكسو محراب وجدران مسجد التى برمق

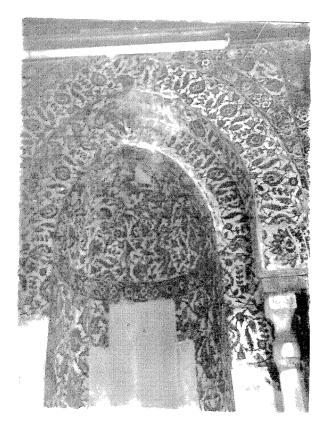

لوحة رقم ( ٧٥ )
تبين البلاطات الخزفية التي تكسو طاقية محراب
آلتي برمق وواجهة عقد، وعقد الدخلة التي
تتقدمه وأطار كوشاتة

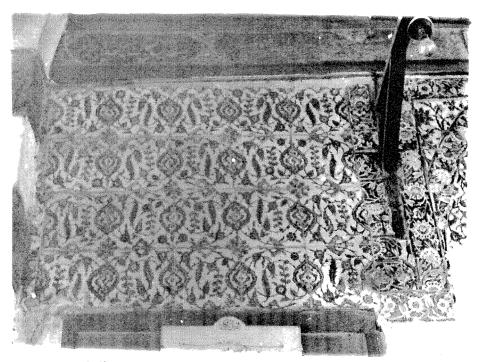

لوحة رقم (٧٦) تبين تفصيل البلاطات الخزفية على يمين طاقية محراب مسجد التي برمق

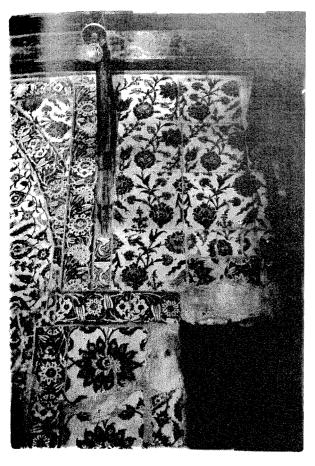

لوحة رقم ( ٧٧ ) تبين البلاطات الخزفية على يمين تجويف محراب آلق لوحة رقم ( ٧٨ ) تبين البلاطات الخزفية على يسار طاقية محراب

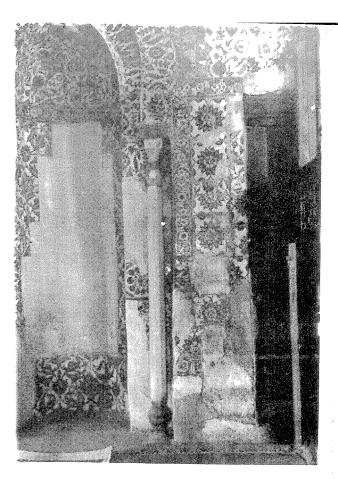



لوحة رقم ( ٧٩ ) إطار خشبي يحيط بجدار مكان الصلاة بجبامع التي برمق



لوحة رقم ( ٨٠ ) الوجهة الشيالية وبها السبيل الجديد بمسجد يوسف الحين

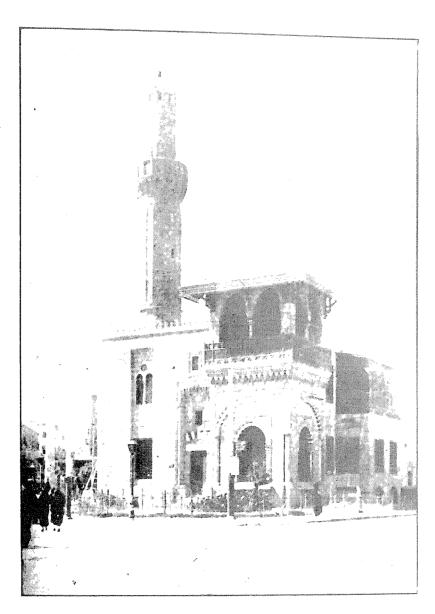

لوحة رقم (٨١) الوجهة البحرية وبها السبيل الجديد



لوحة رقم ( ٨٢ ) الوجهة الشرقية لمسجد يوسف الحين

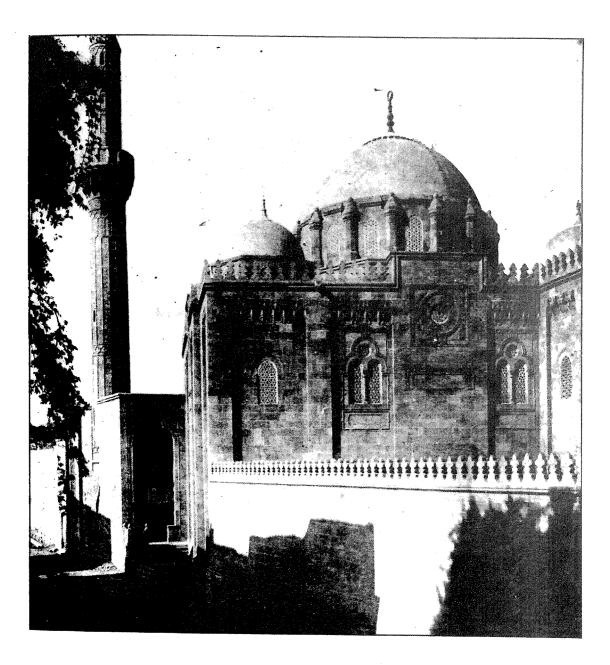

لوحة رقم ( ٨٣ ) الوجهة البحرية قبل تعلية السور لمسجد الفتح الملكى ( عابدين )



لوحة رقم (٨٤) المحراب والمنبر لمسجد الفتح الملكى

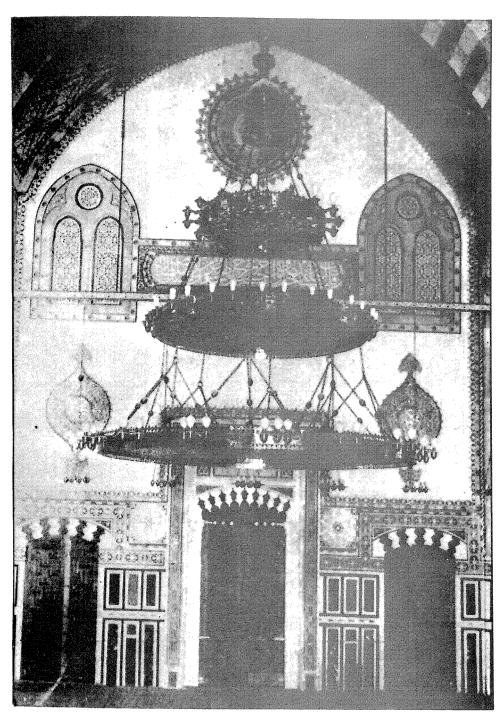

لوحة رقم ( ٨٥ ) الأيوان القبلى لمسجد الفتح الملكى



لوحة رقم (٨٦) الوجهة الشرقية لمسجد يوسف الحين



لوحة رقم ( ٨٧ ) منارة مسجد الفتح

لوحة رقم ( ٨٨ ) داخل مسجد المدرسة القارقانية

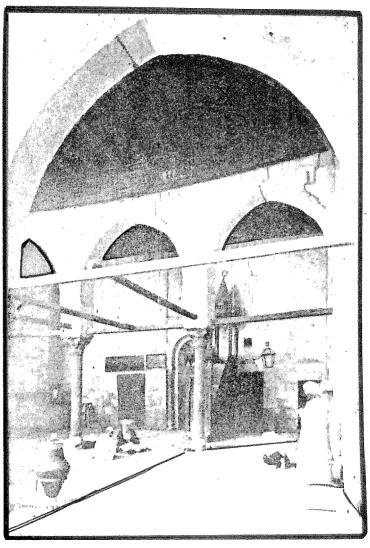

لوحة رقم ( ٨٩ ) الوجهة الفربية لمسجد ذو الفقار

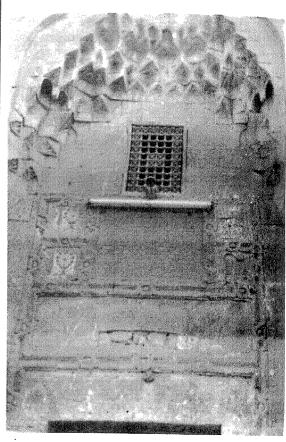



لوحة رقم (٩٠) تبين البلاطات الخزفية التي تزخرف مدخل مسجد ذو الفقار بك



لوحة رقم (٩١)
تبين البلاطات الخزفية التي تعلو
محراب مسجد ذو الفقار بك



لوحة رقم ( ٩٢ ) تبين منزل الحاج رمضان بمدينة رشيد ويرجع إلى العصر العثانى



لوحة رقم (٩٣) تبين التصميم التقليدى للبلاطات التى تكسو جدران أيوان القبلة لمسجد مصطفى جورجبى ميرزا

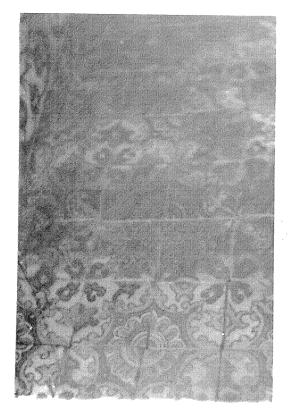

لوحة رقم (٩٤) تبين زخارف البلاطات للضلع الجنوبي الفربي لأيوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجي ميرزا

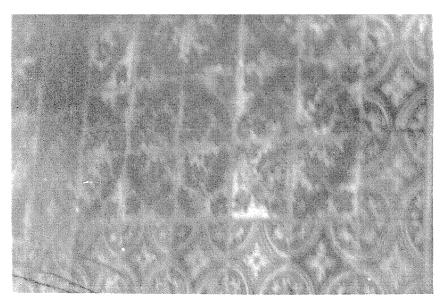

لوحة رقم (٩٥) تبين زخارف البلاطات للضلع الجنوبي الغربي لايوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجي ميرزا



لوحة رقم (٩٦) تبين التصميات الزخرفية المختلفة للبلاطات التي تكسو الجدار الشيالي الشرق بأيوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجى ميرزا



لوحة رقم ( ٩٧ ) توضح التصميات الزخرفية المختلفة للبلاطات التي تكسو الجدار الشهالى الشرقى بأيوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجى ميرزا



لوحة رقم (٩٨) تبين مسجد المجاهدين بمدينة أسيوط ويرجع تأسيسه إلى العصر العثاني

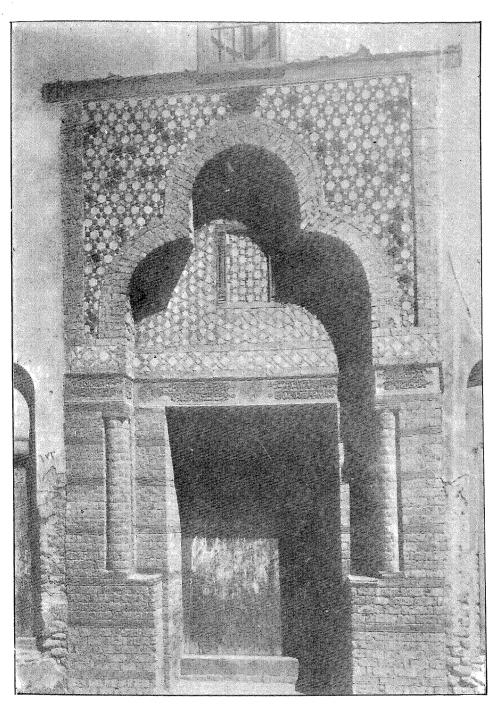

لوحة رقم (٩٩) تبين المدخل الرئيسي لمنزل البحيري بمدينة أخميم

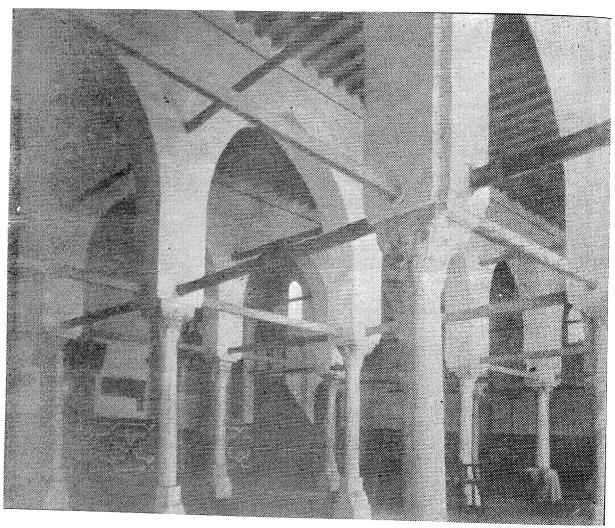

لوحة رقم (١٠٠) تمثل داخل مسجد الخطباء بمحلة أبو على



اوحة رقم (١٠١)
تبين البلاطات الزخرفية التى تكسو (فتحة النفيس) التى تصلو مدخل زاوية عبد الرحمن كتخدا

لوحة رقم (١٠٢) الوجهة البحرية بعد إصلاحها وزيادتها





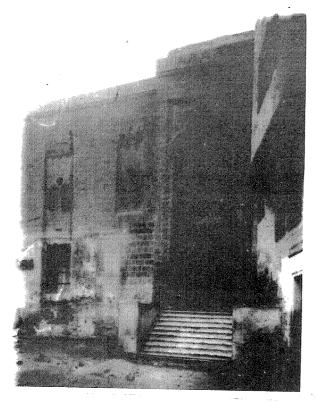

لوحة رقم ( ١٠٣) تبين البلاطات الخزفية التي تزخرف مدخل مسجد عثمان كتخدا



لوحة رقم (١٠٤) داخل مسجد عثمان كتخدا



لوحة رقم (١٠٥) باب مسجد عثمان كتخدا



لوحة رقم (١٠٦) تبين محراب مسجد عثمان كتخدا



🛕 لوحة رقم ( ۱۰۷ ) الواجهة الجنوبية لمسجد الشوربجي بالاسكندرية

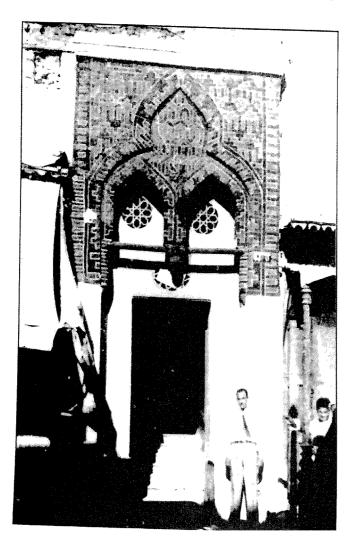

لوحة رقم (۱۰۸) الباب القبلي لمسجد عبدالباقي جوربجي



لوحة رقم ( ١٠٩ ) تبين رواق القبلة بمسجد الشوريجي بالاسكندرية



لوحة رقم (١١٠) الوجهــة القبلية وبهــا باب مســجد عبد الباقي جوربيمي

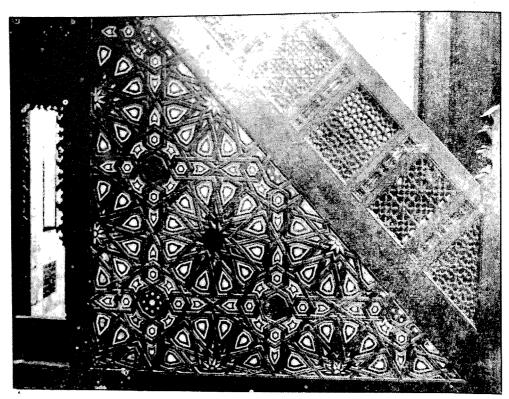

لوحة رقم ( ۱۱۱ ) محراب مسجد عبد الباقى جوربجي



لوحة رقم (١١٢) تفاصيل من المنبر قاعة الطويبي

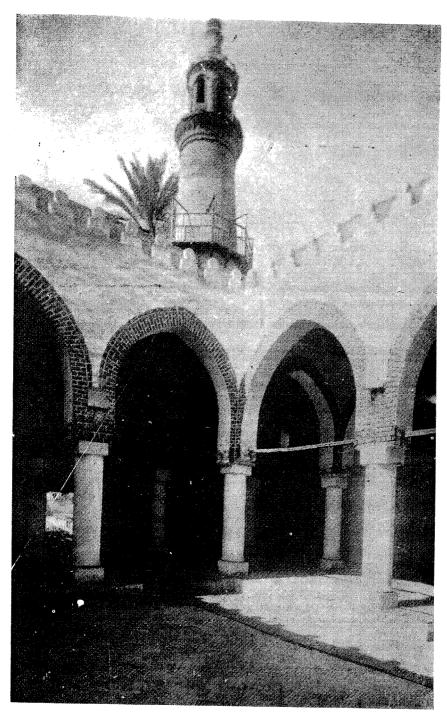

لوحة رقم (١١٣) داخل مسجد همام بمدينة فرشوط ومنارته



لوحة رقم (١١٤) الوجهة البحرية لمسجد محمد بك أبي الذهب



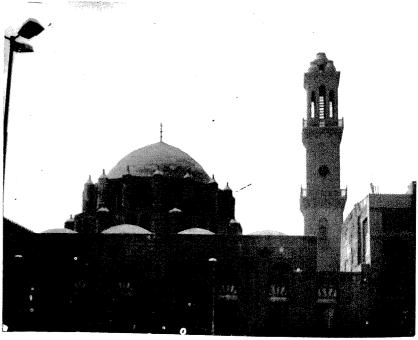

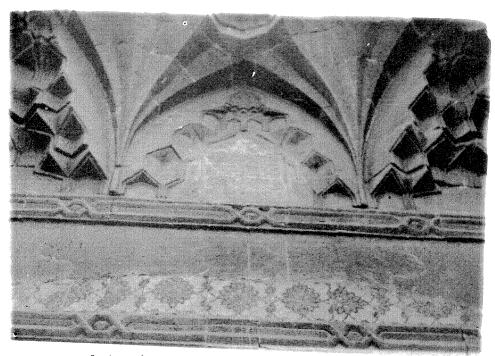

لوحة رقم (١١٦) تبين زخارف البلاطات التي تكسو فتحة (النفيس) التي تعلو المدخل الشهالي الشرق والجنوبي الشرق لمسجد محمد أبو الدهب



لوحة رقم (١١٧) توضع زخارف البلاطات التي تكسو فتحات (النفيس) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب

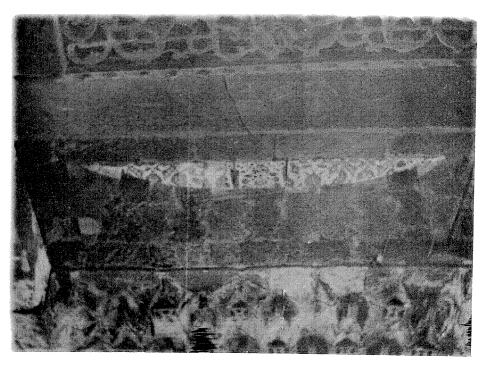

لوحة رقم (١١٨) توضح زخارف البلاطات التي تكسو فتحات (النفيس) أعلى نوافذ قبة مستجد محمد أبو الدهب



لوحة رقم ( ١١٩ ) توضيح زخارف البلاطات التي تكسو فتحات ( النفيس ) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب



لوحة رقم (١٢٠) توضيح زخارف البلاطات التي تكسو فتحة (النفيس) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب

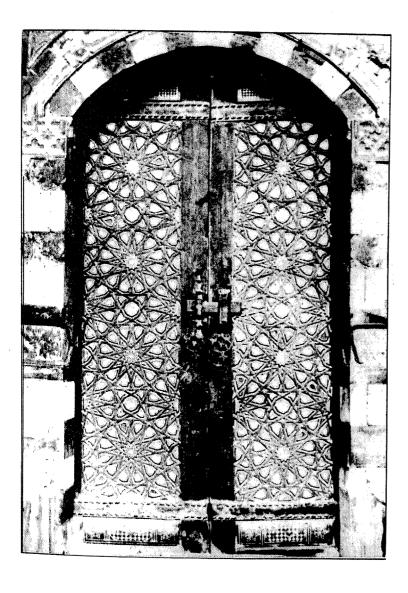

لوحة رقم ( ۱۲۱ ) الباب البحرى للقبة لمسجد محمد أبو الدهب



لوحة رقم (١٢٢) المحراب والمنبر لمسجد أبو الدهب

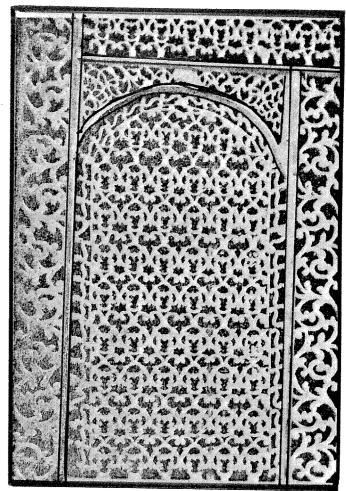

لوحة رقم (١٢٣) تفاصيل من المقصورة النحاسية

لوحة رقم ( ١٧٤) لوحة تبين زخارف البلاطات التي تكسو الجدار الجنوبي بمدفن محمد أبو الدهب



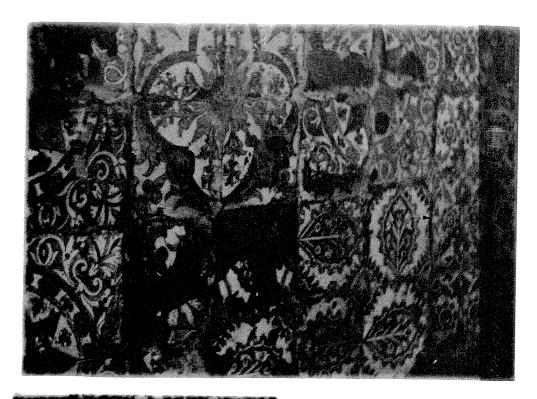

لوحة رقم (١٢٥) تبين زخارف البلاطات الهندسية المختلفة التي تكسو جدران مدفن محمد أبو الدهب

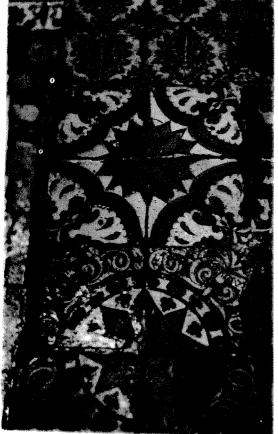

لوحة رقم (١٢٦) تبين زخارف البلاطات الهندسية المختلفة التي تكسو جدار مدفن أبو الدهب

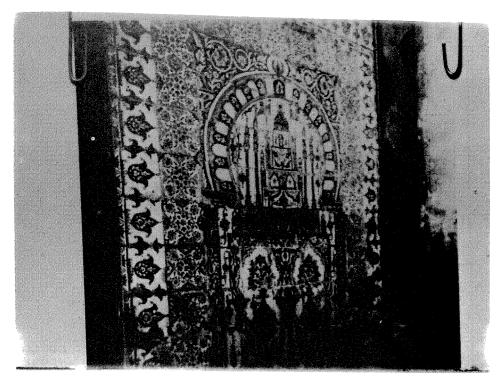

لوحة رقم (١٢٧) تبين زخارف إحدى التجهات الخزفية بالجدار الجنوبي الشرق لمدفن محمد أبو الدهب

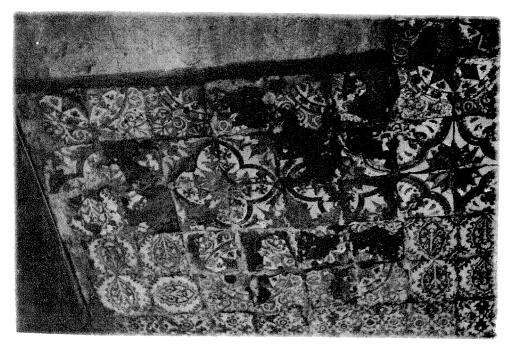

لوحة رقم (١٢٨) تبين زخارف البلاطات الهندسية المختلفة التي تكسو جدران مدفن محمد أبو الدهب

## لوحة رقم (١٢٩) مسجد الدشطوطي بباب الشعرية







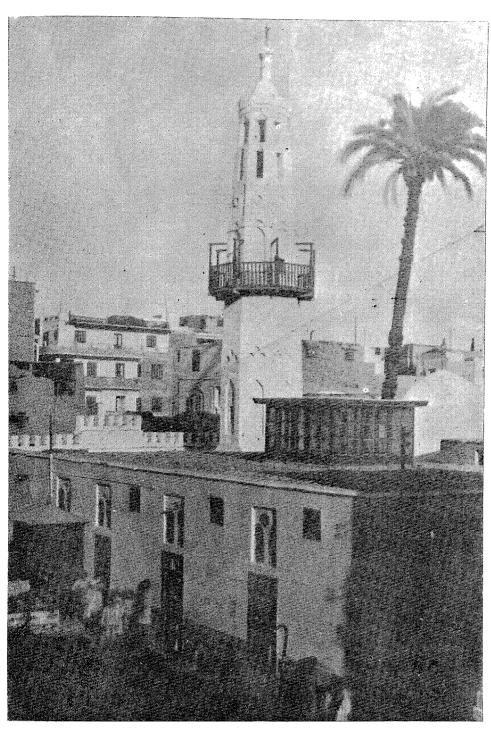

لوحة رقم ( ١٣١ ) تبين مسجد العسقلاني بمدينة ملوى ويرجع إلى القرن الثامن عشر

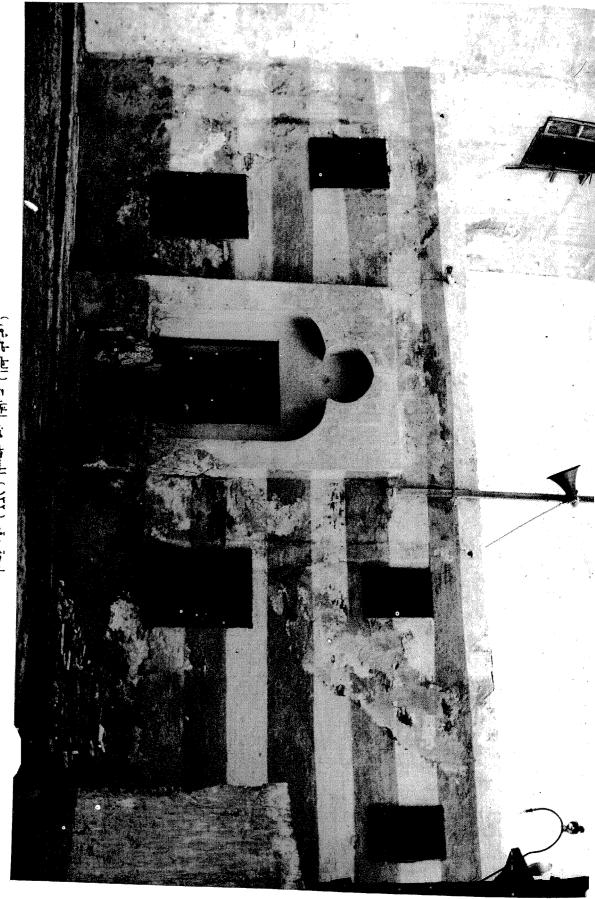

لوحة رقم ( ۱۳۲ ) المسجد من الخارج (الطرطوشي)

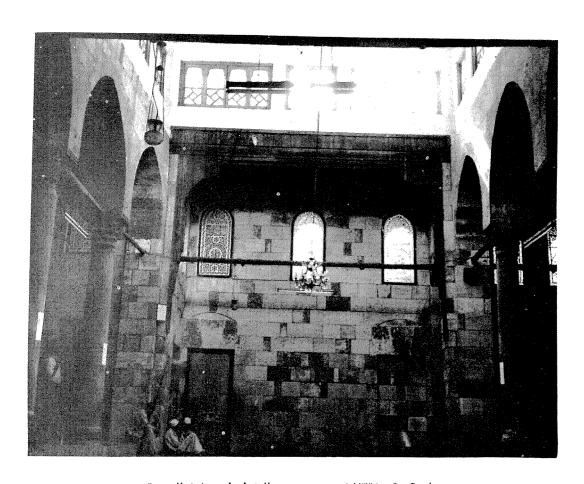

لوحة رقم (١٣٣) صحن مسجد الدشطوطي بباب الشعرية



لوحة رقم ( ١٣٤) تبين صحن جامع مدينة هو ومئذنته تعالم الرواق الغربي



لوحة رقم ( ١٣٥ ) تبين رواق القبلة في مسجد مذينة قفط

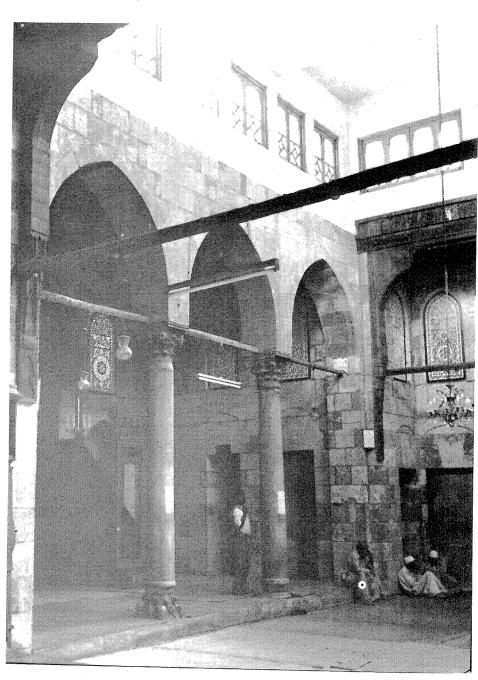

لوحة رقم ( ١٣٦ ) أيوان القبلة لمسجد الدشطوطي بباب الشعرية ُ

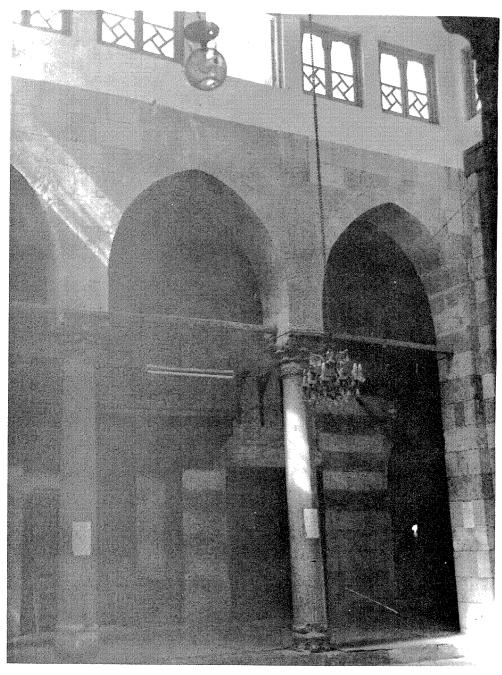

لوحة رقم (١٣٧) الايوان الغربي المقابل للقبلة صحن مسجد الدشطوطي بباب الشعرية



لوحة رقم ( ١٣٨ ) خان الجداوي بمدينة إسنا

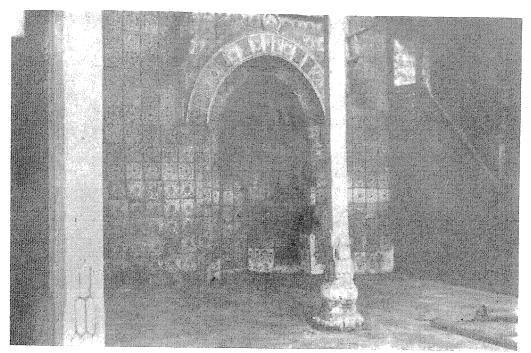

لوحة رقم ( ١٣٩) تبين رواق القبلة ومحراب الجامع الصينى بمدينة جرجا وقد عرف بهذا الاسم لأن جدرانه مغشاة ببلاطات القاشاني

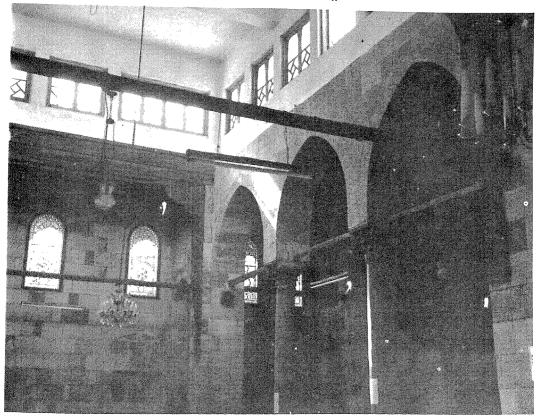

لوحة رقم ( ١٤٠ ) الايوان الشهالي لمسجد الدشطوطي بباب الشعرية



لوحة رقم (١٤١) تبين منارة مسجد المتولى بمدينة جرجا



لوحة رقم( ١٤٢ ) قبة الدشطوطي

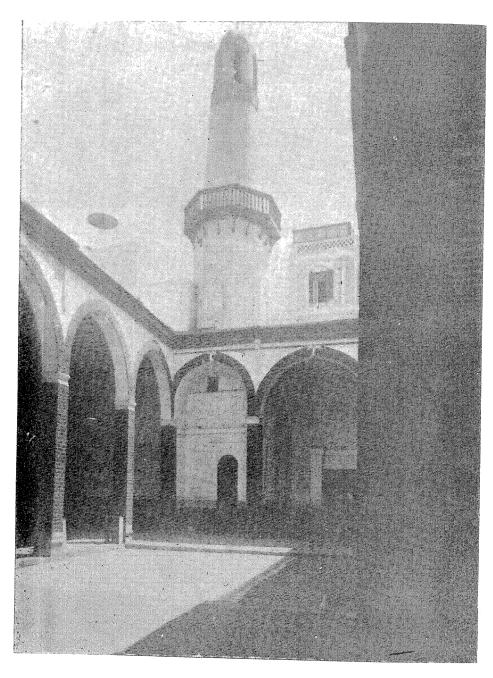

لوحة رقم (١٤٣) تبين صحن جامع الدشطوطي بمدينة سوهاج

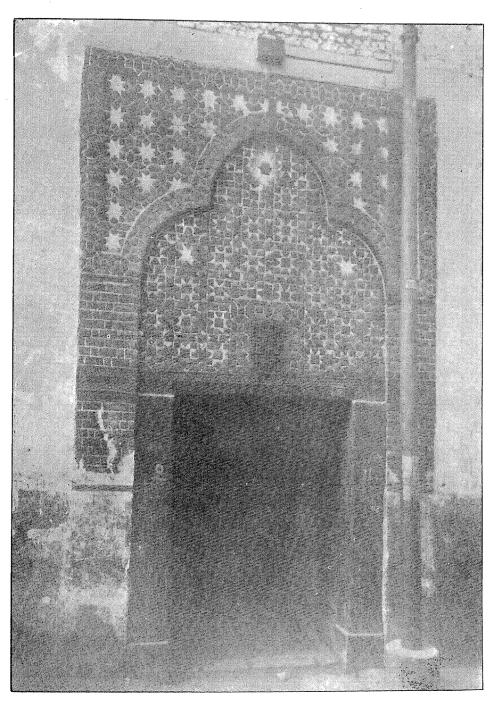

لوحة رقم (١٤٤) تبين مدخل وكالة بيت شلبي بمدينة اسيوط وقد زخرفت وجهته بالطوب المنجور





لوحة رقم (١٤٦) تبين المنارة لمسجد حسن باشا طاه

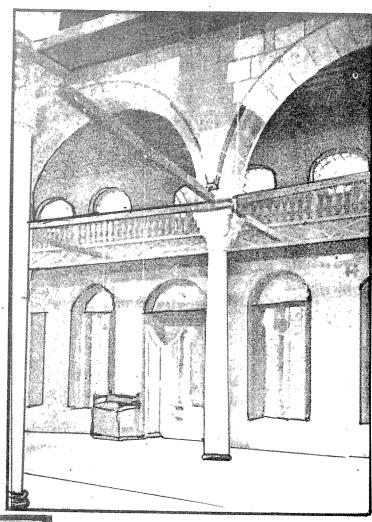

لوحة رقم ( ۱٤٧) داخل مسجد سليان أغا السلحدار



لوحة رقم ( ١٤٨ ) تبين زخرفة نوافذ مسجد سليان أغا السلحدار

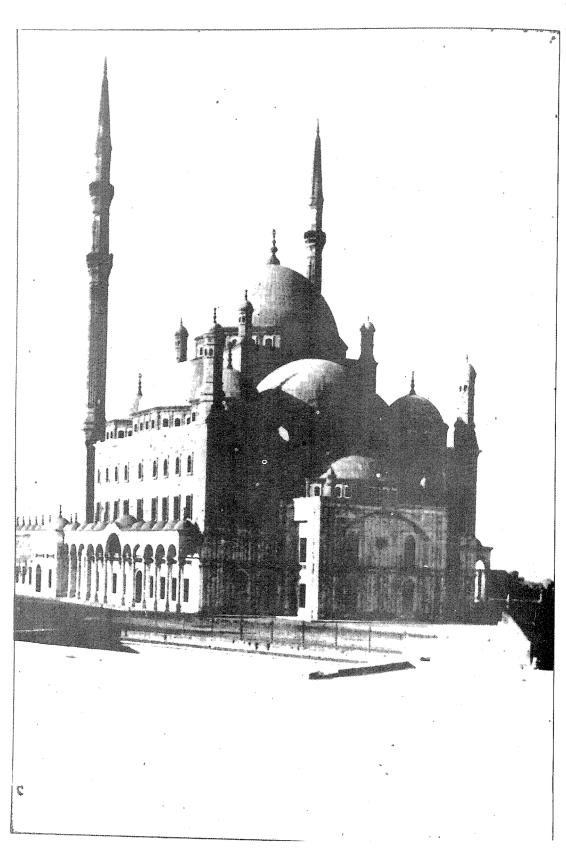

. لوحة رقم ( ١٤٩ ) الوجهتان الشرقية والقبلية لمسجد محمد على باشا



لوحة رقم ( ١٥٠ ) الوجهة الغربية للصحن وبها برج الساعة لمسجد محمد على باشا الكبير

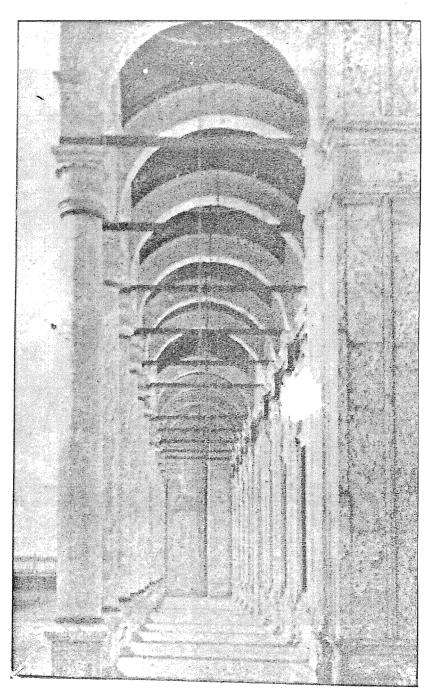

لوحة رقم (١٥١) تبين الرواق الشهالى الخارجي لمسجد محمد على باشا الكبير



لوحة رقم ( ١٥٢ ) داخل المسجد ( الجناح الشرق القبلي ) لمسجد محمد على باشا الكبير

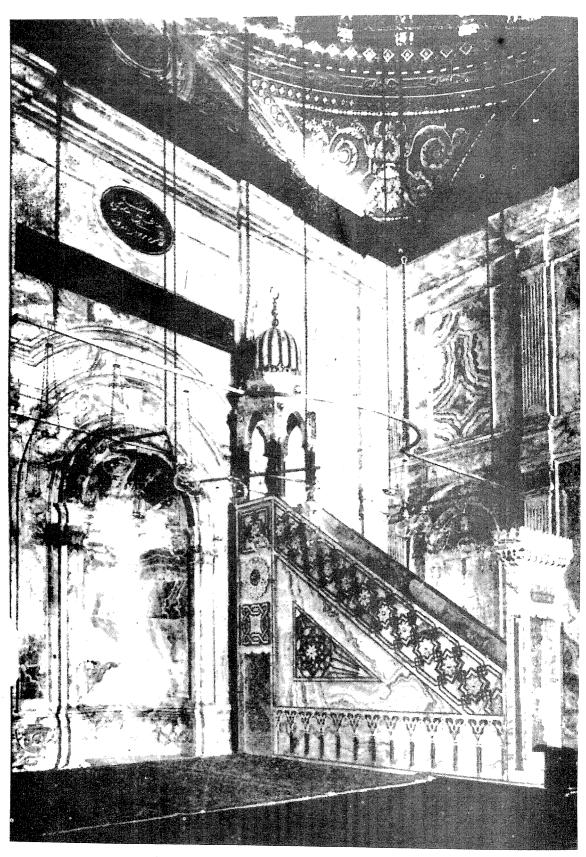

لوحة رقم (١٥٣) منبر الفاروق لمسجد محمد على باشا الكبير



لوحة رقم (١٥٤) الرواق الغربي لمسجد محمد على باشا الكبير



لوحة رقم ( ١٥٥ ) القبة الكبيرة وأنصاف القباب حولها لمسجد محمد علم على باشا الكبير

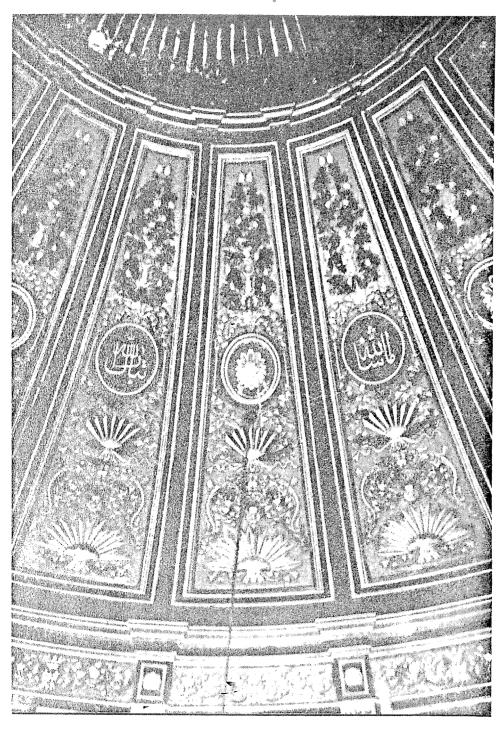

لوحة رقم (١٥٦) تفاصيل من زخارف القبة الكبيرة لمسجد محمد على باشا الكبير

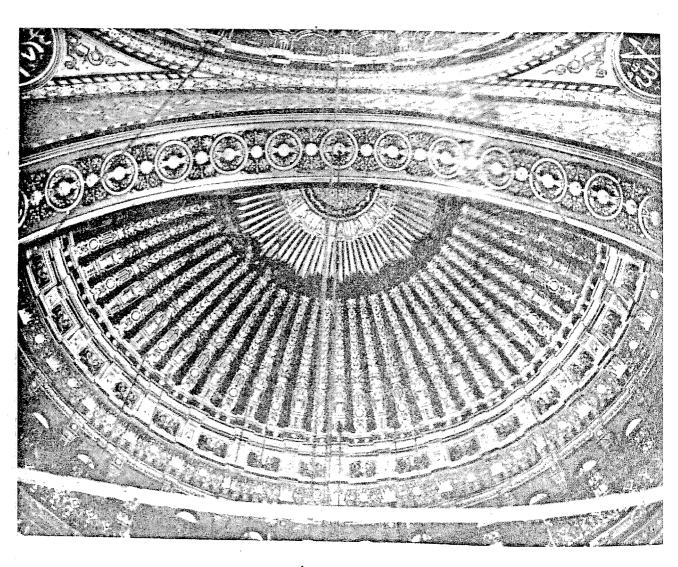

لوحة رقم (١٥٧) زخارف نصف القبة أعلى المحراب لمسجد محمد على على باشا الكبير

لوحة رقم (١٥٨) أحد أركان القبة الكبيرة لمسجد محمد على باشا

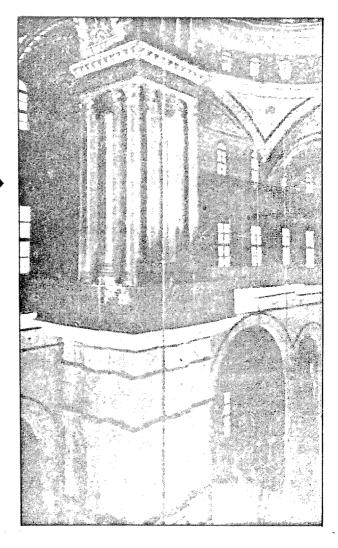



لوحة رقم (١٥٩) داخل مسجد محمد على باشا الكبير



لوحة رقم ( ١٦٠ ) المقصمورة النحاسية حمول قبر المفغور له محمد على باشا



لوحة رقم (١٦١) تبين مئذنة مسجد الكاشف بمحافظة سوهاج

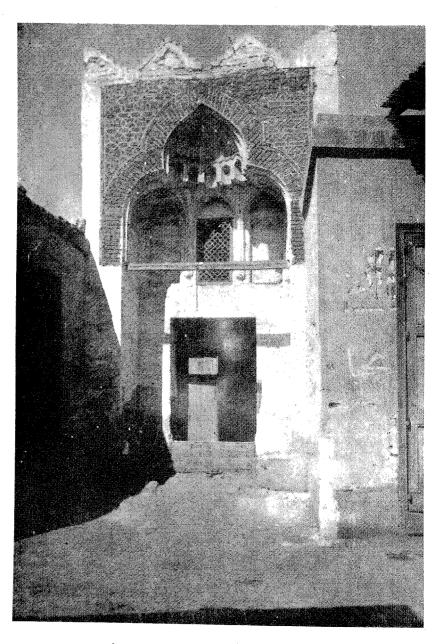

لوحة رقم (١٦٢) تبين المدخل الرئيسي للجمامع الكبير بمدينة فارسكور



أوحة رقم (١٦٣) تبين فيه الضريح الحسيني بفارسكور



▲ لوحة رقم (١٦٤) تبين منزل الحاج جلى طوبار بمدينة المنزلة ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر



لوحة رقم (١٦٥) تبين واجهة مسجد العمرى البرج (البرلس لمابقا) محافظة كفر الشبيخ



لوحة رقم ( ١٦٦ ) تبين المدخل لرئيسي لمسجد عامر بمدينة ديبي

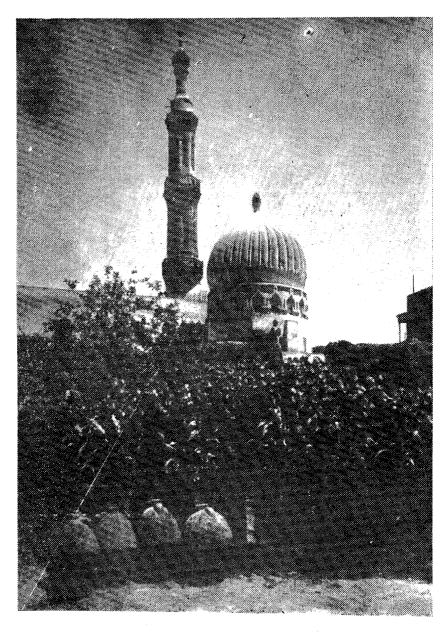

لوحة رقم (١٦٧) تبين قبة الشيخ عنبر

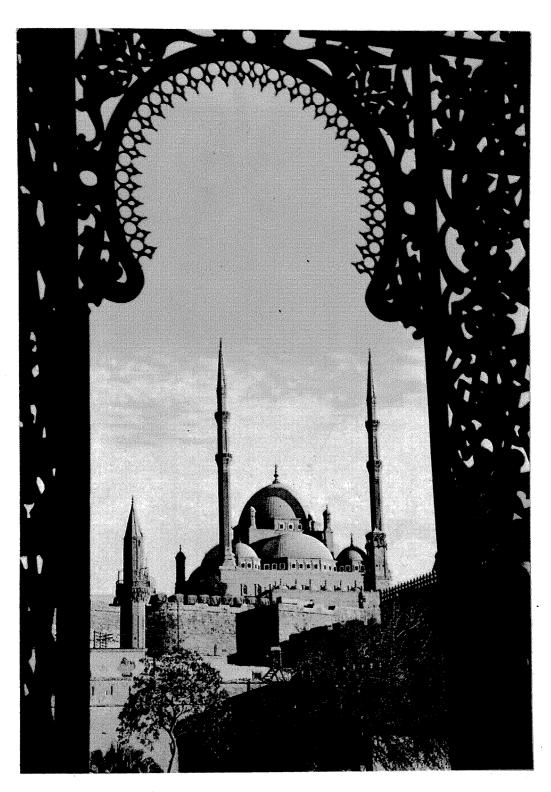

لوحة رقم (١٦٨) منظر خارجي لجامع محمد على



لوحة رقم (١٦٩) جامع القلعة



لوحة رقم (١٧٠) مكان الصلاة بجامع محمد على



لوحة رقم ( ۱۷۱ ) تبين قبة الخرزجي بمدينة ديبي

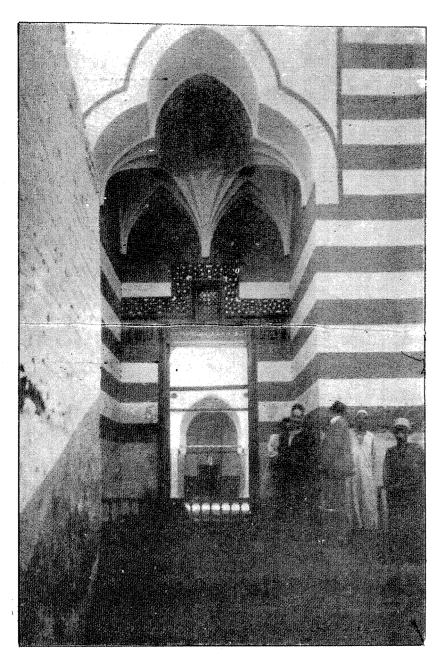

لوحة رقم ( ۱۷۲ ) تبين واجهة مسجد العمرى بمحلة مرحوم بمركز طنطا ويرجع إلى القرن السابع عشر

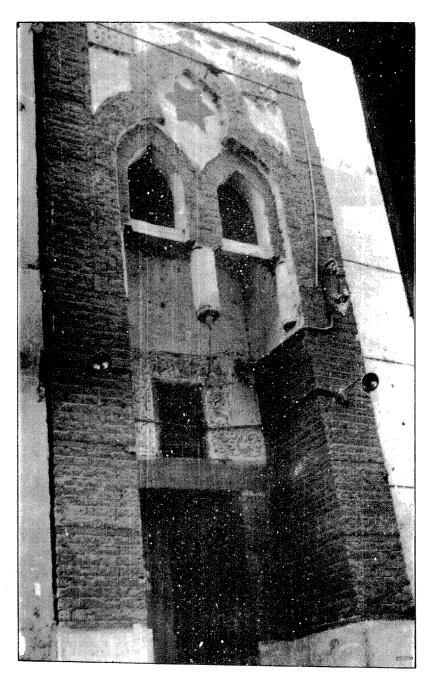

لوحة رقم ( ١٧٣ ) المدخل الرئيسي للجامع العمري بالمحلة الكبرى

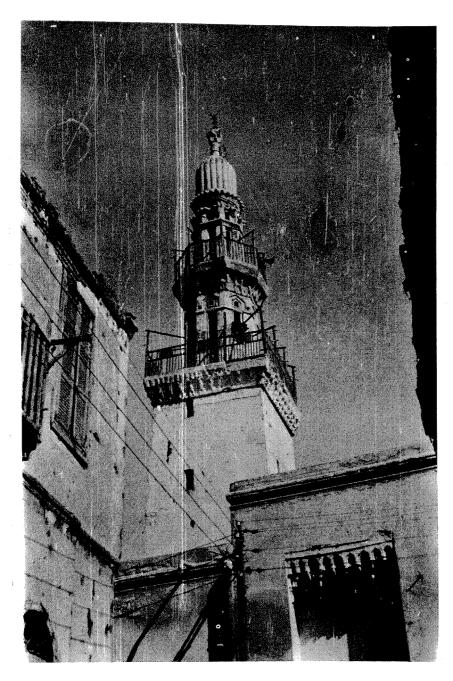

لوحة رقم (١٧٤) مئذنة الجامع العمرى

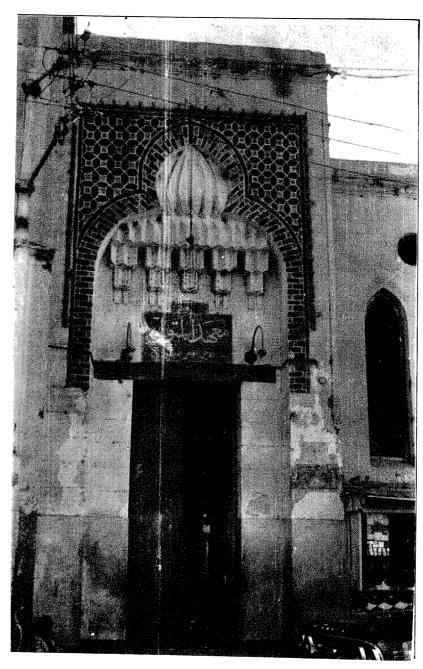

لوحة رقم ( ۱۷۵ ) معهد جامع المتولى بالمحلة الكبرى

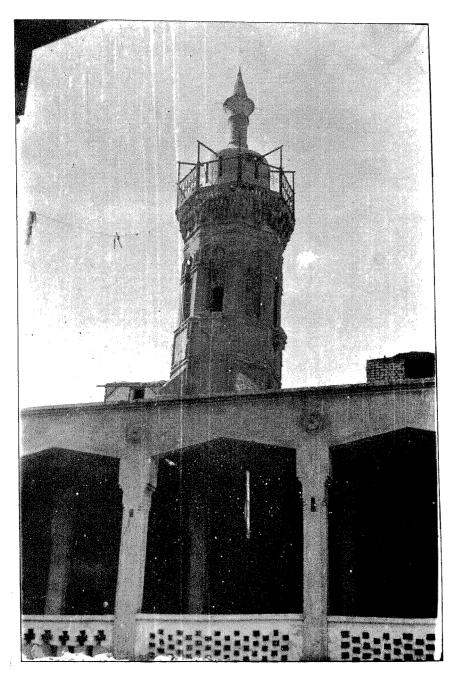

لوحة رقم ( ١٧٦ ) منذنة جامع المتولى بالمحلة الكبرى

## المفايد

## فهرس الأشكال

- شكل (١) رسم تخطيطي لجامع علاء الدين في بروسة
- شكل (٢) رسم تخطيطي لجامع أورهان بك في بروسة
- شكل (٣) رسم تخطيطي لجامع أوشي شريفيلي في أدرنة
  - شكل (٤) رسم تخطيطي لآيا صوفيا
- شكل (٥) رسم تخطيطي لجامع بايزيد الثاني في اسطنبول
  - شكل (٦) رسم تخطيطي لزاوية الشيخ حسن الرومي
- شكل (٧) رسم تخطيطي لجامع سليمان باشا الخادم بالقلعة
  - شكل ( ٨ ) رسم تخطيطي لمسجد المحمودية
  - شكل (٩) رسم تخطيطي لجامع سنان باشا ببولاق
    - شكل (١٠) رسم تخطيطي لجامع الملكة صفية
  - شكل (١١) رسم للواجهة الجنوبية لجامع الملكة صفية
  - شكل (١٢) رسم للواجهة الشرقية لجامع الملكة صفية
- شكل (١٣) رسم للمدخل الرئيسي لمكان الصلاة بمسجد الملكة صفية
  - شكل (١٤) رسم لمحراب مسجد الملكة صفية
  - شكل (١٥) رسم تخطيطي لمسجد يوسف الحين
    - شكل (١٦) رسم تخطيطي لمسجد الفتح
  - شكل (۱۷) رسم تخطيطي لمسجد عثمان كتخدا
  - شكل (١٨) رسم تخطيطي لمسجد محمد أبو الذهب

## فهرس اللوحات

```
لوحة رقم (١) حي بين القصرين
                                           لوحة رقم (٢) حى النحاسين
                              لوحة رقم (٣) داخل أسوار القاهرة الشهالية
                                     لوحة رقم (٤) حي السكلأية الغورية
                                 لوحة رقم (٥) العاثر الدينية بحي طولون
                    لوحة رقم (٦) حي بين القصرين وسوق في خان الخليلي
                    لوحة رقم (٧) جامع مسلمة بن مخل يتوسط مصر القديمة
                                               لوحة رقم (٨) حي القلعة
                                    لوحة رقم (٩) قرافة الماليك بالعباسية
                     لوحة رقم (١٠) حي باب الخلق بالقرب من باب زويلة
  لوحة رقم (١١) حي سور القاهرة الشرقي من الدراسة إلى حي باب الوزير
         لوحة رقم ( ۱۲ ) حي باب الوزير نقلا عن (Rhone) سنة ۱۸۷۷ م
                               لوحة رقم (١٣) قبة ومئذنة مدرسة خاير بك
 لوحة رقم (١٤) مدرسة خاير بك نقلا عن ( Prisse d'auennes سنة ١٨٧٧)
              لوحة رقم (١٥) الواجهة الغريبة للقبة الكبيرة بمدرسة خاير بك
 لوحة رقم (١٦) الفناء الخلق لمدرسة خاير بك نقلا عن لجنة حفظ الأثار العربية
                         لوحة رقم (١٧) الواجهة الرئيسية لمدرسة خاير بك
                          لوحة رقم (١٨) المدخل الرئيسي لمدرسة خاير بك
      لوحة رقم ( ١٩ ) المدخل الرئيس لمدرسة خاير بك وبجواره نافذة السبيل
 لوحة رقم ( ٢٠ ) القبة الكبرى التي تعلو المدفن الكبير الملحق بمدرسة خاير بك
                لوحة رقم (٢١) مدخل القبة الكبيرة الملحقة بمدرسة خاير بك
لوحة رقم ( ٢٢ ) مصراع باب اللوق مدخل قبة المدفن الكبير الملحق بمدرسة خاير بك
                             لوحة رقم ( ٢٣ ) أيوان القبلة بمدرسة خاير بك
```

لوحة رقم ( ٢٤ ) الحراب والمنبر بايوان القبلة بمدرسة خاير بك من الداخل لوحة رقم ( ٢٥ ) ( الايوان الغربي المقابل لايوان القبلة تتصدره دكة المبلغ بمدرسة خاير بك

لوحة رقم ( ٢٦ ) قبو مروحي يغطي صحن مدرسة خاير بك

لوحة رقم (٢٧) مدرسة خاير بك من الداخل نقلا عن (سنة ١٩٠٣) توضح القبو المروحي الذي يغطى وسط المدرسة

لوحة رقم ( ٢٨ ) القبة الكبرى بمدفن مدرسة خاير بك وقد فتحت في قبتها ستة عشرة نافذة وكتب في قطبها نص قرآني

لوحة رقم ( ٢٩ ) منطقة الانتقال بقبة خاير بك

لوحة رقم ( ٣٠) القبة الصغيرة من الداخل الملحقة بمدرسة خاير بك

لوحة رقم ( ٣١) شريط من الكتابة الحيط بدكة المبلغ وقد سجل فيه تاريخ إنشاء المدرسة سنة ٩٣٧ هـ بالابوان الغربي بمدرسة خاير بك

لوحة رقم ( ٣٢ ) النصب التذكاري بمصراع باب مدرسة خاير بك

لوحة رقم ( ٣٣ ) زخارف حول رقبة افقبة وسط الشريط الكتابي بمسجد خاير بك لوحة رقم ( ٣٤ ) شريط من الكتابة يعلو الوزرة الرخامية المحيطة بجدران مدرسة خاير بك بك

لوحة رقم ( ٣٥) شريط كتابى يحتوى على نص قرآنى يحبط بأعلى جدران المدفن الصغير بمدرسة خاير بك

لوحة رقم (٣٦) مشروع تكلة مئذنة مدرسة خاير بك نقلا عن مصلحة الاثار لوحة رقم (٣٧) الواجهة الشالية الغربية لزاوية حسن الرومي أو زاوية العمود الذي نراه يشغل الفتحة التي تعلو باب المدخل الرئيسي للزاوية

لوحة رقم ( ٣٨ ) مئذنة جامع سليان باشا

لوحة رقم ( ٣٩) تبين البلاطات الخزفية بقبة الشيخ مسعود

لوحة رقم ( ٤٠ ) تبين البلاطات الخزفية التي تكسو ( النقيس ) أعلى نوافذ بكية الأمير سليان

لوحة رقم (٤١) تبين البلاطات الخزفية برقبة الأمير سليان باشا

لوحة رقم (٤٢) تبين زخارف البلاطات التي كانت تكسو عدران مسجد الخضيري

لوحة رقم (٤٣) قبة الشعراوى

لوحة رقم (٤٤) الهمودية الواجهة الرئيسية

لوحة رقم ( ٤٥ ) داخل قبة المحمودية

لوحة رقم (٤٦) الوجهة القبلية (مسجد سنان باشا)

لوحة رقم (٤٧) وجهة الرواق القبلي الخارجي لجامع سنان باشا

لوحة رقم ( ٤٨ ) قبة سنان باشا والدعائم المساندة لها

لوحة رقم ( ٤٩ ) الرواق الغربي الخارجي لسنان باشا

لوحة رقم (٥٠) لفظ الجلالة في الفص افعلوى من عقد مدخل جاسع سنان باشا

لوحة رقم (٥١) خشب خرط لمسجد سنان باشا

لوحة رقم (٥٢) مزولة مسجد سنان باشا

لوحة رقم (٥٣) الباب الداخلي لمسجد كريم الخلوقي

لوحة رقم (٥٤) الأيوان الشرق لمسجد كريم الدين الخلوتي

لوحة رقم ( ٥٥ ) تبين مئذنة مسجد السادات عدينة بلبيس

لوحة رقم (٥٦) الوجهة الغربية لمسجد الملكة صفية

لوحة رقم (٥٧) منظر علوى لجامع الملكة صفية من الخارج

لوحة رقم (٥٨) المدخل الجنوبي لجامع الملكة صفية

لوحة رقم (٥٩) زخارف عقد المدخل الجنوبي لجامع الملكة صفية

لوحة رقم (٦٠) مدخل الجهة الشهالية للملكة صفية

لوحة رقم ( ٦١ ) صحن الملكة صفية والأروقة التي تحيُّط به

لوحة رقم (٦٢) المدخل إلى مكان الصلاة في مسجد الملكة صفية

لوحة رقم (٦٣) اللوحة التذكارية التي تعلو مدخل مكان الصلاة بجامع الملكة صفية

لوحة رقم (٦٤) محراب ومنبر قبلة الملكة صفية

لوحة رقم ( ٦٥) محراب الملكة صفية

لوحة رقم (٦٦، ٦٧) تبين البلاطات الخزفية بمحراب مسجد الملكة صفية

لوحة رقم ( ٦٨ ) الكوابيل الساندة التي تحمل قبة الملكة صفية

لوحة رقم ( ١٧٩) منذنة الملكة صفية

لوحة رقم ( ٧٠ ) تبين صحن المسجد اليوسنى بمدينة ملوى ومئذنته ويرجع إلى العصر العهاني

لوجة رقم (٧١) تبين مئذنة مسجد الأمير حماد بمدينة ميت غمر

لوحة رقم ( ٧٧ ) تبين ايوان القبلة بمسجد الأمير حماد بميت غمر ويرجع إلى القرن السابع عشر

لوحة رقم (٧٣) جامع آلق يرمق

لوحة رقم ( ٧٤ ) تبين البلاطات الخزفية التي تكسو محراب وجدران مسجد آلتي يرمق

لوحة رقم ( ٧٥ ) تبين البلاطات الخزفية التي تكسو طاقية محراب آلتي يرمئ وواجهة عقد، وعقد الدخلة التي تتقدمه وأطار كوشاتة

لوحة رقم (٧٦) تبين تفصيل البلاطات الخزفية على يمين طاقية محراب مسجد آلتى يرمق

لوحة رقم (٧٧) تبين البلاطات الخزفية على يمين تجويف محراب آلتي يرمين

لوحة رقم ( ٧٨ ) تبين البلاطات الخزفية على يسار طاقية محراب مسجد آلتي يرمق

لوحة رقم (٧٩) إطار خشبي يحيط بجدار مكان الصلاة بجامع آلق يرمق

لوحة رقم ( ٨٠) الوجهة الشالية وبها السبيل الجديد بمسجد يوسف الحين

لوحة رقم (٨١) الوجهة البحرية وبها السبيل الجديد

لوحة رقم ( ٨٢) الوجهة الشرقية لمسجد يوسف الحين

لوحة رقم ( ٨٣ ) الوجهة البحرية قبل تعلية السور لمسجد الفتح الملكي ( عابدين )

لوحة رقم ( ٨٤ ) المحراب والمنبر لمسجد الفتح الملكي

لوحة رقم ( ٨٥ ) الأيوان القبلي لمسجد الفتح الملكي

لوحة رقم ( ٨٦) الوجهة الشرقية لمسجد يوسف الحين

لوحة رقم ( ٨٧ ) المنارة مسجد الفتح

- لوحة رقم ( ٨٨ ) داخل مسجد المدرسة القارقانية
- لوحة رقم ( ٨٩ ) الوجهة الغربية لمسجد ذو الفقار
- لوحة رقم (٩٠) تبين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرْخُرُف مَدَّحُل مُسجِد دو العمار بن
  - لوحة رقم (٩١) تبين البلاطات الخزفية التي تعلو محراب مسجد ذو الفقار بك
- لوحة رقم ( ٩٢ ) تبين منزل الحاج رمضان بمدينة رشيد ويرجع إلى العصر العثانى لمسجد

#### مصطني جربجي ميرزا

- لوحة رقم (٩٣) تبين التصميم التقليدي للبلاطات التي تكسو جدران أيوان القبلة
  - لوحة رقم (٩٤) تبين زخارف البلاطات للضلع الجنوبي الغربي لأيوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجي ميرزا
  - لوحة رقم (٩٥) تبين زخارف البلاطات للضلع الجنوبي الغربي لايوان القبلة بمسجد مصطنى جوربجي ميرزا
  - لوحة رقم (٩٦) تبين التصميات الزخرفية المختلفة للبلاطات التي تكسو الجدار الشهالي الشرق بأيوان القبلة بمسجد مصطفى جوربجي ميرزا
  - لوحة رقم (٩٧) توضح التصميات الزخرفية المختلفة للبلاطات التي تكسو الجدار الشيالي الشرق بأيوان القبلة بمسجد مصطنى جوربجي ميرزا
  - لوحة رقم ( ٩٨ ) تبين مسجد الجماهدين بمدينة أسيوط ويرجع تأسيسه إلى العصر العثانى
    - لوحة رقم (٩٩) تبين المدخل الرئيسي لمنزل البحيري بمدينة أخميم
      - لوحة رقم ( ١٠٠) تمثل داخل مسجد الخطباء بمحلة أبو على
  - لوحة رقم (١٠١) تبين البلاطات الزخرفية التي تكسو (فتحة النفيس) التي تعلو مدخل زاوية عبد الرحمن كتخدا
    - لوحة رقم (١٠٢) الوجهة البحرية بعد إصلاحها وزيادتها
  - لوحة رقم (١٠٣) تبين البلاطات الخزفية التي تزخرف مدخل مسجد عثان كتخدا
    - لوحة رقم (١٠٤) داخل مسجد عثان كتخدا
      - لوحة رقم (١٠٥) باب مسجد عثان كتخدا
    - لوحة رقم (١٠٦) تبين محراب مسجد عثان كتخدا

لوحة رقم (١٠٧) الواجهة الجنوبية لمسجد الشوريجي بالاسكندرية

لوحة رقم ( ١٠٨ ) الباب القبلي لمسجد عبد الباقي جوربجي

لوحة رقم ( ١٠٩ ) تبين رواق القبلة بمسجد الشوريجي بالاسكندرية

لوحة رقم (١١٠) الوجهة القبلية وبها باب مسجد عبد الباقي جوربجي

لوحة رقم ( ۱۱۱ ) محراب مسجد عبد الباقي جوربجي

لوحة رقم (١١٢) تفاصيل من المنبر قاعة الطويبي

لوحة رقم (١١٣) داخل مسجد همام بمدينة فرشوط ومنارته

لوحة رقم (١١٤) الوجهة البحرية لمسجد محمد بك أبي الذهب

لوحة رقم ( ١١٥) جامع أبو الدهب القبة والدعائم الساندة

لوحة رقم (١١٦) تبين زخارف البلاطات التي تكسو فتحة (النفيس) التي تعلو المدخل الشهالي الشرقي والجنوبي الشرقي لمسجد محمد أبو الدهب

لوحة رقم (١١٧) توضح زخارف البلاطات التي تكسو فتحات (النفيس) أعلى نوافذ قية مسجد محمد أبو الدهب

لوحة رقم ( ١١٨) توضع زخارف البلاطات التي تكسو فتحات ( النفيس ) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٦٩) توضح زخارف البلاطات التي تكسو فتحات ( النفيس ) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٢٠) توضح زخارف البلاطات التي تكسو فتحة (النفيس) أعلى نوافذ قبة مسجد محمد أبو الدهب

لوحة رقم (١٢١) الباب البحرى للقبة لمسجد محمد أبو الدهب

لوحة رقم (١٢٢) المحراب والمنبر لمسجد أبو الدهب

لوحة رقم (١٢٣) تفاصيل من المقصورة النحاسية

لوحة رقم ( 172 ) لوحة تبين زخارف البلاطات التي تكسو الجدار الجنوبي بمدفن محمد أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٢٥) تبين زخارف البلاطات الهندسية المختلفة التي تكسو جدران مدفن محمد أبو الدهب

لوحة رقم (١٢٦) تبين زخارف البلاطات الهندسية المختلفة التي تكسو جدار مدفن أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٢٧) تبين زخارف إحدى التجهات الخزفية بالجدار الجنوبي الشرق لمدفن عمد أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٢٨) تبين زخارف البلاطات الهندسية المختلفة التي تكسو جدران مدفن محمد أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٢٩) مسجد الدشطوطي بباب الشعرية

لوحة رقم ( ١٣٠) منارة أبو الدهب

لوحة رقم ( ١٣١) تبين مسجد العسقلاني بمدينة ملوى ويرجع إلى القرن الثامن عشر

لوحة رقم ( ١٣٢) المسجد من الخارج ( الطرطوشي )

لوحة رقم (١٣٣) صحن مسجد الدشطوطي بباب الشعرية

لوحة رقم ( ١٣٤ ) تبين صحن جامع مدينة هو ومئذنته تعلو الرواق الغربي

لوحة رقم ( ١٣٥ ) تبين رواق القبلة في مسجد مدينة قفط

لوحة رقم (١٣٦) أيوان القبلة لمسجد الدشطوطي بباب الشعرية

لوحة رقم (١٣٧) الايوان الغربي المقابل للقبلة صحن مسجد الدشطوطي بباب الشعرية

لوحة رقم (١٣٨) خان الجداوى بمدينة إسنا

لوحة رقم ( ١٣٩) تبين رواق القبلة ومحراب الجامع الصينى بمدينة جرجا وقد عرف بهذا الاسم لأن جدرانه مغشاة ببلاطات القاشاني

لوحة رقم (١٤٠) الايوان الشمالي لمسجد الدشطوطي بباب الشعرية

لوحة رقم (١٤١) تبين منارة مسجد المتولى بمدينة جرجا

لوحة رقم( ١٤٢) قبة الدشطوطي

لوحة رقم (١٤٣) تبين صحن جامع الدشطوطي بمدينة سوهاج

لوحة رقم (١٤٤) تبين مدخل وكالة بيت شلبي بمدينة اسيوط وقد زخرفت وجهته بالطوب المنجور لوحة رقم ( ١٤٥ ) تبين فيه مسجد حسن باشا طاهر

لوحة رقم ( ١٤٦ ) تبين المنارة لمسجد حسن باشا طاهر

لوحة رقم ( ١٤٧ ) داخل مسجد سليان أغا السلحدار

لوحة رقم ( ١٤٨ ) تبين زخرفة نوافذ مسجد سليان أغا السلحدار

لوحة رقم ( ١٤٩ ) الوجهتان الشرقية والقبلية لمسجد محمد على باشا

لوحة رقم ( ١٥٠) الوجهة الغربية للصحن وبها برج الساعة لمسجد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم (١٥١) تبين الرواق الشهالى الخارجى لمسجد محمد على باشا الكبير لوحة رقم (١٥٢) داخل المسجد (الجناح الشرق القبلى) لمسجد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم (١٥٣) منبر الفاروق لم جد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم (١٥٤) الرواق الغربي لسجد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم ( ١٥٥ ) القبة الكبيرة وأنصاف القباب حولها لمسجد محمد عل باشا الكبير

لوحة رقم ( ١٥٦ ) تفاصيل من زخارف القبة الكبيرة لمسجد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم (١٥٧) زخارف نصف القبة أعلى الحراب لمسجد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم (١٥٨) أحد أركان القبة الكبيرة لمسجد محمد على باشا

لوحة رقم ( ١٥٩ ) داخل مسجد محمد على باشا الكبير

لوحة رقم (١٦٠) المقصورة النحاسية حول قبر المغفور له محمد على باشا

لوحة رقم ( ١٦١ ) تبين منذنة مسجد الكاشف بمحافظة سوهاج

لوحة رقم ( ١٦٢ ) تبين المدخل الرئيسي للجامع الكبير بمدينة فارسكور

لوحة رقم (١٦٣) تبين فيه الضريح الحسيني بفارسكور

لوحة رقم ( ١٦٤) تبين منزل الحاج جلى طوبار بمدينة المنزلة ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن التاسع عشر

لوحة رقم (١٦٥) تبين واجهة مسجد العمرى البرج (البرلس سابقا) محافظة كفر الشيخ

لوحة رقم (١٦٦) تبين المدخل الرئيسي لمسجد عامر بمدينة ديبي

لوحة رقم (١٦٧) تبين قبة الشيخ عنبر

لوحة رقم ( ١٦٨ ) منظر خارجي لجامع محمد على

لوحة رقم ( ١٦٩ ) جامع القلعة

لوحة رقم (١٧٠) مكان الصلاة بجامع محمد على

لوحة رقم (١٧١) تبين قبة الخرزجي بمدينة دببي

لوحة رقم (١٧٢) تبين واجهة مسجد العمرى بمحلة مرحوم بمركز طنطا ويرجع إلى القرن السابع عشر

لوحة رقم (١٧٣) المدخل الرئيس للجامع العمرى بالمحلة الكبرى

لوحة رقم (١٧٤) منذنة الجامع العمرى

لوحة رقم ( ١٧٥ ) معهد جامع المتولى بالمحلة الكبرى

لوحة رقم ( 177) مئذنة جامع المتولى بالحلة الكبرى

# المراجع العهبية والافهبية

| (۱۹۰۷م)                  | الحضارة الإسلامية (مترجم)             | (١) آدم مز             |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                          | أسد الغابة في معرفة الصحابة           | (٢) ابن الأثير         |
| بولاق (سنة ١٢٩٠ هـ)      | تاريخ الكامل                          | » » (٣)                |
| (سنة ۱۳۰۰ هـ)            | عيون الأنبياء في طبقات الأطباء        | (٤) ابن أبي أصيبعة     |
| ( بولاق سنة ١٣١٣ هـ )    | بداثع الزهور في وقائع الدهور          | (٥) ابن إياس           |
| ( دار الكتب )            | النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة  | (۲) ابن تغری بردی      |
| ( دار الكتب )            | المنهل الصافي في المستوفي بعد الوافي  | » » » (Y)              |
| (طبع مصر)                | رحملة ابن جبير                        | (۸) ابن جبیر           |
| (۱۲۸۷ هـ)                | رحلة ابن بطوطة                        | (٩) ابن بطوطة          |
| (سنة ١٣٢٦هـ)             | تاريخ الرسل والملوك                   | (۱۰) ابن جریر الطبری   |
| (سنة ١٩٤٨م)              | القرى لقاصد أم القرى                  | » » » (11)             |
| (سنة ۱۸۸۹م)              | التحفة السنية                         | (۱۲) ابن الجيعان       |
| (سنة ١٣١٧ هـ)            | الفصل في الملل الأهواء والنحل         | (۱۳) ابن حزم           |
| (سنة ١٩٢٩م)              | المدخل                                | (١٤) ابن. الحاج        |
| (سنة ١٣٥٩ هـ)            | المنتظم في أخبار الملوك والأمم        | (۱۵) ابن الجوزي        |
| (سنة ۱۸۳۳م)              | الممالك والمسالك                      | (۱۲) ابن حوقل          |
| (سنة ١٣٤٩ هـ)            | الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة | (۱۷) ابن حجر العسقلاني |
|                          | الإصابة في تمييز الصحابة              | » » (\A)               |
| ( المجلس الأعلى ١٣٩٠ هـ) | أنباء الغمر في أنباء العمر            | » » » ( <b>١٩</b> )    |
| (سنة ١٣٠٩ هـ)            | الممالك والمسالك                      | (۲۰) ابن خرواذبة       |
| (سنة ۱۹۳۷م)              | معالم القربة في أحكام الحسبة          | (٢١) ابن الأخوة        |
| (سنة ١٢٨٤ هـ)            | العبر وديوان المبتدأ والخبر           | (۲۲) ابن خلدون         |
| (بولاق سنة ١٢٧٥ هـ)      | وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان     | (۲۳) ابن حلکان         |
| ( طبعة بغداد )           | الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة      | (۲٤) ابن الزيات        |
| (سنة ۱۸۹۹م)              | العيون الدعج في أخبار دولة بني طفح    | (۲۰) ابن زولاق         |
| •                        | فضائل مصر وأحبارها                    | » » (Y٦)               |
|                          |                                       |                        |
| 017                      |                                       | •                      |

|                   |     | الأعلاق النفيسة                  | (۲۷) ابن رسته                 |
|-------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------|
| سنة ١٣٤٦ هـ)      | )   | فوات الوفيات                     | (۲۸) ابن شاکر الکبتی          |
| ۱۹۸۱م)            | ) . | تقويم البلدان                    | (۲۹) ابن شاهنشاه              |
| سنة ١٢٨٧ هـ)      | )   | ألف ٰ باء                        |                               |
| دارالكتب سنة ١٩٦٩ | ·)  | الفضائل الباهرة                  | (۳۱) ابن ظهیرة                |
| ولاق سنة ١٣٠٩ هــ | !)  | الانتصار لواسطة عقد الأمصار      | (۳۲) ابن دقماق                |
| سنة ١٣٥١ هـ)      | )   | شذرات الذهب في أخبار من ذهب      | (۳۳) ابن العماد               |
| ولاق سنة ١٢٩٣ هــ | )   | العقد الفريد                     | (۳٤) ابن عبد ربه              |
| سنة ١٩٢٥م)        | )   | تاريخ المسلمين                   | (٣٥) ابن العميد               |
| سنة ١٣٤٨ هـ)      | )   | عيون الأخبار                     | (۳٦) ابن قتيبة                |
| طبع مصر)          | )   | البداية والنهاية                 | (۳۷) ابن کثیر                 |
| سنة ١٣٥٦ هـ)      | )   | يتحفة الأحباب وبغية الطلاب       | (۳۸) ابن محمود السخاوي الحنفي |
|                   |     | قوانين الدواوين                  | (۳۹) ابن مماتی                |
| سنة ١٩١٩م)        | )   | أخبار مصر                        | (٤٠) ابن ميسر                 |
| سنة ١٣٤٨ هـ)      | )   | الفهرست                          |                               |
| سنة ١٩٥٦م)        | )   | الدرة الثمينة في أخبار المدينة   | (٤٢) ابن النجار               |
| سنة ١٣٤٢ هـ)      | )   | مسالك الأبصار في ممالك الأمصار   | (٤٣) ابن فضل الله العمري      |
| سنة ١٢٨٥ هـ)      | )   | تاریخ ابن الوردی                 | (٤٤) ابن الوردي               |
|                   |     | ت سنة ٣٨٢ هـ التصحيف             | (٤٥) أبو أحمد سعيد العسكري    |
| سنة ١٣٣٠ هـ)      | )   | الأخبار الطوال                   | (۲۶) أبو حنيفة الدنيوري       |
| سنة ۱۲۸۸ هـ)      | )   | الروضتين في أخبار الدولتين       | (٤٧) أبو محمد المقدسي         |
| سنة ۱۹۰۸م)        | )   | الولاة والقضاة                   | (١٨) أبومحمد يوسف الكندي      |
| سنة ١٣٥٨ هـ)      | )   | سيرة أحمد بن طولون               | (٤٩) أبومحمد عبد الله البلوي  |
| سنة ١٣٢٥ هـ)      | )   | المختصر في أخبار البشر           | (٥٠) أبو الغـــداء            |
| دار الكتب)        | )   | الأغاني                          | (٥١) أبو الفرج الأصفهاني      |
| سنة ١٨٤٨م)        | )   | آثار البلاد وأخبار العباد        | (۵۲) أبويحيى زكريا القزويني   |
| ۱۳٤۸ هـ )         | ) . | الآثار النبوية                   | (٥٣) أحمد تيمور باشا          |
| دار الكتب)        | )   | القاموس الجغرافي                 | (٥٤) أحمد رمزي                |
| دار المعارف)      | )   | المدخل للعمارة الإسلامية         | (٥٥) أحمد فكرى                |
| دار المعارف)      | ) - | العمارة الفاطمية                 | (٥٦) أحمد فكرى                |
|                   |     | مرآة الحرمين                     | (٥٧) إبراهيم رفعت             |
| بولاق ۱۳۱۱ هـ)    | )   | بدائع الزهور من وقائع الدهور     | (۵۸) ابن إياس                 |
| مصر ۱۳۲۲ هـ) .    | )   | عجائب الآثار في التراجم والأخبار | (٥٩) الجبرتي                  |
| دارالمعارف بمصر٧٢ | )   | تاريخ الدول الإسلامية (جزأين)    | (٦٠) أحمد السعيد سليمان       |
| القاهرة)          | )   | المجتمع الإسلامي في بلاد الشام   | (٦١) أحمد رمضان أحمد          |
|                   |     | في العصور الوسطى                 |                               |
|                   |     |                                  |                               |

| ( دار المعارف )           | المدخل للعمارة الإسلامية              | (٦٢) أحمد فكرى                        |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (دارالمعارف سنة ١٩٦٥م     | مساجد القاهرة ومدارسها (الجزء الأول)  | (74)                                  |
| (دارالمعارف سنة ١٩٦٩م     | مساجد القاهرة ومدارسها (الجزء الثاني) | (71)                                  |
|                           | الخطط (مجلدين ـ الطبعة الجديدة        | (٦٥) المقريزي                         |
| (سنة ۱۲۷۰هـ)              | بالأوفست طبعة بولاق)                  |                                       |
|                           |                                       |                                       |
|                           | (·)                                   |                                       |
| (سنة ١٨٦٦م)               | عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان        | (٦٦) بدر الدين الحسيني                |
| (سنة ١٣١٦ هـ)             | فتوح البلدان                          | (٦٧) البلاذري                         |
| (سنة ١٣١٦ هـ)             | المحاسن والمساوىء                     | (۹۸) البيهقي                          |
| (الهند سنة ١٣١٦هـ)        | السنن الكبرى                          | (۲۹) البيه قي                         |
|                           | النقابات الإسلامية (ترجمة عبدالعزيز   | ر ۲۰) برنارد لویس<br>(۲۰) برنارد لویس |
|                           | الدوري عدد ۳۵۷)                       | 5 ( )                                 |
| ( القــاهـرة سنة ١٨٤٦ م ) | تاريخ المساجد الأثرية (جزأين)         | (٧١)                                  |
|                           | (ت)                                   |                                       |
| -                         | ( - )                                 |                                       |
| (نشر زيادة والشيال)       | إغاثة الأمة بكشف الغمة                | . (۷۲) تقى الدين المقريزي             |
| (سنة ١٩١٦م)               | البيان والإعراب                       | (۷۳) تقى الدين المقريزي               |
| (بولاق سنة ۱۲۷۰ هـ)       | الخطط والآثار                         | (٧٤) تقى الدين المقريزي               |
| (سنة ١٩٠٩م)               | اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الخلفا    | (٧٥) تقى الدين المقريزي               |
| (نشر زیادة)               | السلوك لمعرفة دول الملوك              | (۷٦) تقى الدين المقريزي               |
| (سنة ١٣٢٤ هـ)             | بكى طبقات الشافعية                    | (۷۷) تاج الدين عبدالوهاب الس          |
|                           | / ~ \                                 | •                                     |
| •                         | (ح)                                   |                                       |
| :                         |                                       |                                       |
| ,                         | تاريخ الإسلام السياسي ٤ أجزاء         | (۷۸) حسن إبراهيم حسن                  |
| (سنة ١٩٦٤م)               | تاريخ الدولة الفاطمية                 | (٧٩) حسن إبراهيم حسن                  |
| (دار الكتب سنة ٦٤)        | تاريخ المساجد الأثرية                 | (۸۰) حسن عبد الوهاب                   |
| (بولاق سنة ١٢٩٥ هـ)       | آثار الدول في ترتيب الدول             | (٨١) الحسن عبد الله                   |
|                           | (ز)                                   |                                       |
| (سنة ١٩٤٨م)               | فنون الإسلام                          | (۸۲) زکی محمد حسن                     |
|                           | 1                                     | (۸۱) رتی کست سن                       |

## ( س )

| (سنة ١٣٨٥ هـ)                   | مخلفات الرسول في المسجد الحسيني                   | (۸۳) سعاد ماهر                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (سنة ١٩٦٠م)                     | الحصير في الفن الإسلامي                           | (۸٤) سعاد ماهر                    |
| ی ( سنة ۱۳۸٦ هـ )               | محافظات الجمهورية العربية في العصر الإسلام        | (۸۵) سعاد ماهر                    |
| ( مع آخرین )                    | شواهد القبوربجبانة امسوان(تحت الطبع)              | (۸٦) سعاد ماهر                    |
| (سنة ١٩٠٧م)                     | مرآة الزمان في تاريخ الأعيان                      | (۸۷) سبط الجوزي                   |
| (سنة ١٣٢٦ هـ)                   | وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى                     | (۸۸) السمنهودي                    |
| (دارالمعارف سنة ٧٠)             | حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة                 | (۸۹) السيوطي                      |
| ( القاهرة سنة ١٩٦٢ م )          | القاهرة القديمة وأحياؤها                          | (۹۰) سعاد مآهر                    |
| ( القلعة سنة ١٩٦٩ م )           | القاهرة في ألف عام                                | (41)                              |
| ( القاهرة سنة ١٩٦٠ م )          | الخزف التركى                                      | ( <b>4</b> Y)                     |
|                                 | مساجد مصر وأولياؤها الصالحون                      | (44)                              |
|                                 | (أربعة أجزاء)                                     |                                   |
| ( القاهرة سنة ١٩٧١ ،            |                                                   | (4 £)                             |
| 7791, 9791, 1891)               |                                                   |                                   |
| ( دار المعارف                   | مشهد الإمام على في النجف                          | (40)                              |
| بمصر سنة ١٩٦٩م)                 | وما به من الهدايا والتحف                          |                                   |
|                                 | محافظات جمهورية مصر العربية                       | (٩٦)                              |
|                                 | في العصر الإسلامي وآثارها الباقية                 |                                   |
|                                 |                                                   |                                   |
|                                 | (ش)                                               |                                   |
| (نشر کورکیس عواد)               | الديارات                                          | (۹۷) الشبشني                      |
| ( دار الكتب )                   | يىنهاية الدرب في فنون الأدب                       | (٩٨) شهاب الدين أحمد النوير       |
| (سنة ١٣٥٤ هـ)                   | ماك باللاب الأما الله بالأبال                     | (٩٩) شمس الدين محمدالسخاو         |
|                                 | يى الصوء الأرمع وهل القرب الناسع                  | ) = === (                         |
| (طبعة الأنجلو)                  | -                                                 |                                   |
| (طبعة الأنجلو)                  | الملل والنحل                                      | (۱۰۰) الشهرستاني                  |
| (طبعة الأنجلو)                  | -                                                 |                                   |
| (طبعة الأنجلو)<br>(سنة ١٣١٧ هـ) | الملل والنحل                                      |                                   |
|                                 | الملل والنحل (ط)                                  | (۱۰۰) الشهرستاني                  |
|                                 | الملل والنحل (ط)                                  | (۱۰۰) الشهرستاني                  |
|                                 | الملل والنحل  (ط) الفخرى في الآداب السلطانية  (ع) | (۱۰۰) الشهرستاني                  |
| (سنة ۱۳۱۷ هـ)                   | الملل والنحل  (ط) الفخرى في الآداب السلطانية  (ع) | (۱۰۰) الشهرستاني<br>(۱۰۱) الطقطقي |

```
عجائب الآثار في التراجم والأخبار
                                                             (١٠٤) عبد الرحمن الجبرتي
 (بولاق سنة ١٢٩٧ هـ)
  (١٠٥) عبد الرؤ وف المناوى الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (٣٥٧ هـ- ١٩٣٨م)
                               (١٠٦) عبد الرحمن السخاوي التبر المسبوك في ذيل السلوك
      (سنة ١٨٩٦ م)
                                                      (١٠٧) عبد الله أحمد الأسواني النوبة
                                       (۱۰۸) عمر بن محمد الكندى فضائل مصر المحروسة
  (بولاق سنة ١٣٠٥ هـ)
                                            الخطط التوفيقية
                                                                    (۱۰۹) على مبارك .
          (مخطوطة)
                                            الحقيقة والمجاز
                                                                (١١٠) عبد الغنى البابلسي
  (مطبعة دار العروبة)
                                            عمرو بن العاص
                                                                         (١١١) العقاد
    ( القاهرة ١٩٧٤ م )
                            الفنون الزخرفية في العصر العثماني
                                                               (١١٢) عبد العزيز مرزوق
 (بولاق سنة ١٣٠٦ هـ)
                                الخطط التوفيقية الجديدة لمصر
                                                                 (۱۱۳) على باشا مبارك
    (عشرون جزءا في
                                        القاهرة الطبعة الأولى
    أربعة مجلدات)
                                      (غ)
     (١١٤) غرس الدين خليل بن شاهينزبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك (سنة ١٨٩٤م)
                                      (ق)
                                      آثار البلاد وأخبار العباد
                                                                        (۱۱۵) القزويني
                          عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف
                                                                        (١١٦) القضاعي
 (بولاق سنة ١٩١٤ م)
                                              صبح الأعشى
                                                                       (۱۱۷) القلقشندي
                                     (4)
      (سنة ١٩١٤م)
                                             الطالع السعيد
                                                            (۱۱۸) كمال الدين الأدفوي
( القاهرة سنة ١٩٥٠ م )
                             تطور القبة في العمارة الإسلامية
                                                             (١١٩) كمال الدين سامح
                      (مجلة كلية الآداب مجلد ١٢ الجزء الأول)
محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثارالقديمة العربية (بولاق١٨٨١هـ ١٩٤٥م)
                                                                               (111)
                                      ( )
     (سنة ١٣٤٥ هـ)
                                                   الأزهــر
                                                             (۱۲۱) محى الدين الخطيب
                           إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى
                                                                   (۱۲۲) محمد الصبان
     ( mis 179 ه ... )
                          وفضائل أهل بيته الطاهرين
    (سنة ١٣٣٦ هـ)
                                       بيت السادات الوفائية
                                                             (۱۲۳) محمد توفیق البکری
       ( ألف كتاب )
                                        أدب مصر الفاطمية
                                                              (۱۲٤) محمد كامل حسين
```

```
(المجلس الأعلى سنة ( ١٣٨٥ )
                                (١٢٥) محمد بن عبد الله الزركشي إعلام الساجد بأحكام المساجد
    (بولاق سنة ١٩٣٨ م)
                                        جامع عمرو بن العاص
                                                                    (١٢٦) محمد أحمد
                                (١٢٧) محمد عبدالحي الكنوى الفوائد البهية في تراجم الحنفية
      (سنة ١٣٢٤ هـ)
       (سنة ١٩٢٧م)
                                        تاريخ الجامع الطولوني
                                                                   (۱۲۸) محمد عکوش
       (سنة ١٣٢٤ هـ)
                                            التاريخ الحسيني
                                                                 (۱۲۹) محمود الببلاوي
                                 الدولة العثمانية والشرق العربي
       (مكتبة الأنجلو)
                                                                    (۱۳۰) محمد أنيس
                                القاموس الجغرافي خمسة أجزاء
  ( القاهرة سنة ١٩٥٤ م )
                                                                    (۱۳۱) محمد رمزی
        (سنة ۱۹۳۰م)
                                                  قسمين
  ( القاهرة سنة ١٩٦٨ م )
                                     فهرس القاموس الجغرافي
                                                                              (141)
                               أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
                                                                      (۱۳۳) المقدسي
        (سنة ١٩٠٩م)
        (سنة ۱۸۹۳م)
                                             التنبيه والإشراف
                                                                     (۱۳٤) المسعودي
                                                                     (١٣٥) المسعودي
   (بولاق سنة ١٢٨٣ هـ)
                                               مروج الذهب
                             سفر نامه (تعریب یحیی الخشاب)
                                                                    (۱۳۲) ناصر خسرو
        (سنة ١٩١٦م)
                                                . تاریخ سیناء
                                                                    (۱۳۷) نعوم شقیر
                                       (ي)
        مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع (سنة ١٨٧٩م)
                                                                 (۱۳۸) ياقوت الحموي
       (سنة ١٣٥٨ هـ)
                                              تاريخ اليعقوبي
                                                                      (۱۳۹) اليعقوبي
        (سنة ١٨٩٢م)
                                                     البلدان
                                                                       (١٤٠) اليعقوبي
                                              كتاب الخراج
        (سنة ١٩٠٢م)
                                                               · (۱٤۱) يعقوب بن إبراهيم
```

### المراجع الأجنبية

Arsevan Celal Esad: Les Arts Décoratifs Turques. Istambul 1939.

Aslanapa Oktay: Turkish Art and Architecture. London 1971.

Atasoy Nurhan: Ibrahim Pasa Saray. Istambul 1972.

Atasoy Nurhan, Filiz Cagman: Turkish Miniature Painting. Istambul 1974.

Atil Esin: Ceramics from the World of Islam. Freer Gallery of Art. Washington 1973.

Berchem, Max Van: Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum.

Première Partie. Egypte. Paris 1903.

Celebi Eviliya: Seyahatnamesi Volume X Misir, Sudan, Habes (1672 — 1680) Istambul 1938.

Comité de Conservation des Monuments de l'Art Arabe. Comptes rendus des Exercices 1915 — 1919. Le Caire 1922.

Creswell (K. A. C.): Early Muslim Architecture. 1 — 2 Parts. Oxford 1969.

Idem: Muslim Architecture of Egypt. I and II. Oxford 1951 and 1960.

Idem: Short Account of Early Muslim Architecture. London 1958.

Deherain (H): L'Egypte Turque. Histoire de la Nation Egyptienne Tome V. Paris 1934.

Description de l'Egypte. Planche Etat Moderne. Paris 1822.

Ettinghansen (R) : les siècles de l'Islam ; Les Trésors de la Turquie. Genève 1966.

Gabriel Albert : Les Mosquées de Constantinople. Paris 1926.

Goodwin (G.): A History of Ottoman Architecture. London 1971.

Hammer- Purgstall (J. Von): Histoire de l'Empire Ottoman 18 Vols. Paris 1835 - 46.

Hautecoeur (L) et Wiet (G): Les Mosquées Du Caire. Paris 1932.

Jomard (M): Description Abrégée de la Ville et de la Citadelle du Caire. Description de l'Egypte E. M. Tome 2 (IIème partie).

Kuhnel (E): (E): Islamic Art and Architecture. Translated by K. Watson. London 1966.

Kuran Aptullah: The Mosque in Early Ottoman Architecture. Chicago 1968.

Lane H.: A Guide to the Collection of Tiles. Bristol 1960.

Idem.: Later Islamic Pottery. 2nd Edition. London 1971.

Lannay (M): L'Architecture Ottomane. Constantinople 1873.

Levey (M): The World of Ottoman Art. London 1975.

Lewis (B): The Islamic Guilds, in Economic History Review Vol. VIII. 1937.

Mayer (L. A.): Islamic Architects and their Works. Geneve 1956.

Pauty Edmond: L'Architecture au Caire depuis la Conquête Ottomane. Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale. Tome XXXVI. J. F. A. F. 1936.

Shaw (S): The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt 1517 - 1798). New Jersey 1962.

Stratton (A): Sinan. U. S. A. 1972.

Unsal Behcet: Turkish Islamic Architecture. London 1970.

Taeschner (F): Das Futuwwa- Rittertum des Islamishen Mittelalters Leipzig 1944.

Victoria and Albert Museum: Turkish Pottery. London 1966.

Witteck Paul: The Rise of the Ottoman Empire. Royal Asiatic Society Monographs. London 1938.

#### REFERENCES

Abu Saleh: Churches and Monasteries of Egypt. (Oxford 1895).

Ahmed Fakhry: The Oasis of Siwa (Cairo).

Ahmed Fakhry: The Necropolis of El-Bagawat in Kharga Oasis (Cairo).

Butker: Churches of Egypt.

Butler: Ancient Coptic churches. (1884).

Creswell: Early Muslim Architecture, Vol. I & II (Oxford).

Creswell: Muslim Architecture of Egypt (Oxford).

Cost Pascal: Architecture Arabe ou Monuments du Caire (Paris 1839).

David Weill: Bois à Epigraphes jusqu'à l'époque Mamelouk.

Devonshire: La Mosquée de d'Amru (B.I.F. Tome XXXII 1931).

**Devonshire**: L'Egypte Musulmane et les fondateurs de ses monuments (Paris 1926).

Dimand: A Handbook of Muhammedan Art (Second edit. 1946).

Dimand: Studies in Islamic ornaments (Ars Islamica Vol. IV).

Hautecaur et Wiet: Les Mosquées du Caire (Vol. I & II 1932).

G. Wiet: Deux inscriptions cofigues de Qous (Bulletin I.E. vol. XVII 1935 & 36).

G. Wiet: L'Egypte Arabe (Paris 1937).

Gnohman A.: Arabic Papri in the Egyptian Library (Cairo 1932).

Gouthier Henri: Les nomes d'Egypte depuis Hérodote jusqu'à la Conquête Arabe (Caire 1935).

Lane-Poole: Egypt in the Middle Ages.

Lounne: Fatimid wood work (B.I.E. XVIII 1935-36).

Mayer: Islamic wood carver and their work. (Albert, Geneva 1958).

Monneret de Villard: La Necropli Musulman di Aswan (Le Caire 1930).

Pauty: Le Minbar de Qous (1940).

Prisse D'Avennes: L'art. Arabe Atlas.

Van Bereham: Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum (M.M.A.F. du Caire).

Répertoire chronologique d'épigraphie Arabe.

Encyclopaedia of Islam.

## فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضيوع                                    |
|------|---------------------------------------------|
| ٣.   | الموضـــوع<br>تقديمتقديم                    |
| ٥.   | مصر في العصر العثماني                       |
| ٩.   | التقسيم الاداري لمصر في العصر العثماني      |
| ۱۳.  | أحياء القاهرة                               |
|      | حى بين القصرين ( الصاغة )                   |
|      | الضواحي الجنوبية للقاهرة                    |
|      | الضواحي الشمالية للقاهرة                    |
| ٤٣ . | طرز العمارة الدينية في العصر العثماني       |
|      | مسجد الشيخ عبد القادر الدشطوطي ٩٢٤ ه        |
|      | ضريح شيخ الاسلام الشيخ زكريا الأنصارى ٩٢٦ ه |
|      | مدریة خابر بك ۹۲۸ ه                         |
|      | مسجد الدمرداش وزاويته ۹۲۹ هـ                |
|      | مسجد الدمرداس وراوينه ۲۰۰ م                 |
|      | راویه العبود او صریح حسن الرومی ۲۰۱ ه       |
| ۸١.  | مسجد ابو السعود الجارحي ٦١١ ه               |
| ۸, . | مسجد سليمان باشا الخادم ٩٣٥ ه               |
| AU . | زاوية الشيخ سعود ٩٤١ ه                      |
| AV . | مسجد الشيخ سطيحة ١٤٢ ه                      |
| 11.  | جامع شاهين لخلوتي ٩٤٥ ه                     |
| ٦٥.  | التكية السليمانية ٩٥٠ هـ                    |
|      | قبة الأمير سليمان باشا ٩٥١ ه                |
| ١٠١. | جامع شهاب الدين الرملي الأنصاري ٩٥٧ ه       |
| ٥٢٣  |                                             |
|      |                                             |

| وضوع                                         | الصفحا     |
|----------------------------------------------|------------|
| امع داود باشا ۱۹۱ ه                          | ١٠٥        |
| امع الخضيري ٩٦٥ ه                            |            |
| سجد الأمير سليمان بالفيوم ٩٦٦ هـ             |            |
| سجد الشعراوی ۹۷۳ هـ                          |            |
| يامع محمود باشا ٩٧٥ ه                        |            |
| سجد سنان باشا ۹۷۹ ه                          |            |
| يامع كريم الدين الخلوتي ٩٨٦ هـ               |            |
| سجد الشيخ مرزوق ومسجد عز الرجال ٩٨٦ هـ       |            |
| بامع الشيخ على الخواص في القرن العاشر للهجرة |            |
| سجد السادات ببلبيس ١٠٠٢ هـ                   |            |
| امع الملكة صفية ١٠١١ ه                       | ١٦٣        |
| سجد اليوسفي بملوى ١٠٢٧ هـ                    | 179        |
| سجد الأمير حماد بميت غمر ١٠٢٤ ه              | ٠٧٣        |
| سجد التي بارمق ٢٠٣٣ هـ                       | ١٧٥        |
| سجد يوسف الحين ١٠٣٥ ﻫ                        | <b>\Y1</b> |
| سجد البدري بدمياط ١١٠٦ه                      | ١٨٣        |
| اوية الرضوانية بدمياط ١٠٣٩ ﻫ                 | ١٨٣        |
| نريح جم ل الدين شيحة بدمياط ١١٧٠ هـ          | ١٨٣        |
| مامع الفتح ١٠٤١ ه                            | ١٩٣        |
| سجّد الحبشلي أو الفرقاني ١٠٨٠ هـ             | 199        |
| سجد ذو الفقار ۱۰۹۱ ه                         | Y•o        |
| سجد زغلول برشيد في القرن الحادي عشر للهجرة   | Y\\        |
| مامع دمقسیس برشید ۱۱۰٦ ه                     | Y\Y        |
| سجد مصطفی جوربجی میرزا ۱۱۱۰ ه                | Y14        |
| سجد المجاهدين بأسيوط ١١٢٠ ه                  | YYY        |
| امع الأمير حسن باخميم ١١٢١ هـ                | YYY        |
| سجد عبد الله عاصی ۱۱۳۵ ه                     | ۲۳۱        |

| صفحة | الموضوع                                     |
|------|---------------------------------------------|
| 744  | جامع الخطباء بمحلة أبو على بدسوق ١١٣٦ ه     |
| 177  | زاوية عبد الرحمن كتخدا ١١٤٢ هـ              |
| 727  | مسجد عثمان كتخدا القازدغلي ١١٤٧ ه           |
| 727  | مِسجد عبد الباقى جوربِجى بالاسكندرية ١١٧١ ه |
| 701  | مسجد الهياتم ١١٧٧ هـ                        |
| 704  | جامع همام بفرشوط ١١٨٣ ه                     |
| Y0Y  | مِسجد محمد بك أبي الذهب ١١٨٨ ه              |
| **1  | جامع السادات الوفائية ١١٩١ هـ               |
| 774  | مسجد العسقلاني بملوى ١١٩٣ هـ                |
| 7.1  | مسجد مدينة قفط في القرن الثاني عشر للهجرة   |
| YAY  | مسجد الشيخ أحمد الدردير ١٢٠١ه               |
| 711  | الجامع الصيني بجرجا ١٢٠٢ ه                  |
| 794  | جامع العروس العريان ١٢٠٨ هـ                 |
| 799  | مسجد حسن باشا طاهر ۱۲۲۶ ه                   |
| ٣٠٥  | ضريح الشيخ حسن العطار ١٢٥٠ ه                |
|      | مسجد سليمان أغا السلحدار ١٢٥٥ ه             |
| 710  | جامع محمد على باشا بالقلعة ١٢٦٤ ه           |
| 771  | جامع العدوى بميدان سيدنا الحسين ١٢٨٣ ه      |
|      | ضريح الشيخ على الليثي ١٣١٣ ه                |
|      | مسجد الشيخ حسنين الحصاني بدمنهور ١٣٢٩ هـ    |
|      | مسجد على الكاشف جمال الدين ١٢٦٦ ه           |
|      | جامع الشيخ عامر برشيد ١٠١٤ ه                |
|      | مسجد على نور الدين برشيد ١١٧٦ هـ            |
|      | مسجد سيد على الخورجي برشيد ١١٢٩ ه           |
|      | المسجد الكبير بديروط ١٦١ ه                  |
|      | مدرسة محمد بن بغداد ۹۶۷ ه                   |
|      | الجامع العمري القرن الحادي عشر ه            |

| الصفحة     | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٤٥        | مسجد الشيخ علام القرن الثالث عشر ه                  |
|            | ا<br>المجامع الكبير بفارسكور في القرن الثاني عشر هـ |
| <b>TEY</b> | قية الباز بالدقهلية في القرن الثالث عشر ه           |
| TEV        | المجامع الحديدي وزاوية الأنصاري بالدقهلية ١٢٠٠ هـ   |
| TEV        | مسجد كفر المياسرة بالدقهلية ١٢٠١ ه                  |
|            | قية الشيخ عنبر بالمنزلة ١.٢٢٧ هـ                    |
| To1        | حامع الحلبي بأدفينا مركز رشيد ١٢٧٥هـ                |

## تمجمدالله

رتم الايداع ١٩٨٣/٤٤١٠

الترقيم الدولى ×-١١٠٠.٣ ISBN